

تأليف المنازم أَعْدَنْ عَبْدا كَلِمْنْ عَبْدا السَّلَام المِنْ ثَيْمَةً الْمِسْلَام المِنْ ثَيْمَةً المُن ثَيْمَةً المنازم المن ثَيْمَةً المنازم المن

خَمِنِيقَ د.عَبُدالرَّحَمْن بْن حَسَن قَائِد

> إشت كاف د. عَلَى بَرْنَحُ مَدَان

> > اننجَأَد الأوْل

ۼؠۼ؞ۣڡؾ؞ ٷڛۺۼڵڔٳڵڶڶڵڵڟۺٷڰڰ





راجع هذا المجلد
د. عَبْداللَّهُ بْزعُ حَرالدَمَيْجِي
الشَّيْخ عَبْدالرَّحْنُ بْن صَالِح السُّدَيْس

#### ص مركز دار التأصيل للنشر والتوزيع، ١٤٤٠ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن تيمية، احمد بن عبدالحليم

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. /احمد بن عبد الحليم ابن تيمية ؛ علي محمد العمران – جدة ، ١٤٤٠ هـ

٥ مج.

ردمك: ۷-۰-۹۱۳۱۰-۹۷۸ (مجموعة) ردمك: ۱-۱-۱۳۱۰-۹۷۸ (ج۱)

١- الإسلام و النصرانية ٢- الديانات المقارنة أ-العمران ، علي محمد (محقق) ب.العنوان

122./11414

ديوي ۲۹۱

رقم الإيداع: ۱٤٤٠/۱۱۳۱۷ ردمك: ۷-۰-۹۱۳۱۰-۳۰۸ (مجموعة) ردمك: ۱-۱-۱۳۱۰-۳۰۸ (ج۱)

جَمِيعُ الْحُقُوتِ عَجَفُوظَةً الطَّنِعَة الأولِى ١٤٤١م - ٢٠١١



جدة، شارع عبدالله السليمان، مقابل اكسترا المملكة العربية السعودية

> هاتف: 00966126288685 جوال: 00966596747896

الرمز البريدي: 22246، الرقم الإضاية: 6929 البريد الإلكتروني: sabban.taseel@gmail.com



تَأليفُ شَيخَ الإِسْلَامِ الْحَمَدَبْنِ عَبْدالِكِلِمِ مِن عَبْدالسَّلَامِ ابْنِ تَيمِيَّةَ (١٦١ - ٧٢٨هـ)

> تَحَمِّنِيق د.عَبِدالرَّحَمْن بْن حَسَن قَائِد

> > إشتراف د. عَلِي بُرْمُحَكَةَ د ٱلعَمْرَان

> > > المجَلَّد الأوَّل





بسير

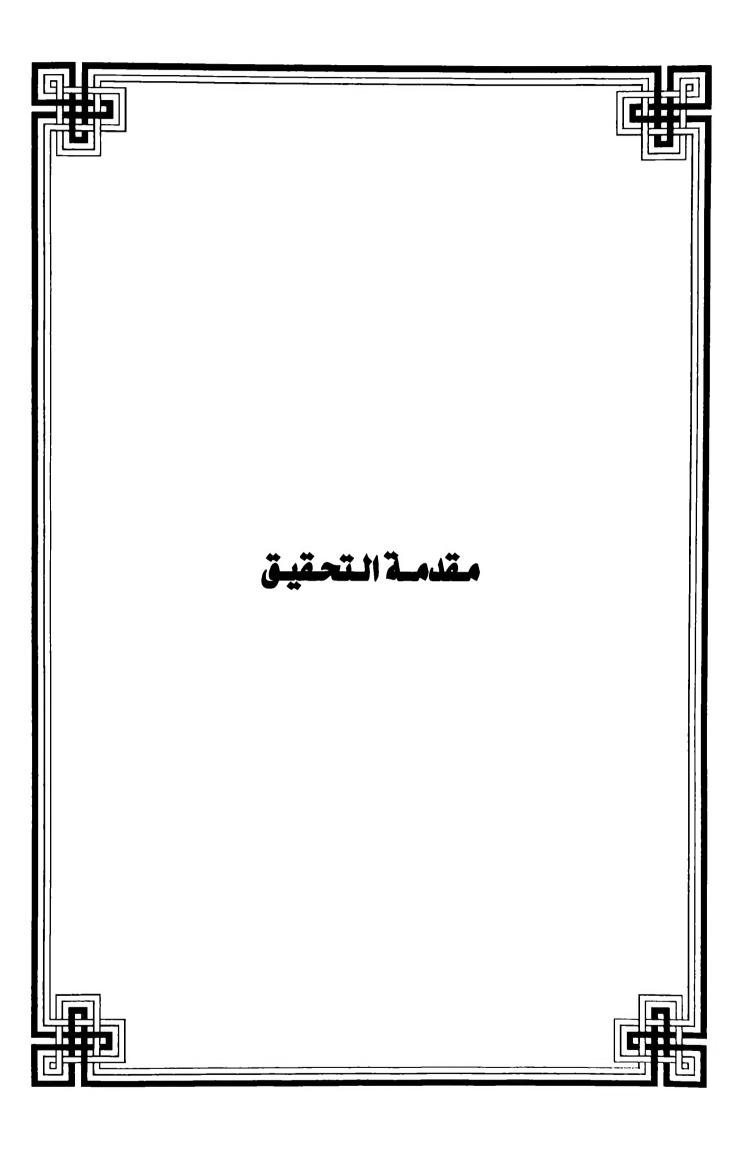

#### مقدمة

#### مركز تأصيل للدراسات والبحوث

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه.

وبعد، فقد وقف النصارى من دعوة نبينا محمد ﷺ موقف المعادي والمحارب لها من أول يوم صدع فيه بدعوة الحق، وقد أخبرنا الله تعالى عن عدواتهم فقال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَبَّبِعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، وقال: ﴿ وَلَا يَزُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَبَّبِعَ مِلَتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

فعدواتهم للإسلام مستمرة إلى يوم القيامة، فهم لا يفتأون يكيدون للإسلام والمسلمين بكل ما استطاعوا من سبل ووسائل، وسلكوا في هذا السبيل طرائق شتى، ما بين حروب أوقدوها ضد المسلمين، أو حملات لإخراج المسلمين من دينهم، أو الكتابة والتأليف لتشويه شرائع الإسلام والطعن فيها، أو التشكيك في عقيدة المسلمين، أو تشويه تاريخهم وأعلامهم.

لكن هذا الكيد والعداوة للإسلام من أعظم أسباب ظهوره وإقبال الناس عليه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين، وبيان حقيقة أنباء المرسلين ظهور المعارضين من أهل الإفك المبين... وذلك أن الحقَّ إذا جُحِد وعُورِض بالشبهات، أقام الله تعالىٰ له ممَّا يُحِقُّ به الحقَّ ويُبْطِل به الباطل من الآيات البينات، بما يظهره من أدلة الحقِّ وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الدَّاحضة)(١).

<sup>(</sup>۱) «الجواب الصحيح»: ١/ ٢١

ومن فضل الله أن سخّر لهذا الدين علماء ربّانيين يدافعون عن الحق ويجاهدون الباطل وأهله، وممن حمل راية الدفاع والجهاد في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله، فقد رد على شبهات وتضليل النصارى في كتابه العظيم (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح).

ومع أنه قد رد على النصارى قبله وفي زمانه فئامٌ من العلماء ـ على اختلاف مشاربهم ـ مثل الجاحظ، والقاضي عبد الجبار الهمَذاني، وابن حزم، والباجي، والغزالي، والرازي، والقرطبي، والقرافي، وغيرهم من العلماء، لكن نقد ابن تيمية للنصارى تميّز عن كافة الردود الأخرى بأنه أقواها حجة، وأفضلها منهجًا، وأعمقها فكرة، وذلك أن المنطلقات السنية، والمنهجية السلفية التي اعتمد عليها جعلته يتميز بقوة الحجة، وتناسق المنهج، وشمولية المجادلة، هذا إضافة إلى ما تميزت به شخصية ابن تيمية العلمية من سعة الاطلاع والمعرفة، فقد ناقش الفلسفة والمنطق اليوناني بمنهجية فريدة يندر وجودها، وكان واعيًا بالحركة الفكرية عند المسلمين والنصارى وما يكون بينها من التداخل.

وكذلك استمر الرد على النصاري، وبيان باطلهم بعد ابن تيمية، لتجدد عقائد وأحوال وأفكار النصاري والعقائد النصرانية.

وإسهامًا في الدفاع عن الدين وحماية المسلمين وتثبيت عقيدتهم، وبيان عقائد النصارئ الباطلة، وما طرأ على دينهم المحرف والمبدل، اقتضى ذلك العناية بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» من وجوه متعددة، فرأينا أولا إعادة تحقيق الكتاب تحقيقًا علميًّا منهجيًّا، وذلك بعد أن وجدنا عشر نسخ خطية بعضها قريب العهد من المؤلف،

وفي بعضها فصل جديد ملحق بالكتاب لا يوجد في كل المنشورات السابقة يقدر بأربعين صفحة.

ونرجو أن يتلو هذا التحقيق دراسة علمية مطولة حول الكتاب بعنوان «المدخل إلى الجواب الصحيح»، ثم اختصار وتقريب للكتاب ليكون سهل التناول حيث تبين لنا بعد إجراء استطلاع رأي المختصين في العقيدة أن الأغلب لم يقرأ الكتاب كاملا، فإذا كان هذا حال المختصين بالعقيدة فكيف سيكون حال غير المختصين فيها، بله بقية العلوم الأدبية أو الطبيعية وغيرهم.

وهذا العمل الذي يقوم «مركز التأصيل للدراسات والبحوث» بالدور العلمي والمنهجي فيه، وتقوم «مؤسسة العيسى الخيرية» بالتمويل والرعاية، هو جزء من الواجب المتحتم على أهل العلم القيام به، نصرة للدين، وإقامة للحجة، وانتصارا للشريعة الغراء، والواجب كبير، وهو بحاجة إلى تظافر الجهود الإسلامية المباركة، ونرجو أن ينهض لها دعاة الإسلام، وأهل الغيرة فيهم بإذن الله تعالى.

وفي الختام نشكر الله تعالى أولا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا على توفيقه في اكتمال تحقيق هذا الكتاب، كما نشكر مؤسسة العيسى الخيرية، على رعايتهم للمشروع، ونسأل الله تعالى أن يتقبل ذلك ويجعله في ميزان حسنات أبيهم رحمه الله، وفي ميزان حسناتهم جميعًا وهو الغني الكريم، والحمد الله رب العالمين.

# إدارة مركسز التأصيس

# مقدمة المشرف على تحقيق الكتاب د. على بن محمد العمران

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الرسل أجمعين محمد بن عبدالله، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ومن تبعهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فقد طبع كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيمية أول مرة عام ١٣٢٢هـ – ١٩٠٥م أي قبل نحو مئة وعشرين عامًا، ولم نعرف على وجه التحديد على أي النسخ اعتمد طابعوه آنذاك. ثم طبع بعد ذلك في مصر في مطبعة المدني بالاعتماد على تلك الطبعة دون الرجوع للمخطوطات. ثم طبع محققًا في ثلاث رسائل جامعية معتمدين على أربع نسخ خطية، وفاتهم الوقوف على ست نسخ أخرى للكتاب، وفيها ما هو بالغ الأهمية من حيث القدم والقرب من المؤلف، ومن حيث صحة القراءة، ومن حيث الزيادات، كما سنشرحه عند الكلام على نسخ الكتاب.

وكان معلومًا لدى الفاحصين لطبعات هذا الكتاب والمعتنين بكتب شيخ الإسلام أن هذه الطبعات الثلاث وما تلاها من طبعات معتمدة عليها قد اعتورَها العديد من أوجه النقص؛ ليس في فوات نسخ الكتاب المهمة فحسب، بل في العناية به، وفي قراءة كثير من نصوصه، وفي التعليق عليه وخدمته بالفهارس الكاشفة.

وحينما ناقش «مركز تأصيل للدراسات والبحوث» معنا فكرة إعادة العمل في تحقيق الكتاب، وخلص الأمر بعد التداول والمناقشة إلى أن الكتاب

بحاجة إلىٰ تحقيق جديد يقدم الخدمة التي يستحقها الكتاب بإخراجه علىٰ نهج صحيح، واستكمال النظر في مخطوطاته الجديدة، وما إليها من وجوه التجويد والخدمة.

وكانت الركيزة الأولى لهذا العمل هي البحث عن جميع مخطوطات الكتاب وتحصيل ما أمكن منها، تمهيدًا لفحصها والانتفاع بها، فكان ذلك والحمد لله، فتمكنّا من تحصيل عشر نسخ خطية ست منها لم تستخدم في الطبعات السابقة، منها نسخ قديمة غاية في الجودة تُقدِّم قراءاتٍ جديدة وتزيد على المطبوع نصوصًا جديدة.

### وقد سار العمل في خمس مراحل:

الأولى: تكوين الفريق العلمي للعمل في الكتاب، وتحرير المنهج الذي يسير عليه العمل، وهو نهج طالما سلكناه في تحقيق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في المشاريع العلمية التي دأبنا على إخراجها ضمن سلسلة آثار شيخ الإسلام وابن القيم وما لحقهما من أعمال، وقد شرحنا تفاصيله مرارًا في مقدمات تيك الكتب، وفي كتيب صدر بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقيقها». وسنشرح ما يتعلق بخصوص هذا الكتاب في مكانه من هذه المقدمة.

الثانية: الشروع في تفاصيل عملية التحقيق، وقد تولى كل محقق من الفريق مجلّدًا خاصًا يقوم عليه بكل متطلباته، وقد استغرق العمل في هذا الكتاب نحو سنة ونصف، وسرنا فيه سيرةً مقتصدة في التعليق سابغة في مراجعة النص وضبطه، والتعليق بما يفيد القارئ ويخدم الكتاب.

الثالثة: بعد الانتهاء من التحقيق أوكل كل مجلد من مجلداته إلى محكّمين مختصّين في العقيدة وكتب شيخ الإسلام أو في أحدهما، عاد بعدها الكتاب لفريق التحقيق للمراجعة والتعديل.

الرابعة: بعد استقرار صفحات الكتاب دفع للفهرسة العلمية واللفظية.

الخامسة: كتابة مقدمة التحقيق، وقد اشترك الفريق في كتابة جملة المقدمة مع مراجعتها.

#### ومباحث المقدمة كالتالى:

- ١) بين يدى الكتاب
  - ۲) اسم الكتاب
    - ٣) تاريخ تأليفه
  - ٤) سبب التأليف
- ٥) إثبات نسبته إلى المؤلف
  - ٦) منهج المؤلف
- ٧) موضوع الكتاب، وأهميته، وترتيبه
  - ۸) موارده
  - ٩) نسخه الخطبة
  - ١٠) أهم مطبوعاته، وتقويمها
    - ١١) منهج التحقيق

#### فامتازت هذه الطبعة بحمد الله بميزات عديدة:

◊ استيعاب النسخ الخطية للكتاب وقد بلغت عشرًا، وإخراج نصه بالاعتماد عليها.

- ◊ العناية اللائقة به من حيث الضبط وتصحيح النص. واستدراك ما فات الطبعات السابقة من نقص أو سقط أو خطأ أو تصحيف.
  - ◊ التعليق علىٰ ما يحتاجه النص ويكمل غرضه.
- ◊ العزو إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الأخرى التي اشتركت في مباحثها مع كتابنا هذا.
  - ◊ مقدمة تكشف أهمية الكتاب وما يتعلق به.
  - ◊ الفهارس الكاشفة لعلومه وكنوزه بما لم يصنع في طبعة أخرى.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل من أسهم لإنجاح هذا العمل، فنشكر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومركز جمعة الماجد، ودارة الملك عبد العزيز، والإخوة المشايخ إبراهيم بن منصور الأمير، ود. خالد الزهراني = على تفضلهم جميعًا بالإعانة على توفير أو تصوير بعض النسخ الخطية. وكذلك الشيخ جليل عيّاد إذ تفضّل بقراءة بعض المصادر والموسوعات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية وترجمة ما احتجنا إليه منها إلى اللغة العربية، لاسيما فيما يخص تاريخ النصرانية وتراجم أعلامها.

ونرجو بذلك أن نكون قد قدمنا الكتاب للقراء في صورة أقرب إلى ما تركه مؤلفه، في عمل على ملي يليق به وبمؤلفه، وصلى الله وسلم على محمد النبي الخاتم.

وكتب

# د. علي بن محمد العمران ٦/ رمضان/١٤٤٠هـ



#### بين يدي الكتاب

ألّف شيخ الإسلام ابنُ تيمية المتوفى في سنة ٧٢٨هـ كتابه المرجعي: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) جواباً على رسالة الرَّاهب بولس الأنطاكي أسقف صيدا، وهي رسالة انتشرت ـ أو نُشِرت ـ بين المسلمين على نطاق واسع، في عصر ابن تيمية وقبله بقرن من الزمان.

وقد ألّف ابن تيمية موسوعته (الجواب الصحيح) في علم الجدل الديني مع علماء النصرانية، وجرت في أوربا بعد ابن تيمية بقرنين من الزمان وقائع (حركة الإصلاح الديني علىٰ يدكل من مارتن لوثر، وكالفن، وزونجلي) وقد حقت حركة الإصلاح الديني هدفها بتقييد سلطات البابا المطلقة، وإصلاح بعض ما لحق بالكنيسة من فساد، وقد تمخض الإصلاح عن حدث كبير هو: انقسام المسيحية إلىٰ فرقتين كبيرتين هما: الكاثوليكية والبروتستانية.

وقد مثل الإصلاح الديني تحولاً هائلاً في سيرورة التاريخ في الغرب، لأن انحسار طغيان الكنيسة وبابواتها فتح الباب أمام الإصلاح المنهجي الفكري الذي وقع في القرن السابع عشر، وقد كان لعلماء المسلمين ومفكريهم دور مؤثر في تحولات الأحداث في الغرب، وهذه مسألة لم تجد من عناية الباحثين المسلمين ما تستحقه من بيان للكشف عن مدئ تأثير الحضارات وفاعلية بعضها في بعض.

ولم تحرك رسالة الراهب بولس الأنطاكي الملكاني أسقف صيدا، ابنَ تيمية وحده لكتابة رد عليها (١)، لكنها استفزت عالمًا كبيرًا في مصر هو أحمد

<sup>(</sup>١) ينظر مبحث سبب تأليف الكتاب من هذه المقدمة.



ابن إدريس القرافي المتوفى سنة ٦٨٢هـ لكتابة رد عليها سماه: (الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة).

كما أن عالماً معاصرًا لابن تيمية، هو شمس الدين محمد بن أبي طالب الدمشقي المتوفى سنة ٧٢٧هـ قد كتب ردًّا ثالثًا على رسالة الأسقف بولس الأنطاكي.

وأما رسالة بولس، فهنالك مخطوطات باقية للرسالة منها مخطوط بالمتحف القبطي بالقاهرة (رقم ٩٥/ ٢٥٤، ويقع في ٢٦ صفحة)، وبه بعض اختلاف عما أورده كل من ابن تيمية وأبي طالب الدمشقي والقرافي.

وهناك المخطوطة السينائية للرسالة وهي التي نشرها بولس خوري مع بعض الرسائل الأخرى للراهب الأنطاكي، مع ترجمة فرنسية لها في كتابه بعنوان (بولس الأنطاكي أسقف صيدا الملكاني، سنة ١٩٦٤م).

وهناك أكثر من ترجمة إنجليزية لرسالة الراهب بولس الأنطاكي أسقف صيْدا.

هذا وقد أورد المستشرق الأب لويس شيخو في كتابه (المخطوطات العربية لكتبة النصرانية، نشرة مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت ١٩٢٤م) ترجمة مختصرة لصاحب الرسالة بولس الراهب، جاء فيها: (هو أسقف صَيْدا الأنطاكي الرُّومي الملكي من أهل القرن الثالث عشر الميلادي... له عشر مقالات حسنة الإنشاء جليلة الفائدة، بليغة المعنى، سديدة البرهان... منها:

- ١) شرح العقيدة النصرانية.
- ٢) خلاصة معتقد النصارئ في التوحيد والاتحاد.

- ٣) رسالة إلى بعض المسلمين من صيدا.
  - ٤) رسالة في فرق النصارئ... إلخ).

وجاء في مقدمة كتاب «مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النصارى»، (طبعته المطبعة الكاثوليكية سنة ٢٠٩٦م بعناية بعض المستشرقين والرهبان): (أن معظم هذه المقالات لأحد كتبة الروم الملكية بولس الراهب الأنطاكي أسقف صَيْدا، وكان في القرن الثالث عشر كما يظهر من كتابات تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨هـ - ١٣٢٨م ويؤخذ من كتاباته أنه رحل إلى بلاد الروم والفرنج واجتمع بأساقفتها، وأنه زار مدينة روما، ومقالاته كلها سديدة الرأي واضحة البرهان).

ويلاحظ أن علماء النصارئ المعاصرين قد تنبهوا إلى أهمية رسالة بولس الأنطاكي هذه؛ يقول الدكتور ديفيد توماس (١): (ربما كانت هذه الرسالة أعمق وأقوى رسالة في تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية).

ويرئ أن رد ابن تيمية لم يكن موجها بالدرجة الأولى إلى رسالة بولس، وإنما كتبه إجابة عن رسالة متأخرة وردت إليه من قبرص من نصراني مجهول الاسم أعاد صياغة رسالة بولس، فغيّر نبرة الرسالة، كما شملت حذفًا وإضافات وتعديلات وسلامة لغتها العربية (٢).

<sup>(</sup>١) في تقديمه لرسالة بولس في الكتاب المشار إليه أعلاه (ص٢٠٣ – ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) بحث بعنوان: الدفاع والجدل من خلال رسالة قبرص وردّ ابن تيمية، ليديفيد توماس، نشرت ضمن كتاب ابن تيمية وعصره ص٢٨٦-٢٨٧.

أما من حيث محتواها فيرى ديفيد توماس: أن الرسالة تهدف إلى تقديم نظرة لا تريح الطرف المسلم وتسبب له إزعاجًا، وتتمثل هذه النظرة في اعتبار القرآن وثيقة نصرانية مشفّرة! مستندًا على بعض الآيات أو أجزاء منها(١).

ويرئ ديفيد توماس أن ابن تيمية قد فطن إلى أن الرسالة التي قد وصلته من أهالي قبرص قد تأسّست على رسالة بولس الأنطاكي، كما كان واعياً بأن هذه الرسالة قد نشرت بين المسلمين على نطاق واسع.

أما ابن تيمية فيتحدث عن علاقته بالرسالة التي ألّف موسوعته (الجواب الصحيح) في تفنيدها ودحض ما جاء فيها من افتراءات وشبهات، ويقول: «وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن كتاباً ورد من قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارئ، بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء ملتهم ـ قديماً وحديثاً ـ من الحجج السمعية والعقلية. فاقتضىٰ ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصل به فصل الخطاب وبيان الخطأ من الصواب؛ لينتفع بذلك أولو الألباب، ويظهر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب.

وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلًا فصلًا، وأُتبع كل فصل بما يناسبه من الجواب فرعًا وأصلاً وعقداً وحلًا»(٢).

ثم يبين جانبًا من أهمية الرسالة قائلاً: «وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها علماؤهم في هذا الزمان، وقبل هذا الزمان، وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال، فإن هذه الرسالة قد وجدناهم

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص۲۸۶.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح (١/ ٢٨).

يعتمدون عليها قبل ذلك، ويتناقلها علماؤهم بينهم، والنَّسخ بها موجودة قديمة، وهي مُضافة إلى بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكي، كتبها إلى بعض أصدقائه، وله مصنفات في نصر النصرانية، وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الروم والقسطنطينية وبلاد الملافطة وبعض أعمال الإفرنج ورومية، واجتمع بأجلاء علماء الديانة. كتب رسالته واسمها: الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم»(١).



<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۹). وقد استفدنا أكثر هذا التمهيد مع تصرف وإضافة مما كتبه الدكتور محمد الشرقاوي في دراسة له عن أثر كتاب الجواب الصحيح في الأكاديميا الغربية، ستنشر إن شاء الله مع دراسات أخرى في كتاب بعنوان «المدخل إلى الجواب الصحيح» عن مركز تأصيل.

#### اسم الكتاب

لم يصرح المصنف باسم الكتاب في مقدمته كما يفعل بعض المصنفين، أو في أثناء الكتاب أو خاتمته كما يقع من البعض الآخر، لكنه سماه في مواضع أخرى من كتبه وفتاويه، كما ورد اسمه على ظهور نسخ الكتاب الخطية، وعند مترجمي المصنف، والناقلين عن كتبه ممن جاء بعده، وذلك على أنحاء سنوردها فيما يلي، ثم ننتهي إلى ما هو الأقرب في تحرير اسمه العَلَمي الموضوع له إن شاء الله.

(۱) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح».

هكذا نصَّ المصنف على تسميته في بعض تآليفه، كما قال في موضع: "وقد بسط ما في كلامهم من صواب وخطأ في الكتاب الذي سمَّيناه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح "(١).

وقال في موضع آخر معلِّلًا تلك التسمية: «وقد ذكرت في الرد على النصارى من مخالفتهم للأنبياء كلهم مع مخالفتهم لصريح العقل ما يظهر به من كفرهم ما يظهر؛ ولهذا قيل فيه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»(٢).

وهكذا سماه غير واحد من كبار أصحابه العارفين به.

قال ابن القيم بعد أن ذكر القول بالتوسط في مسألة ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل والتحريف، وأنه قد زيد فيها وغيِّر ألفاظ يسيرة، ولكن

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوى» (۲۱/۲۲).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۱۸۹/۱۹).

أكثرها باقٍ على ما أنزل عليه: «وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»(١).

وقال ابن عبد الهادي في سياق ذكره لكتب الشيخ وتصانيفه: «ومنها كتاب الرد على النصارى سماه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في مجلدين وبعض النسخ منه في ثلاث مجلدات وبعضها في أكثر ...» (٢).

وقال ابن رشيق في رسالته التي ذكر فيها أسماء مؤلفات شيخ الإسلام: «ومما صنفه في الأصول مبتدئًا أو مجيبًا لمعترض أو سائل: ... كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في مجلدين»(٣).

وكذلك سماه مترجمو المصنف من أهل عصره فمن بعدهم، كالصفدي وابن رجب وغيرهما (٤)، وسماه بعض العلماء الناقلين عنه الواقفين عليه كالسفاريني (٥).

#### (٢) «بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح».

ورد اسم الكتاب بهذه الزيادة في أوله «بيان» على ظهور عدد من نسخه الخطية، كنسخة المكتبة التيمورية التي وصلتنا قطعة من أولها كتبها المحدث الصوفي الثقة محمد بن أبي بكر الساوجي سنة ٧٣٦ بعد وفاة المصنف ببضع سنين، ونسخة متحف طوب قابي المنسوخة سنة ٧٣٠

<sup>(</sup>۱) «إغاثة اللهفان» (۱۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) «العقود الدرية» (٤٤)، وذكره كذلك في «مختصر طبقات علماء الحديث» (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تمية» (٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تمية» (٣٥٤، ٣٧٧، ٢٨٦، ٩٠٦، ٦١٩).

<sup>(</sup>٥) «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (١/ ٢١٨، ٢/ ١٠، ٢٦٤)، و «لوائح الأنوار السنية» (١/ ٢٤٩).

بعد وفاة المصنف بسنتين وعليها تملك سنة ٨٦١، ونسخة مكتبة يني جامع المنسوخة سنة ١٠٩٤، والنسخة المتأخرة التي استكتبها العلامة نعمان الآلوسي وعليها خطه سنة ١٣٠١.

وعلىٰ النسختين المحفوظتين في خزائن إسطنبول اعتمد حاجي خليفة في تسميته للكتاب<sup>(١)</sup>.

(٣) «الرد الصحيح على من بدل دين المسيح».

وقع الاسم بصيغته هذه عند الحافظ ابن حجر (٢) وهو ينقل قول شيخ الإسلام في مسألة تحريف التوراة والإنجيل التي سبقت الإشارة إليها.

(٤) «الرد على النصاري».

أشار المصنف إلى كتابه بهذا الوصف في بعض كلامه، فقال: «وكذلك بينا طرق الناس في إثبات العلم بالنبوات في شرح الأصبهانية وكتاب الرد على النصاري وغيرهما»(٣).

وقال في موضع آخر: «وقد بسطنا ذلك في الرد على النصارى، وبيّنا أن الحواريين لم يكونوا رسلا ...» (٤)، وفي سياق آخر بعد كلام له: «وقد بُسِط هذا في الرد على النصارى» (٥)، ونحو ذلك في مواضع أخرى (٦).

<sup>(</sup>۱) «كشف الظنون» (۱/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١٣/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) «الرد على المنطقيين» (٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) «جامع الرسائل» (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٥) «مجموع الفتاويٰ» (٢٦٨/١٧).

<sup>(</sup>٦) «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۲۷۵، ۱۸۹/ ۱۸۹).

وسمي بهذا الاسم بخط قديم على طرة الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة بودليان، فكتب أحدهم: «هذا آخر الكتاب وهو الرد على النصارى تأليف سيدنا شيخ الإسلام أبي العباس ...».

وسمي بهذا الاسم أيضًا في القطعة التي بين أيدينا من نسخة مكتبة الإفتاء التي كتبها الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى سنة ١٢٧٤، فكتب في صفحة عنوانها: «الجزء الأخير من الرد على النصارى تأليف فاروق زمانه ...»، ثم استدرك بجوارها اسم الكتاب العلمي، فكتب: «من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح».

وكذلك فرَّق ناسخ نسخة المتحف البريطاني بين وصف الكتاب واسمه العلمي، فكتب: «الجزء الثاني من كتاب الردعلى النصارى المسمىٰ بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح».

(٥) «تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح في الرد على من بدل دين عيسى ابن مريم المسيح».

كذا وقع اسم الكتاب على ظهر نسخة مكتبة بودليان بجامعة أكسفورد بخط ناسخ متأخر كتب صفحة العنوان ووضع مقدمة للكتاب من إنشائه أو إنشاء غيره ورد فيها: «فيقول العبد المتمسك بذيل الألطاف الخفية، أبو العباس أحمد بن تيمية، الحنبلي، عامله المولى بغفران ذنبه الخفي والجلي، هذا كتاب سميته تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح في الرد على من بدل دين عيسى بن مريم المسيح، أذكر فيه بنص الحديث والكتاب الفصيح،

فأقول والله الهادي ...»، وهي مقدمة مصنوعة لا تشبه كلام شيخ الإسلام ولم ترد في نسخ الكتاب الأخرى. ولسقوط صفحة العنوان الأصلية من هذه النسخة العتيقة اضطرب الواقفون عليها في تسمية الكتاب، فكتب هذا الناسخ المتأخر ما كتب، وكتب أحدهم في نهاية النسخة: «تمت النبوات تصنيف الشيخ الإمام ...»، وكتب آخر على طرة الورقة: «هذا آخر الكتاب وهو الرد على النصارى تأليف سيدنا شيخ الإسلام أبي العباس ...»، كما سبق.

وبعد، فهذه هي العنوانات التي وقفنا عليها في تسمية الكتاب، والأقرب أن الاسم العَلَمي الذي اختاره المصنف لكتابه هو ما سماه به في مواضع من كتبه وصرح به في قوله: «في الكتاب الذي سمَّيناه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»، وهو الذي ذكره أصحابه ومترجموه والناقلون عنه من أهل العلم على ما مضى تفصيله.

أما استبدال الحافظ ابن حجر لفظ «الرد» بلفظ «الجواب» فتسمُّحٌ ونقلٌ بالمعنى كما هو ظاهر.

وأما زيادة «بيان» قبله، فهي وإن وردت على ظهور بعض النسخ القديمة إلا أنها لم ترد في كلام المصنف ولا غيره، وهي زائدة لا حاجة إليها، وهي بالتفسير والعبارة عن موضوع الكتاب أشبه.

وكذلك القول في عنوان «الرد على النصاري»، فهو وصف لموضوع الكتاب لا تسميةٌ له، ولذا جمع بعضهم بينه وبين الاسم العلمي، كما مر.

ومِن وصفِ الكتاب بموضوعه قول ابن القيم في نونيته (١):

وكنذا جوابٌ للنصاري فيه ما يشفي الصدور، وإنه سِفرانِ

أما الاسم الأخير الطويل المسجوع، فهو ظاهر الصناعة، بيِّن الوضع، على فسادٍ في لفظه، إذ وصف نهج النصارئ أهل الإنجيل بالصحيح، إلا أن تكون الجملة مستأنفة، وهو محتمل.

<sup>(</sup>۱) «الكافية الشافية» لابن القيم (۷۷٠).



#### إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف

لا ريب أن لشيخ الإسلام ابن تيمية تغلقه كتابًا مفردًا في الرد على النصارئ، ذكره في كتبه وذكره له أصحابه ومترجموه، وسمّاه وسمّوه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»، كما رأيت في مبحث «اسم الكتاب»، ثم لا ريب أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو ذاك الكتاب المذكور المنعوت بأنه «من أجل الكتب وأكثرها فوائد» وأنه «يشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة، وعلى تفسير آي كثيرة من القرآن، وعلى غير ذلك من المهمات»(١)، ودلائل ذلك وقرائنه كثيرة من متضافرة من داخل الكتاب ومن خارجه.

فمن الدلائل والقرائن المستخرجة من نصِّ الكتاب:

- (۱) إحالته في الكتاب على بعض مصنفاته المشهورة مصرحًا بأسمائها، فمن ذلك:
- أ) أحال على كتابه «درء التعارض»، فقال: «الثالث: أن يبين فساد تلك الحجة العقلية، إن كانت من باب الخبريات بين فسادها، كما قد بسطنا القول في ذلك في كتاب درء تعارض العقل والشرع، وذكرنا أن جميع ما يحتج به على خلاف نصوص الأنبياء من العقليات فإنه باطل»(٢).
- ب) أحال علىٰ كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، فقال: «ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين، ويكون

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (٤٤).

<sup>(</sup>Y) (Y\ oP 3).

من إضلال الشياطين، كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب، مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وغير ذلك»(١).

- ت) أحال على كتابه «الإيمان»، فقال: «وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيمان، وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق، وحب الله ورسوله، وتعظيم، لا بد أن يظهر على الجوارح، وكذلك بالعكس»(٢).
  - ث) أحال على رسالته في تفسير سورة الإخلاص، كما سيأتي في النص الآتي.
- ج) أحال على جوابه المشهور في أن سورة ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] تعدل ثلث القرآن، فقال: «ولنا مصنفٌ مبسوطٌ في تفسير هذه السورة، وآخر في بيان أنها تعادل ثلث القرآن ... » (٣).
- ح) أحال على رده على الرافضة، ويشبه أن يكون أراد كتابه «منهاج السنة»، فقال: «كما بينًا في الرد على الرافضة أنه لا يقدح أحد في الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان إلا أمكن أن يقدح بمثل ذلك وبأعظم منه في علي» (٤).
- (٢) إحالته المجملة في الكتاب على ما كتبه في بعض مسائله في موضع آخر، ووجدنا تصديقه في تصانيفه، ومن ذلك:
- أ) ذكر ظن بعض الناس أن الذي صاهره موسى عليه السلام كان شعيبًا النبي عليه السلام، وقال: «وحكي أنه شعيب عمن لا يعرف من العلماء

<sup>(1) (7/177).</sup> 

<sup>(7) (3/7</sup>٧٥).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٣١٥، ٣١٦). وكلاهما مطبوع مفردًا وضمن «مجموع الفتاوى».

<sup>(3) (7/393).</sup> 

ولم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين، كما بسطناه في موضعه» (١)، وقد بسط ذلك في رسالة لطيفة منشورة (٢).

ب) ذكر غلط الفلاسفة وغيرهم في ظنهم أن خوارق العادات سببها قوى نفسانية أو طبيعية أو قوى فلكية وأن الفرق بين النبي والساحر إنما هو حسن قصد هذا وفساد قصد الآخر، ثم قال: «كما قد بسطنا الكلام عليه وبينا جهل هؤلاء وضلالهم في غير هذا الموضع»(٣). وقد بيّن ذلك في مواضع من كتبه (٤).

وأمثلة هذا كثيرة لا حاجة للإطالة بها.

(٣) وقوع بعض ما لم نقف على سياقه بلفظه في المصادر، كما وقع في كتب الشيخ الأخرى، كما في سياق حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبيُّ (٥)، وحديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله نظر إلى أهل الأرض، فمَقتَهم عربَهم وعجمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب ... "(٦)، وغيرهما.

ومن الدلائل والقرائن الخارجية المستفادة من الأصول الخطية المعتمدة ونقول العلماء:



<sup>(1)(1/973).</sup> 

<sup>(</sup>٢) «جامع الرسائل» (١/ ٥٩ - ٦٦).

<sup>(7) (1/013).</sup> 

<sup>(</sup>٤) «النبوات» (۱۳۸، ۲۰۰، ۷۷۸ - ۲۰۰، ۷۳۷ - ۲۲۸)، و «الصفدية» (۱/ ۱۳۲ - ۱۶۳، ۱۲۵، ۲۲۷)، و «النبوات» (۱/ ۱۳۲)، و «شرح الأصبهانية» (٥٧٥)، و «مجموع الفتاوئ» (۱۷/ ۲۳۷، ۱۹/ ۱۵۸).

<sup>.(1./1)(0)</sup> 

<sup>(1/4743).</sup> 

- ١) قراءة الكتاب على مصنفه شيخ الإسلام وكتابته استدراكًا في طرة النسخة المقروءة عليه بخطه المعروف (ق٩٧/ ظ)، وقد أكّد ذلك أحد العلماء الذين طالعوا النسخة فكتب تحت خط شيخ الإسلام: «حاشية: هذه التخريجة بخط المصنف را الله الله المصرية المرموز إليها في تحقيقنا برمز (د)، وأصلها من مكتبة العلامة أحمد تيمور باشا.
- ٢) نسبة الكتاب إليه على ظهور وخواتيم نسخ خطية قريبة العهد بحياته بخطوط علماء معروفين بالثقة والعناية بتراث شيخ الإسلام، كنسخة التيمورية التي بخط المحدث محمد بن أبي بكر الساوجي (ت: ٧٤٩)، ونسخة الظاهرية التي بخط المحدث أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي (ت: ٧٧٦)، ونسخة متحف طوبقبو المكتوبة سنة ٧٣٠ بعد وفاة المصنف بسنتين.
- ٣) نقل أهل العلم عن الكتاب منسوبًا إلى شيخ الإسلام، ووجود ما نقلوه في
   كتابنا، كما مضى في نقل الحافظ ابن حجر والسفاريني وغيرهما.



#### سبب تأليف الكتاب

أشار المصنف تخلف في مقدمته إلى سبب تأليف الكتاب، فذكر أنه ألفه جوابًا عن كتابٍ ورد إليه من «قبرص» يُنسب إلى أحد علماء النصارى ومؤلِّفيهم وهو «بولس» الراهب أسقف «صيدا» الأنطاكي، وقد سمَّىٰ كتابه: «الكتاب المنطيقي الدولة خاني المبرهن عن الاعتقاد الصحيح والرأي المستقيم» (١).

وكان «بولس» قد كتب هذه الرسالة إلى بعض أصدقائه، وذكر فيها أن رسالة محمد على دين محرّف، وأنه لما سافر إلى بلاد الروم والقسطنطينية، واجتمع بأجلاء أهل تلك الناحية من المسلمين، وفاوض أفاضلهم، وناظر علماءهم= أفحمهم، وأبطل دينهم، وحطّم شبهاتهم..!

وقد ضمَّن رسالته هذه الاحتجاج لدين النصارئ، بما يحتج به علماء دينهم وفضلاء مِلَّتهم من الحجج السمعية والعقلية، والاستدلال على عقيدة التثليث وتناسخ الأرواح والاتحاد والحلول، وغير ذلك من معتقدات النصارئ.

ولذلك صارت هذه الرسالة عمدة النصاري التي يعتمد عليها علماؤهم في زمان المصنف وقبل زمانه، ويتناقلونها بينهم.

<sup>(</sup>١) وهي رسالة صغيرة لها نسخ خطية كثيرة، ونشرت مرارًا.

وما زالت إلى الآن معتمد النصاري ومستندهم في حواراتهم ومناظراتهم (١).

وهي من أهم مصادر النصرانية؛ لأنها تحوي خلاصة معتقد النصاري، وقد تلقوها بالقبول والتقدير، بل ذهب بعضهم إلى وجوب الاكتفاء بها، ولاسيما في بيان موقف النصرانية من الإسلام (٢).

قال لويس شيخو: «ومن يطلع على هذه المقالة يقر بلا شك لصاحبها بسعة العلم وسداد الرأي وحسن البيان؛ إذ ميّز كل فرقة من نصارى زمانه، وعرّف ما في قولها من الشطط، مفندًا مزاعمها تفنيدًا لطيفًا قريب المنال»(٣).

### وقد تصدى لنقضها والرد عليها طائفة من علماء المسلمين، منهم:

- ♦ شهاب الدين القرافي (ت: ٦٨٤) في كتابه «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»، وقال في أوله: «أما بعد، فإن بعض النصارئ قد أنشأ رسالة على لسان النصارئ، مشيرًا أن غيره هو القائل، وأنه هو السائل، مشتملة على الاحتجاج بالقرآن الكريم على صحة مذهب النصرانية، فوجدته قد التبس عليه المنقول، وأظلمت لديه قضايا العقول…» (٤).
- ♦ محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت: ٧٢٧) في جواب أفرده للرد عليها، طبع بتحقيق بولس الخوري سنة ١٠٠٢م عن المكتبة البولسية بلبنان، كما سجل رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة

<sup>(</sup>١) انظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاري» لعبد الراضي عبد المحسن (ص٦٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، و«الصحائح في جواب النصائح» للشماس ابن العسال (ص٠٤).

<sup>(</sup>٣) مجلة المشرق، السنة ٧، العدد ١٥، آب سنة ١٩٠٤م (٧٠٢/٧).

<sup>(</sup>٤) «الأجوبة الفاخرة» للقرافي (ص ٤٧).

المنورة سنة ١٤٣٢ للباحث عبد الإله بن عبد العزيز التويجري، بعنوان: كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قبرص في الرد على النصارى لشمس الدين محمد ابن أبي طالب الدمشقى المتوفى ٧٢٧هـ دراسة وتحقيقًا.

◊ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨) في كتابنا هذا «الجواب الصحيح لمن بدل
 دين المسيح»، وهو أوسع الكتب التي أفردت لنقض الرسالة وإبطالها.

وقد اختلف الباحثون في تقدير عصر مؤلفها، فظن لويس شيخو أن مؤلفها كان في القرن السابع الهجري، معاصرًا لشيخ الإسلام، وذهب آخرون إلى أنه في القرن السادس، بينما رجح بعض المحققين أنه كان في القرن الرابع الهجري وكان معاصرًا للحسن بن أيوب صاحب الرسالة التي أوردها شيخ الإسلام كاملة في معرض الردّ على ما جاء في رسالة «بولس»، يؤيد ذلك ما جاء في رسالة الحسن بن أيوب من حكاية بعض ألفاظ بولس وعباراته بنصها، مما يؤكد تزامنهما، إضافةً إلى أن المصنف قد أشار إلى قِدَم هذه الرسالة وتعدّد نسخها واختلاف حجمها(۱).

وأيًّا ما كان، فقد تجرَّد شيخ الإسلام كَلَلله للجواب عن هذه الرسالة بما يحصل به فصل الخطاب، وبيان الخطأ من الصواب؛ طلبًا للنفع، وإحقاقًا للحق، ونشرًا ودعوة للدين الصحيح.



 <sup>(</sup>١) ينظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاري» لعبد الراضي عبد المحسن (ص٦٨، ٦٩).

### موضوع الكتاب، وترتيبه، وأهميته

## موضوع الكتاب:

أبان المؤلف رَحِرِ اللهُ عن موضوع الكتاب في مقدمته، وأنه في الردعلى رسالة «بولس» المذكورة، وردًّا على ما فيها من معتقد النصارى ومزاعمهم، وقد انحصر موضوع رسالة «بولس» في ستة فصول:

الفصل الأول: دعواهم أن محمدًا عَلَيْ لَم يُبعث إليهم بل إلى أهل الجاهلية من العرب، ودعواهم أن في القرآن ما يدل على ذلك، والعقل يدل على ذلك.

الفصل الثاني: دعواهم أن محمدًا عَلَيْكُ أَثنىٰ في القرآن علىٰ دينهم الذي هم عليه، ومدَحَه بما أوجب لهم أن يَثبتوا عليه.

الفصل الثالث: دعواهم أن نبوات الأنبياء المتقدمين، كالتوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك من النبوات تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم، والتثليث، والاتحاد، وغير ذلك، بأنه حق وصواب، فيجب التمسك به، ولا يجوز العدول عنه إذا لم يعارضه شرعٌ يرفعه، ولا عقل يدفعه.

الفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول، وأن ما هم عليه من التثليث ثابت بالنظر المعقول، والشرع المنقول، موافق للأصول.

الفصل الخامس: دعواهم أنهم موحدون، والاعتذار عما يقولونه من أنهم موحدون، والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تعدُّد الآلهة، كألفاظ الأقانيم: فإن ذلك من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم.

الفصل السادس: أن المسيح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال، فلا حاجة بعد النهاية إلى شرعٍ يزيد على الغاية، بل يكون ما بعد ذلك شرعًا غير مقبول.

فتصدَّى المصنف عَلَيْهُ للرد على تلك الدعاوى، وانتصر للمذهب الحق، وحشد من الأدلة النقلية والعقلية =الدالة على رد مذهبهم وتقرير العقيدة الإسلامية الصحيحة = ما لا يدع مجالًا للشك أو الريب.



#### ترتيب الكتاب:

بنى المؤلف ترتيب كتابه \_ في الجملة \_ على فصول رسالة «بولس» الستة المذكورة آنفًا في موضوع الكتاب، لكنه فصّل القول فيها، واستطرد في ذِكر مسائل وقواعد يفوتها الحصر.

- ♦ فبدأ كتابه بمقدمة ضمَّنها أمورًا، منها: تقرير أن الدين عند الله الإسلام،
   وأنه دين الأنبياء كلهم، وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه سبحانه وتعالى، ولا
   يَقبل من أحد دينًا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين.
- ♦ كما أشار في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب، وما تضمنته رسالة
   «بولس» من دعاوئ، وبين منهجه \_ باختصار \_ في ردِّ تلك الدعاوئ.
- ◊ ثم عَرَض الشبهة الأولى من شبهاتهم وهي ادّعاؤهم أن الرسول لم يبعث إلا إلى أهل الجاهلية من العرب، وأبطل ما يتمسكون به مما يدّعونه أدلة، وذكر في مقابل ذلك النصوص النقلية والعقلية القاطعة بعموم رسالته ﷺ، وأنه

بعث للناس كافة، وللثقلين الإنس والجن.

ثم عقد فصولًا للردِّ على النصارى في بعض عقائدهم، كالصلب والفداء، والاتحاد والحلول، وادعائهم أن النبي عَلَيْ لم يبشَّر به، وبين \_ أيضًا \_ في ثنايا ذلك حقيقة الروح، والفرق بين ما يضاف إلى الله من صفاته، وما يضاف إليه من مملوكاته.

شم كرَّ أخرى على النصارى في رد احتجاجهم على صحة مذهبهم بأن الإسلام عظَّم الإنجيل والحواريين، كما قدَّس معابدهم، وشهد بأن اسم الله يذكر فيها كثيرًا، وأن القرآن صدَّق كتبهم التي بين أيديهم، وأنه أقرَّهم على ما هم عليه، وأن بعض آياته جاءت في امتداحهم والثناء عليهم، كقوله تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللّهِ ءَانَاءَ ٱليَّلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٣].

وكقوله تعالى \_ في الثناء على الرهبانية \_: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد: ٢٧].

﴿ وقرّر كَنَهُ في ثنايا ذلك قضايا عدة، منها: ثبوت صدق محمد ﷺ عند أهل الكتاب وأن التبديل والتحريف في ألفاظ التوراة والإنجيل من قبل مبعث النبي ﷺ وبعده، إضافة إلى انقطاع سندهما، وعلى هذا فقياس النصارى كتبهم على القرآن قياس باطل.

◊ كما تعرَّض لبيان أسباب ضلال النصارئ، والخوارق التي تُضِلُّ بها الشياطين بني آدم.

- أنم توسّع في بعض ما أورده في المقدمة مختصرًا من إلزام اليهود والنصارئ بدين الإسلام، وذكر أنه دين الأنبياء جميعًا، وأن على المسلمين الدعوة إليه ومحاجة الظالمين، لإقامة الحجة، وبيان المحجة.
- شم رجع أخرى لرد بعض دعاوى النصارى، وذكر منها: دعواهم أن الظلم اتصف به اليهود دونهم، وأن القرآن نفى عنهم الشرك، بل سوَّى بين جميع الأديان، كما أنه لا يليق بهم أن يتركوا كلمة الله عندهم التي عظَّمها القرآن، والمسيح الذي وصفه بأنه عبد الله ورسوله.
- ♦ ثم أسهب في بيان اضطراب النصارئ الشديد في قضايا الاعتقاد الأساسية عندهم كالتثليث، ومعنئ الروح، وطبيعة المسيح، وحقيقة الاتحاد والحلول، والجواهر والأقانيم، وردَّ ما تعلقوا به من نصوص الأنبياء، وادعائهم تصديق الكتب السماوية لما قالوه.
- ♦ ونقل في خلال ذلك رسالة لأحد علمائهم ممن أسلم وهو الحسن بن أيوب، يذكر فيها سبب إسلامه ويذكر الأدلة والحجج العقلية والسمعية على بطلان دين النصاري وصحة دين الإسلام، وهو من أخبر الناس بمقالاتهم، وقد أسلم على بصيرة بعد الخبرة بكتبهم ومعتقداتهم.
- ♦ ثم أورد كلام بعض المنتصرين لدين النصرانية، كسعيد ابن البطريق، بطريرك الاسكندرية، الذي صنف كتابًا سماه: «نظم الجوهر» ذكر فيه أخبار النصارئ ومجامعهم واختلافهم، وتاريخ النصرانية، وسبب إحداثهم ما أحدثوه، مع انتصاره لقول الملكية والرد على من خالفهم.

وقد استوعب المؤلف تخلله كلامه في ذلك مع نقده ونقضه.

ثم ذكر فصلًا في ردِّ ما احتجوا به من التوراة والإنجيل وغيرهما مما
 يدَّعون أنه من كلام الأنبياء، ولم يَقُم دليلٌ علىٰ نبوة من احتجوا بكلامه،
 كميخا وعاموص وغيرهما.

♦ ثم عقد فصلًا طويلًا في بشارات الأنبياء، وبين طرق معرفتها، وشهادات الكتب المتقدمة لمحمد ﷺ وضرب لذلك أمثلة من الزبور، وأسفار التوراة، وبشارات المسيح عَلَيكُ.

◊ وأخيرًا ختم الكتاب بسرد دلائل نبوة محمد ﷺ وآيات صدقه، وبعض معجزاته ﷺ.

وقد رتب هذه الدلائل وصنفها بحسب أنواعها، وذكر أمثلة لكل نوع، وتخلل ذلك ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بدلائل النبوة.

#### أهمية الكتاب:

يعد هذا الكتاب معلمة في علم مقارنة الأديان، ومن أجل ما ألّف في بابه، بل لا نظير له في فنّه، وهو أغزر ما كتب عن المسيحية في الإسلام.

قال ابن عبد الهادي مبينًا بعض جوانب جلالة الكتاب وأهميته: «وهذا الكتاب من أجل الكتب وأكثرها فوائد، ويشتمل على تثبيت النبوات وتقريرها بالبراهين النيرة الواضحة، وعلى تفسير آي كثير من القرآن، وعلى غير ذلك من المهمات»(١).

<sup>(</sup>١) «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص٤٤).

ولجلالة هذا الكتاب قال العلامة أبو زهرة: «هو -وحده- جديرٌ بأن يَكتب ابنَ تيمية في سجلّ العلماء العاملين، والأئمة المجاهدين، والمفكرين الخالدين».

ولا غرو، فقد قال الذهبي عن إمامة شيخ الإسلام في هذا الباب: «أما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له نظيرًا»(١).

وقال ابن سيد الناس: «ألفيته ممن أدرك العلوم حظًا، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظًا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب عَلَمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يُرَ أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته» (٢).

# ويمكن إبراز أهمية كتابه هذا في أمور:

منها: اعتماده الوحيين (الكتاب والسنة) المصدر الأول في مقام الاستدلال والاحتجاج، وهذا النَّهج التأصيلي في الاستدلال يظهر من خلال ما رسَّخه من قواعد محكمة تتمثَّل في تقديم النقل على العقل مطلقًا، وأن تقرير أي معتقد من المعتقدات متوقف على ثبوته بنقل صحيح أو دلالة العقل الصريح عليه، إضافة إلى أن الشريعة المحمديَّة هي المهيمنة على سائر الشرائع، والقرآن هو النصّ الوحيد المحكم الذي يُمكن الركون إليه، والتعويل عليه، والمشهود له ـ بشهادة النصارى أنفسِهم ـ بصحة نقله وتواتره.

<sup>(</sup>١) نقله عنه البرزالي مما كتبه بخطه في بعض الإجازات. ينظر: «العقود الدرية»: (ص٣٩)، و«الرد الوافر»: (ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية»: (ص٢٦)، والذهبي في «المعجم المختص بالمحدثين»: (٥٠٠٥)، وابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة»: (٤/٠٠٥).

ومنها: توظيف الأساليب المختلفة واستعمال المناهج المتعددة في طرح القضايا، وبيان الأدلة، ومناقشة النصارئ في استدلالاتهم، فقد جمع في ذلك بين منهج الوصف والتحليل، ومنهج النقد والجدل، والناظر إليه بإنصاف يقرُّ بيقين ما يقره من فِكرٍ واعتقاد، فهو لا يكاد يذكر شبهة إلا ويُظهر فسادها ويجلِّي الحق فيها، بأصدق حجة، وأقوى محجّة، شأنه في ذلك شأن سائر مؤلفاته كَنَالله.

ومنها: توشّعه في المقارنة بين الإسلام والأديان الأخرى، فلم تقف الموازنة عند الإسلام والنصرانية فحسب، بل تخطّت ذلك إلى الأديان والعقائد الأخرى؛ كاعتقادات اليونان والهنود والفرس والتُرْك والبربر وغيرهم، وذلك لبيان وجوه المشابة، وأوجه الاختلاف، ونقاط الالتقاء والافتراق..

فكان في ذلك كله تصويرٌ واضحٌ لمحاسن الإسلام، وإظهارٌ بَيِّنٌ لفضائل تعاليمه وشرائعه..

وحصل بهذا التوسع في الموازنة والمقارنة والعمق في النظر والتحليل أنْ تبيَّن للمطالع مدى تأثير الوثنية في النصرانية، وتأثر النصرانية بها، ودخول التبديل والتحريف إليها عن طريقها، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ عُنَيْرٌ أَبَنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ أَبَّنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى ٱلمَسِيحُ أَبَّنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى ٱلمَسِيحُ أَبَّنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى المَسِيحُ أَبَّنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى المَسِيحُ أَبِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى المَسِيحُ أَبِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى المَسْتِ اللَّهُ أَنِّنَ اللَّهُ أَنِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنِّ لَيُونَا مِن قَبَلُ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنَّ لَيْ فَا كُونَ كُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠].

كما فتح هذا التوشّع بابًا جديدًا للرد على النصاري، ونقد معتقداتهم، وذلك بتوظيف مواضع الإجماع والمسلّمات بين أهلل الملل؛ لتكون ألزم في الاحتجاج بها عليهم.

ومنها: اشتماله على أكثر ما يورده النصارى من شبهات وردود، وما يستشكلونه من نصوص قرآنية يدَّعون تناقضها، مع الإحاطة بمذاهب القوم وآرائهم، ومسالكهم في الاستدلال والاحتجاج، ومعرفة بطرائق الرد ودفع الافتراءات، ممهِّدًا لذلك بكليَّات يشدها بأدلة الاستقراء من صحيح المنقول وصريح المعقول.

ومنها: دراسته الكتاب المقدس \_ عندهم \_ دراسة نقدية قائمة على أسس علمية منهجية، وقد وضع جملة من المعايير المنهجية التي تتوقف عليها معرفة البرهان اليقيني على صحة كتاب من الكتب الإلهية التي أوحى الله بها إلى أنبيائه ورسله، من ذلك:

- ◄ ثبوت نُبوة من تُنسب إليه هذه الكتب.
- ◄ العلم القطعي بإملاء النبي أو كتابته تلك الكتب بناء على وحي إلهي.
  - ◄ اتصال السند المتواتر إلى هذه الكتب حتى وصولها إلينا.
    - ◄ نَقْل متونها دون تغيير أو تبديل.
  - ◄ صحة ترجمتها من لسان النبي المعيَّن إلى اللغات الأخرى.

وهذا كله مما يفقده كتابهم المقدس؛ إذ ليس عند اليهود ولا النصارى نقل متواتر ولا آحاد بهذه الأسفار والأناجيل في الجملة، بل وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير ما هو ظاهر بين، يدل على ذلك اختلاف نسخها في نصوصها، وترجمتها، وتفسيرها، ولذا اختلفت النسخ المعتمدة في العهد القديم، لدى كل من اليهود والنصارى والسّامرة كما هو معروف، وكذا العهد الجديد فإن أسفاره المعتمدة اليوم لا تمثّل إلا نزرًا يسيرًا من عشرات الكتب المماثلة، والتي استبعدها علماء النصارى في القرن الخامس الميلادي.

إضافة إلى اختلاف النصوص والألفاظ بين النسخ، وتناقض المعاني وتضاربها.

ومنها: الاحتجاج على النصارى بما في كتبهم، وترجمته نصوص التوراة والإنجيل من العبرانية إلى العربية، ونقله منها عند الحاجة لإلزام الخصم ورد الشُّبَه والدعاوى.

وللشيخ اطلاع على التوراة باللغة العبرية، كما له إلمام ومعرفة بهذه اللغة، فقد قال عن نفسه (١): «والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة، كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب، حتى صرت أفهم كثيرًا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية».

ولذا لم يكتف بنقل البشارات بالنبي عَلَيْ من كتب دلائل النبوة، بل رجع إلى كتب النصاري بنسخها المتعددة، وقارن بينها.

قال كَالله: «إن الاختلاف في نسخ التوراة ونسخ الإنجيل والزبور قد رأيناه نحن بأعيننا، ورآه غيرنا، فرأيت عدة نسخ من الزبور يخالف بعضها بعضًا اختلافًا كثيرًا» (٢).

إلا أنه في نقل البشارات من التوراة والإنجيل اعتمد على المصنفين السابقين، وعلى الترجمات التي اعتمدوها، ولا سيما ثلاثة علماء، هم: ابن قتيبة، وأبو البقاء الهاشمي، وابن ظفر.

<sup>(</sup>۱) في «مجموع الفتاويٰ»: (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح (١/ ٣٠٨، ٢/ ٥٥، ٨٧، ٩٣).

ومنها: استيفاؤه ما كُتب قبله في الملل والنحل، بل أربى عليه، حيث كشف عمّا كتبه الشهرستاني والأشعري وابن حزم وغيرهم في الردعلى النصارى، وزاد على ذلك.

ومنها: اشتماله على فنون كثيرة، وعلوم شتى، ليس فيما يتعلق بالرد على النصاري فحسب، بل تطرق لمواضيع أخرى، منها:

مباحث في علم العقيدة، وفي النبوات، والتفسير، والحديث ومصطلحه، والتاريخ عمومًا، وتاريخ النصرانية خصوصًا، بل حرر مسائل فقهية قد لا توجد في كتاب، وتعرض لعلم النفس والاجتماع والسياسة الشرعية، وقارن أحوال المسلمين في ذلك بأحوال الروم، ونَقَد المنطق، وأشار إلى بعض مسائله، وفنّد شبهات الفلاسفة، وذكر أبحاثا في الأدب واللغة والترجمة عند حديثه عن الكتاب المقدس عندهم -، إلى آخر تلك العلوم التي تضمنها هذا السفر العظيم.

ومنها: تضمُّنه رسائل مفقودة، ورجوعه إلى مصادر ربما تكون نادرة أو مخطوطة، كرسالة الحسن بن أيوب المشار إليها، وكتاب بولس المتقدِّم ذكره في سبب تأليف الكتاب، مما يكشف سعة اطلاع الشيخ على تلك النِّحلة ومصادرها.

هذا فضلا عن مصادر إسلامية لم تتصل بنا في هذا الزمان، مثل دلائل النبوة لأبى زرعة الرازي.

ومنها: الإفادة من كتابات المهتدين للإسلام، وتوظيفها في الرد على النصارئ، فقد نقل رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه على بن أيوب،

التي أشار إليها النديم (١) حيث قال: «الحسن بن أيوب من المتكلمين، وله من الكتب كتابٌ إلى أخيه: عليّ بن أيوب في الرد على النصارى، وتبيين فساد مقالتهم، وتثبيت النبوة». ولم نعثر عليها في غير هذا المصنَّف.

وقد تضمنت هذه الرسالة الردّ على معتقدات النصارى ممن كان من أهلها، والشهادة بأن الدين الصحيح هو الإسلام، حيث قال الحسن بن أيوب: «ثم أُعلمُك \_ أرشدك الله \_ أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلني فيما كنت عليه والاستبشاع بالقول به منذُ أكثر من عشرين سنة؛ لِما كنت أقف عليه في المقالة من فساد التوحيد لله عز وجل بما أُدخل فيه من القول بالثلاثة أقانيم وغيرها مما تضمَّنته شريعة النصارى، ووضْع الاحتجاجات التي لا تزكو ولا تَثْبُت في تقرير ذلك، وكنت إذا تبحَّرته وأَجَلْتُ الفكر فيه، بان لي عوارُه، ونَفَرتْ نفسي من قبوله، وإذا فكَرت في دين الإسلام الذي منَّ الله على به، وجدتُ أصولَه ثابتةً وفروعَه مستقيمةً وشرائعَه جميلةً».

ومنها: تميَّزه عن سائر كتب الردود بتوشعه في المصادر، وإشرافه على أغلبها، فقد اعتمد في إثبات عقائد النصارئ على كتبهم، واعتاد الإشارة إلى مصادره \_ غالبًا \_ إما بالتصريح أو التلميح، متلافيًا بذلك قصور المؤلفات قبله في اكتفائها بالنقل من المؤلفات الإسلامية في بيان عقائد النصارئ والرد عليهم، كما هو شأن كتاب القرافي وغيره، وسيأتي الكلام عليه.

<sup>(</sup>١) في «الفهرست» (ص٢١٤).

ومنها: التحرير العلمي في نقل الأقوال والمذاهب، وكذا سرد التواريخ والأحداث، أدَّىٰ إليه اعتماده علىٰ مصادر أصيلة موثوق بها، وسلوكه منهج الفحص والتحليل، غير مكتفٍ بمجرد النقل والتسليم دون نقد أو تمحيص.

ومنها: الموضوعية، والتحرّر من ركوب الهوئ والانقياد للميل الشخصي والنزعات الذاتية في الطّرح والتحليل وإصدار الأحكام والنتائج.

آية ذلك وشاهده: تقريره المسائل والقضايا بالاعتماد على دعائم ثلاث؛ هي: (العلم، وشمول الاستقراء والتتبع، والعدل والإنصاف في الحكم).

فقد تناول جميع جوانب النصرانية وقضاياها من زاويتين مهمتين:

- ٥ تبديل دين المسيح.
- وتكذيب محمد ﷺ.

ولم يكن الإمام في ذلك إلا متعصِّبًا للحق وحده، دائرًا معه حيث يدور، وبهذا تنطق كتبه ورسائله وآراؤه.

وليس أدلّ على التزامه التام بالعدل والإنصاف من تفضيله النصارى وعلومهم بعد النسخ والتبديل على الفلاسفة وإن كانوا من المنتسبين للإسلام، وعلى بعض الملاحدة كغلاة الشيعة القائلين بألوهية علي بن أبي طالب، والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية، لأن النصارى يؤلّهون المسيح وهو نبي أفضلُ ممن يؤلهه هؤلاء، كعليّ وغيره. كقوله: «اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم من هؤلاء بالعلوم الإلهية والأخلاق والسياسات فضلًا عما وراء ذلك».

ومنها: التزامه الحسنى في الحوار، والهدوء في المناقشة، وامتثاله الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وقد أكد على ذلك في أكثر من موضع، لكنه قسم أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام:

لله أهل الذمة والعهد والمستأمن يدخل فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن.

لله والظالمون في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَجَكِدِلُوٓ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ﴿ [العنكبوت: ٤٦]، وهم نوعان: ظالم مستحق للقتال، طالب للعلم معاندٌ يعلم أنه على باطل، وهذا لا يجادل بالتي أحسن، بل بطرق أخرى تبين عناده وظلمه.

لله والمستجير المستأمن من أهل الحرب فهذا قد أُمِر بإجابته وإبلاغه مأمنه، حتى تقوم حجة الله عليه، لقوله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَكُمَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبُلِغَهُ مَأْمَنَهُ، ﴾ [التوبة: ٦]، والمراد بالسمع هنا السمع الذي يمكن معه من فهم المعاني.

ولهذا يُعدّ منهجه في دراسة النصرانية خير مثال للجدل بالتي هي أحسن، ولعل هذا الكتاب أهدأ ما كتب ابن تيمية في الجدال.

ومنها: تفرُّده بمسائل وفوائد لم يسبق إليها، كتقسيمه المبتكر لأنواع المعجزات إلى:

- ◊ معجزات العلم، كالإخبار بالغيوب.
- ومعجزات القدرة، ومنها ما هو في العالم العلوي، كانشقاق القمر، والإسراء
   والمعراج. وما في العالم السفليّ كتصرفه في الإنسان والجن والبهائم.
  - ♦ ومعجزات الغني<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الردِّ على النصارى، دراسة علمية من خلال جهود الإمام ابن تيمية كَاللهُ»، للدكتور: عبد الراضي بن محمد عبد المحسن، و «المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية»، للشيخ بكر أبو زيد، و «ابن تيمية؛ حياته وعصره، آراؤه وفقهه» للشيخ محمد أبو زهرة.

## منهج المؤلف في كتابه

بيَّن المؤلف تَعَلَنهُ منهجه باختصار في مقدمة كتابه، فقال: «وأنا أذكر ما ذكروه (أي: النصارئ) بألفاظهم بأعيانها فصلًا فصلًا، وأُتبِع كلَّ فصلٍ بما يُناسبه مِن الجواب فرعًا وأصلًا، وعقدًا وحلًّا»(١).

وقال: «ونحن ولله الحمد والمنة نبيّن أن كل ما احتجوا به من حجة سمعية من القرآن، أو من الكتب المتقدمة على القرآن، أو عقلية، فلا حجة لهم في شيء منها، بل الكتب كلها مع القرآن والعقل حجة عليهم لا لهم، بل عامة ما يحتجون به من نصوص الأنبياء، ومن المعقول فهو نفسه حجة عليهم، ويظهر منه فساد قولهم مع ما يفسده من سائر النصوص النبوية، والموازين التي هي مقاييس عقلية (٢).

وعلى ضوء هذين النصين يمكن الحديث عن معالم منهجه في أمور:

أولاً: يذكر المؤلف كَنَهُ شبهات النصارئ مقسما كلام علمائهم إلى فقرات، بحسب موضوعاتها.

ثانيًا: يفرد كل فقرة بعنوان فصل مستقل، يتناول ما جاء فيها بالبيان والرد، سالكًا مسلك الوصف والتحليل، والنقد والجدل.

ثالثًا: يستوعب في ردِّ الشبه الأدلة من القرآن والسنة، إضافة إلى الاستشهاد بالبراهين العقلية، والقواعد المنطقية، بل يحتج على النصاري بما في

<sup>(1) (1/ \(\</sup>lambda 7\).

<sup>(1)(1/17).</sup> 

كتبهم، ويترجم ما فيها، وينقل أقوال مَن أسلم من علمائهم، إذ هم بهذا الطريق أعرف، وبمسالكه أخبر.

رابعًا: يعتمد على المنهج التاريخي في بعض القضايا، كإثبات ضياع التوراة الأصلية بعد استيلاء «بختنصر» على بيت المقدس، وتبديل دين المسيح بإقرار «الأمانة» في مجمع نيقية (٣٢٥م)، وكذلك عند ذكره بعض دلائل نبوة محمد عَلَيْقَةً.

خامسًا: قلب الأدلة التي يأتي بها أهل الضلال ليستدلوا بها على باطلهم، فإنه عَلَيْهُ كان يبطل مذهبهم بنفس ما احتجوا به، ويبين من أي الجهات أُتوا.

سادسًا: كان كَنْ الله في كثير من ردوده يكتفي (بالمنع) لأنه أصَّل قاعدةً لمناقشة ما ينقله النصارئ ابتناها على ثلاثة أركان، وقد استعملها في عامة أجوبته، وكان أحيانًا يشير إليها ويحيل عليها، اكتفاء بذكرها في بعض المواضع.

# وهذه الأركان هي:

لله أن ما ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجة به إذ عُلِم إسنادُه ومتنه، فيعُلَم أنه منقول عنهم نقلًا صحيحًا.

لل الركن الثاني: أن نعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخر، كالرومية والعربية والسريانية ترجمة صحيحة.

لل الركن الثالث: أن يُعلم أنهم أرادوا به ذلك المعنى(١).

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (٢/ ٢٢٩-٢٣٠).

فكان تَنَالُهُ إذا أفسد ما ذكروه بنقض هذه المقدمات يتنزّل معهم أحيانًا بعرض ما نقلوه ويردّ عليهم بالحجج البيّنة والبراهين الواضحة التي لا تجعل لهم معها بعد ذلك أدنى شبهة.

سابعًا: تنظيره تَعْلَثُهُ النصاري ببعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام في غلوهم وما آل إليه أمرهم فيه سواء بسواء.

ثامناً: من الأمور التي انتهجها المصنف كنة وهي عادته في عموم كتبه إحالته للمسألة أو القضية التي يناقشها على مواضع أخرى من الكتاب أو إلى مصنفاته الأخرى. وقد اجتهدنا في عزو هذه الإحالات إلى مواضعها.

تاسعًا: كثيرًا ما يذكر المصنف كتله المسألة ثم يأخذ في تقسيمات وتفصيلات تثري الباب وتزيد المسألة بيانًا ثم يعود بقوله: والمقصود كذا وكذا. وقد تكرر مجيء هذه العبارة في هذا الكتاب كثيرًا. وهي من سمات بحوث المؤلف الطويلة، فإنه عادة ما يستطرد، ثم يعود إلى المسألة الأصلية بنحو هذه العبارات، وهذا من سيلان قلمه وذهنه المعروفين عنه.

عاشرًا: يعيد المصنف كتالله بعض التفصيلات أو الأوجه التي مرّت في أجوبته أحيانًا، ويكون سبب الإعادة أن الشبهة مقصودها واحد، أو أن الجواب فيه ذكر قواعد عامة تصلح لكثير مما أوردوه، أو أن المقام يستدعي التكرار بتفصيل أكبر، وهكذا فإن ما في هذا الكتاب من التكرار والاستطراد لا ينفك عن بيان زائد وتأكيد على القواعد وزيادة علم وتحقيق.

حادي عشر: ناقش المؤلفُ النصارئ بالعلم والعدل لا بالظن والهوئ. ولم يحمله بغضه لهم على ردّ كل ما جاؤوا به، فإنه كان إذا ورد شيء من الحق من جهتهم يقرّه ويبين أن هذا مما لا ينازَعون فيه، وإذا ردّ عليهم باطلهم ردّه بحجج وأدلة دامغة.



#### موارد الكتاب

# يمكن تقسيم موارده إلى ثلاثة أقسام:

- ◄ كتب صرّح بأسمائها.
- ◄ كتب لم يصرح بأسمائها.
- ◄ أعلام نقل آراءهم، وهي على قسمين، ما عرف الكتاب الذي نقل عنه،
   وما لم يعرف.
  - ﴿ أما التي صرح بأسمائها: فهي إما كتب أو رسائل أو وثائق.

#### ﴿ أما الكتب:

# فمن كتب الفِرق والطوائف:

- ◄ «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» أو «نظم الجوهر»،
  لافتيشيوس، المعروف بسعيد ابن البطريق، بطريرك الاسكندرية.
  - ◄ «الملل والنِّحل»، لأبي الفتح الشهرستاني (ت ٤٨هـ).
  - ◄ «الفَصْل في الملل والأهواء والنِّحَل»، لأبي محمد ابن حزم (ت ٢٥٦هـ).

#### ومن كتب الدلائل:

- ◄ «دلائل النبوة»، لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ).
  - ◄ دلائل النبوة للبيهقي (ت٤٥٦).

#### ومن كتب السنة:

- ◄ الكتب الستة.
- ◄ مسند أحمد. (ت ٢٤١هـ).
- ◄ صحيح ابن حبان (٢٥٤هـ)

- ◄ كتاب السنة. للخلال (٣١١هـ).
- ◄ «الموضوعات»، لأبى الفرج ابن الجوزي (ت ٩٧٥هـ).
  - ◄ جامع الترمذي (٣٧٩).
  - ◄ سنن أبى داود (ت٢٧٥).
  - ◄ الأموال لأبي عبيد (ت٢٤١).
    - ◄ الصحيحان

#### ومن كتب التفسير:

- ◄ تفسير ابن أبي حاتم (٣٢٧).
  - ◄ تفسير الطبري (ت١٠٠).
    - ◄ تفسير سنيد (ت٢٢٦).

## ومن كتب التاريخ:

- ◄ «التاريخ الكبير»، للإمام البخاري (ت٢٥٦هـ).
  - ◄ الحلية لأبي نعيم (ت٤٣٠)
  - ◄ السيرة لابن إسحاق (١٥١)
- ◄ شرح السيرة «الروض الأنف» للسهيلي (ت٥٨١)
  - ◄ الطبقات لابن سعد (ت٢٣٠).
    - ◄ الفتوح لمحمد بن عائذ
  - ◄ أخبار النصارئ = التاريخ لابن البطريق
    - كتاب فراكسيس.
      - ◄ الأناجيل
        - ◄ الزبور

#### ومن كتب الاعتقاد:

- ◄ «الرد على الجهمية»، للإمام أحمد (ت٤١هـ).
- ◄ «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»، لإمام الحرمين الجويني (ت٤٧٨هـ).
- ◄ «شرح الإرشاد» لأبي القاسم الأنصاري، صاحب الجويني
   (ت١٢٥هـ).

## ومن كتب الفلسفة:

- ◄ «كتاب أثولوجيا». وهو فصول منتزَعة من «التاسوعات» لأفلاطون،
   وقد دفع هذا بعضهم إلى التشكيك في نسبته لأرسطو.
  - ◄ «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي.
    - ◄ «رسائل إخوان الصفا»
  - ◄ «المضنون به على غير أهله»، لأبي حامد الغزالي (ت٥٠٥).
    - ◄ «نظم السلوك» لابن الفارض (٣٢٦).

# وأما الرسائل، فهي:

- ◄ «رسالة بولس الأنطاكي»، وهي سبب تأليف الكتاب، كما سبقت الإشارة إليه.
- ◄ "رسالة الحسن بن أيوب، إلى أخيه على بن أيوب"، يذكر فيها سبب إسلامه، ويذكر الأدلة والبراهين على صحة دين الإسلام ومزاياه، وعلى بطلان دين النصارئ، وقد وصفه شيخ الإسلام بأنه كان من أعلم الناس بدين النصارئ، وأخبرهم بأقوالهم ومقالاتهم.

## وأما الوثائق، فهي:

◄ الأمانة المقدسة، وهي قانون الإيمان، وخلاصة العقائد النصرانية، التي وضعها آباء المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية سنة (٣٢٥هـ)
 وأما الموارد التي لم يصرح بأسمائها فمنها:

◄ التعليقة للقاضي أبي يعلىٰ (ت٥٨٥) (١/ ٧٢).

◄ الشفا للقاضى عياض (ت ٤٤٥) (١/ ٢٢٧).

◄ نهاية العقول للرازي (ت ٢٠٦) (١/١١٣).

ومنها: موارد نص على أسمائها دون أسماء مؤلفيها:

مصنَّف في حيل الرهبان (١/ ٤٩١).

وأما الأعلام الذين أفاد منهم أو نقل آراءهم وصرح بأسمائهم دون أسماء كتبهم، فهم على النحو التالي مرتبين على المعجم، ويراجع فهرس الأعلام:

◄ ابن إسرائيل.

◄ ابن الجوزي، من المنتظم وكشف المشكل وزاد المسير

◄ ابن الفارض.

◄ ابن حزم، من الفصل

◄ ابن رشد (الجد).

◄ ابن رشد (الحفيد).

ابن سبعين.

◄ ابن سينا.

◄ ابن عربي.

◄ ابن عقيل، من الواضح.

- ◄ ابن هشام، من السيرة.
- ◄ أبو الحسن ابن الزاغوني.
  - ◄ أبو الحسن التَّميمي.
  - ◄ أبو الحسن الدارقطني.
- ◄ أبو الخطاب الكلوذاني، من التمهيد
  - ◄ أبو القاسم الأنصاري.
  - ◄ أبو القاسم سعد بن علي الزَّنجاني.
    - ◄ أبو المعالى الجويني.
      - ◄ أبو بكر الأثرم.
      - ◄ أبو بكر الأنباري.
        - ◄ أبو بكر القفَّال.
      - ◄ أبو جعفر العقيلي.
      - ◄ أبو حاتم ابن حبان.
      - ◄ أبو حامد الغزالي.
      - ◄ أبو حنيفة النعمان.
        - ◄ أبو زرعة الرازي.
        - ◄ أبو سعيد الخراز.
      - ◄ أبو عبد الله الرازي.
    - ◄ أبو عبد الله بن حامد.
      - ◄ أبو نصر السِّجزي.
      - ◄ أبو نصر الفارابي.

- ◄ أبو نعيم الأصبهاني.
  - ◄ أبو يعلىٰ القاضي.
- ◄ الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة).
  - ◄ ارسطو.
  - ◄ إسحاق ابن راهويه.
  - ◄ أشهب (عبد العزيز بن داود).
    - ◄ الأصمعي.
      - ◄ الباقلاني.
    - ◄ البويطي (يوسف بن يحييٰ).
      - ◄ البيهقي.
  - ◄ التلمساني (سليمان بن علي).
  - ◄ الثعلبي، من تفسيره الكشف والبيان
    - ◄ الجعد بن درهم.
    - ◄ الجهم بن صفوان.
      - ◄ الحاكم.
      - ◄ حرملة بن يحيي.
    - ◄ الحسن بن أيوب.
      - ◄ الحلاج.
    - ◄ الخلال، من السنة
      - ◄ الربيعي.
      - ◄ زفر بن الهذيل.

- ◄ سعيد بن البطريق.
  - ◄ سفيان الثوري.
  - ◄ سفيان بن عُيينة.
    - ◄ السهروردي.
      - ◄ الشافعي.
      - ◄ الششتري.
  - ◄ عبدالله البلياني.
- ◄ عبدالله بن المبارك.
  - ◄ عبدالله بن كُلَّاب.
    - ◄ الفارابي.
- ◄ فم الذهب (من علماء النصاري)
  - ◄ قباد بن فيروز.
    - ◄ قزمان.
  - ◄ الليث بن سعد.
  - ◄ محمد بن إسحاق القونوي.
- ◄ محمد بن إسحاق. (إمام المغازي).
  - ◄ محمد بن الحسن الشيباني.
    - ◄ محمد بن جبير.
    - ◄ محمد بن نصير.
    - ◄ محمود بن لبيد.
    - ◄ مناني (مؤسس المنانية).
      - ◄ يعقوب البرادعي.

## وصف النسخ الخطية

تمكّنا بحمد الله تعالىٰ من الحصول علىٰ كل النسخ الخطية التي وجدنا إشارة إليها في الفهارس، وقد بلغ مجموعها عشر نسخ خطية، وهذا وصفها:

### ١. نسخة دار الكتب المصرية (د):

محفوظة بدار الكتب المصرية من مقتنيات المكتبة التيمورية برقم (۲۷۸ عقائد تیمور)، وعدد صفحاتها: (۸۳٤) صفحة، أسطر كل صفحة ما بين (٣١ ــ ٣٤) سطرًا تقريبًا، في كل سطر ما بين (١١ ــ ٢٣) كلمة؛ لتفاوت الخطوط.

وهي نسخة عتيقة \_ في أصلها \_ كتبت في حياة المصنف يَخلَفه، وقرئت عليه، كما يظهر من التصويبات وعلامات المقابلة، بل عليها خطه كما في 

وقد تَعاقب على كتابة هذه النسخة نُسَّاخ بخطوط مختلفة متغايرة.

ووقع بها خروم في مواضع كثيرة من أولها وأثنائها وآخرها، وقد عمد بعض الناسخين وهو الحاج علي اللبدي الحنبلي فقام بترميمها وأكمل أغلب مواضع الخروم والنقص بها سنة (١٢٨١هـ)، ومع ذلك لم تسلم من طمس كثير وبياض لاسيما أعلىٰ الصفحة وأسفلها.

في أعلى صفحة العنوان كتب بخط واضح: (الجواب الصحيح)، وفي وسطها ختمُ وقفيةٍ لم يتبين في التصوير.

وفي آخرها: «تم الكتاب، آخر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، بقلم أحقر الورئ، وأذل الفُقرا، الراجي رحمة اللطيف المبدي، الحاج على اللبدي الحنبلي، اللهم اغفر له ذنوبه واستر عيوبه، واجمعه بحبيبه سيد المرسلين، واغفر لمن دعا له بالمغفرة والرضوان، آمين آمين، آمين، آمين.

وذلك ليلة الأربعاء في غرة ربيع الأول المبارك، من شهور سنة ألف ومائتين وواحد وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، تم».

وعلى النسخة تعليقات منقولة من نسخة السفاريني الحنبلي (ت: ١١٨٨).

وهذه النسخة اعتمد عليها محققو طبعة النيل، وقل أن تخرج عنها، ولعلها من الأصول التي وقفوا عليها وأشاروا إليها بقولهم: «وكل تلك الأصول صحيحة مقروء بعضها على المؤلف، وبعضها عليه قراءة بعض الأفاضل كالحافظ ابن حجر، وبهذا جاءت نسختنا غاية في الصحة والاعتناء».

# ٢. نسخة المكتبة الظاهرية (ظ):

محفوظة في دار الكتب الظاهرية برقم (٥٦٦٦).

وكاتب النسخة هو أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي، من آل المحب المقادسة الذين كانت لهم عناية كبيرة بنسخ تراث شيخ الإسلام وجمعه والاهتمام به، قال فيه ابن حجر: «وتمهّر وَتكلم على شيخ الإسلام

النَّاس<sup>(۱)</sup> فأجاد وكانت له عناية بالحديث (۲)، وكانت وفاته سنة (۷۶٦هـ) في ربيع الآخر.

بيَّن ابن المحب أنه نقل النسخة من أصل عمه إبراهيم أبي إسحاق، وأن عمه نقل من نسخة المصنف.

وكتب في أواخر النسخة (ق:١٧٣): «بلغ مقابلة بنسخة عمي أبي إسحاق إبراهيم رَحِّلُلَلهُ بعد أن نقلها منه ولله المراهيم رَحِّلُللهُ التي قوبلت على الأصل خط المؤلف رَحِّلُللهُ بعد أن نقلها منه ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة». وذكر نحو ذلك في (ق: ١٨٥).

ومما يدل على أن الأصل المنقول منه مقابل على نسخة المؤلف ما ذكره في (ق:١٦٣) حيث كتب في أول الجملة: (لا)، وفي آخرها (إلى)، ثم كتب في الهامش: كذا عليه بخط الشيخ (لا إلى).

وأبو إسحاق إبراهيم عم الناسخ من تلاميذ المؤلف، فقد وُلد بعد سنة ( ٢٠٧هـ)، وَطلب الحَدِيث وقتًا، وقد وُصف بحسن الكتابة، حتى قال الذهبي: «سمع جملة وَقَرَأَ ولديه فَضِيلَة وذهنه جيد وكتابته سريعة حلوة» (٣).

وكانت وفاته فِي العشرين من رَجَب سنة (٧٤٩هـ) في الطاعون (٤).

وليست هذه النسخة هي النسخة الوحيدة التي قابل عليها ابن المحب، بل هي الأصل، وقد قابل علىٰ نسخ أخرىٰ، وأثبت الفروق بين أصله وبين

 <sup>(</sup>١) مراده من الكلام علىٰ الناس: الوعظ، فقد كان مشهورا به، فقد ذكره ابن حجر في إنباء
 الغمر (١/٦/١) وقال: وكان لوعظه وقع في القلوب.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة ١/ ٢٨٩. إنباء الغمر ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) المعجم المختص ٥١.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة ١/٨.

هذه النسخ، ولكنه لم يبين ما هي هذه النسخ، وإنما يكتفي بالرمز: (خ). وفي موضع واحد (ق٧٦) كتب: «نسخة: دعوى النبوة مع..».

وما أثبته الناسخ في آخر النسخة يفيد أنه قابل علىٰ عدة نسخ، حيث ثبت فيها (ق:١٧٣): «آخر النسخ كلها».

تمتاز هذه النسخة بجودتها، وقلة السقط والتصحيف، وبأنها مقابلة على الأصل المنقول منه، حيث يثبت في الهامش بلاغات المقابلة في موضعها، وقد صان النسخة بهذه المقابلة فأثبت في هوامشها ما سقط عليه أثناء النسخ، ويضبط ذلك بكتابة: (صح) في آخر السقط.

ولا تخلو هذه النسخة من حواشٍ مفيدة، وهي علىٰ ثلاثة أنواع: إما تعريف بغريب، أو تخريج لحديث، أو عزو لبشارة في الإنجيل. وأطول هذه الحواشي ما يكون في تخريج الأحاديث، وقد أثبتناها كلها في أماكنها.

ويميز الناسخ ذلك كله بأن يكتب أولها: (حشه)، وآخرها: (صح). وربما ميّز آخرها بدائرة منقوطة.

وللناسخ تصويبات يسيرة، علق فيها على ما ثبت في الأصل.

وخط هذه النسخة واضح ومسطرتها ثابتة، ففي كل صفحة منها (٢١) سطرا، وتقع في (١٨٥) ورقة في كل ورقة صفحتان.

وعلى نفاسة هذه النسخة الخطية إلا أن الموجود منها مجلد واحد فقط، وفي أوله سقط، وأول الموجود يبدأ من: «فصل نبوة حبقوق»، فتمت المقابلة على هذه النسخة في المجلد الرابع فقط، والأصل المعتمد لتحقيق هذا المجلد.

وتمتاز هذه النسخة بأن فيها زيادات عن باقي النسخ، أثبتها الشيخ أبو إسحاق في آخر نسخته التي نقلها من خط المصنف، وهذه الزيادات بقدر كراسة، تقع في (١٣) ورقة من الأصل، وهي تطبع لأول مرة.

وجاء في آخر الأصل ما صورته: «ووجدت في نسخة عمي أبي إسحاق إبراهيم رَخِلَللهُ التي بخطه المنقولة من الأصل المقابلة عليه قال: وجدت فصولا في كراس منفرد، فظننت أنها إما أن تكون بعد هذا الكلام وإما أن تكون سقطت من وسطه، وإما أن تكون مستقلة، وهي على كل حال مناسبة لهذا الكلام فأحببت أن أكتبها هاهنا لتتم الفائدة».

ولا شك أن هذه الكراسة من تصنيف الشيخ، لكن هل هي من هذا الكتاب أو من غيره؟ موضع احتمال، كما ذكر أبو إسحاق ابن المحب، فألحقناها به كما صنع هو.

ثبت تاريخ النسخ في آخر المخطوط، وهو العشر الأوسط من شهر رمضان سنة (٧٧٢هـ)، حيث جاء في آخر الأصل ما صورته: «آخر ما وجد في الكراس وبه كمل جميع الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

علقه لنفسه: أحمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي، عفا الله عنهم، وفرغ منه في العشر الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة، والحمد لله على الإسلام والسنة».

ولم يذكر في هذه النسخة اسم الكتاب لا في أولها ولا في آخرها، ولا في أثنائها، ولا شك أن اسم الكتاب كان مسطورا في الورقة الأولى، إلا أن أول

المجلدة مخروم.

## ٣. نسخة طوبقبو سراى (و):

هذه النسخة من محفوظات متحف طوبقبو سراي من مكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم (٢٨٧).

وتقع في (٢٩٢) ورقة، في كل صفحة منها ثلاثة وعشرون سطرًا، نسخت سنة ٧٣٠ أي بعد وفاة المؤلف بسنتين (١)، وهي تمثل المجلدين الأوّلين من طبعتنا، أي نصف الكتاب، وتعتبر نسخة (مكتبة جامعة ليدن) المشار إليها بحرف (ل) مكمّلة لها، كما سيأتي الحديث عنها.

ثم كتب تحته تملك بلفظ: «انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين اللولوي الكتبي، وعلى يد ولده في أوائل شعبان سنة إحدى وسبعين وثمانمائة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا».

وتحت الكتابة السابقة ختمان لم يتبينا.

<sup>(</sup>١) كما جاء في خاتمة المجلد الثاني من نسخة ليدن الآتي وصفها.

وفي أعلىٰ هذه الصفحة عبارة تملك مؤرخة: «دخل في ملك الفقير: عبد العليم ١٣٠٠هـ» وبجانب هذه العبارة توقيع علىٰ شكل ختم في داخله رقم: (٦٥)، وكتب تحته بخط حديث: «من كتب العقائد ٥٩».

ورد في هامش هذه النسخة كثيرًا وضع (مطالب) توضيحية لإبراز موضوع ما أو قضية معينة تناولها المصنف، ومما تكرر في هامشها كذلك تصويب بعض الكلمات التي قد لا تتوافق مع السياق، أو تكون مطموسة، وذلك بقوله: «لعله كذا» وتكون غالبًا هي الأنسب للنصّ. وثمّ تعليقات تدل على كونها وضعت بعد عام (٩٠٠ه.).

وهذه النسخة جيدة واضحة الخط، وهي أقرب النسخ من عهد المؤلف، وقد كان المعوَّل عليها أن تتخذ أصلًا، إلا أنه اعتراها سقط في مواضع كثيرة لانتقال النظر وغيره، وكذلك فإنها انفردت كثيرا عن سائر النسخ في مواضع بقراءات وتصحيفات وزيادات، وفروق في السياق والكلمات. ونصّ هذه النسخة يتفق في مواضع كثيرة مع نسخة (يني جامع) فيحتمل أنها منسوخة منها.

#### ٤.نسخة ليدن (ل):

هذه النسخة من محفوظات مكتبة ليدن بإيرلندا، برقم (٣٣٠١).

وتقع في مجلد كبير في (٣٢٤) ورقة، في كل صفحة منها ثلاثة وعشرون سطرًا، وهي تمثل المجلدين الثالث والرابع من طبعتنا، أي نصف الكتاب الثاني، وتعتبر مكملة لنسخة (متحف طوبقبو) المشار إليها برمز (ق)، كما سبق الحديث عنها، ومن خاتمتها عرفنا تاريخ نسخها، وهو سنة ٧٣٠. حيث جاء في خاتمتها: «نجز الكتاب المسمئ بالجواب الصحيح لمن بدل دين

المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر المرسلين، تأليف شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية الله الله على أصل صحيح نقل من خط مؤلفه».

كتب على صفحة العنوان داخل إطار مذهّب: «الجزء الثاني من (الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح)، تأليف شيخ الإسلام مفتي فرق الأنام، مظهر سنن المرسلين وقامع الكفرة والملحدين الإمام العلامة أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية على "ثم كتب خارجه عن الإطار جهة اليسار: «وبتمامه تم جميع الكتاب».

ثم كتب تحته تملك نصه: «انتقل بالبيع الشرعي إلى أحمد بن محمد بن زيد على يد شمس الدين اللولوي الكتبي، وعلى يد ولده في أوائل شعبان سنة إحدى وسبعين وثمانمائة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا».

وفي أعلىٰ هذه الصفحة تملّكان غير مؤرّخين، الأول: «تملّكه علي بن عبد [الله] الحنبلي غفر الله له»، ثم كتب تحته: «ثم ملكه سراج الدين عمر الحلبي عفىٰ الله عنه».

ويقال في هذا المجلد ما قيل في وصف نسخة طوبقبو فهي الجزء الثاني منها، تفرقت النسخة في مكتبتين في دولتين مختلفتين. ونص هذه النسخة يتفق في مواضع كثيرة مع نسخة (ي) الآتي وصفها.

# ٥.نسخة مكتبة يني جامع (ي):

أصلها محفوظ بمكتبة يني جامع (yeni cami) أي: الجامع الجديد، ويسمى جامع والدة السلطان، بإسطنبول، وهي اليوم ضمن المكتبة السليمانية، برقم (٧٣٢).

تقع في (٢٣١) ورقة، تمثل نصف الكتاب الأول كنسخة متحف طوب قابي سراي، وكتب ناسخها معلقًا على آخر جملة فيها مشيرًا إلى نقص نسخته بعربية فيها عجمة: «أقول: بعد قوله: معقول، كما في النسخ، قوله: فصل، قالوا: وقد جاء ...الخ. فعلى هذه النسخ أن هذه النسخة نصف الكتاب، بل ناقص أيضًا عن النصف، فلا تغفل».

لم يذكر اسم الناسخ، إلا أنه قيد تاريخ فراغه من نسخها يوم السبت الخامس عشر من رجب الفرد سنة ١٠٩٤.

وهي مكتوبة بخط نسخي جميل، وعلى طررها تصحيحات واستدراكات للسقط مختومة بالتصحيح تدل على مقابلتها على أصلها، والتزم الناسخ بكتابة بلاغ المقابلة في رأس كل عشر ورقات (ق ٢١/و، ٣١/و، ٤١/و، ...) فيقول: «بلغ مقابلة»، وفي الطرر كذلك توضيح لبعض الكلمات التي أشكل رسمها يبدؤها بقوله: «بيان»، وإشارات إلى مقابلتها على نسخة أخرى بذكر فروقها مبدوءة برمز (خ) كما في (ق ٢٢/ظ).

ومع ذلك فلم تخل النسخة من تحريف وسقط دلّ عليه ما وقع في الأصول الأخرى، ولا يبعد أن تكون هي ونسخة المتحف تعودان إلى أرومة واحدة، وإن اختلفتا في بعض المواضع.

وقد وضع الناسخ أو غيره خطوطًا بالحمرة فوق أوائل الجمل والفقرات لتسهيل متابعة القراءة.

وكتب أحدهم بقلم أحمر في طرة (ق٥٥٥/ و): «هذا أول الجزء الرابع من الجواب الصحيح» ولم يسبق ذلك أو يتلوه إشارة إلى بدايات باقي الأجزاء.

وفي آخر النسخة ختم وقفية السلطان أحمد خان بن السلطان محمد.

ويغلب على الظن أنها النسخة المصححة التي أشار إليها العلامة نعمان الآلوسي في صدر نسخته الآتي وصفها بقوله: «هذا الكتاب يوجد منه أيضًا نسخة في المكتبة المقابلة لجامع الحميدية قرب الجسر في إسلامبول المحمية، لكنها قطعة، وناقصة، نمرة ٧٣٢»، وقال في إحدى طرره على نسخته: «أقول: قد راجعتُ نسخةً مصحَّحةً في إسلامبول ...».

ووقع اسم الكتاب في صفحة العنوان: «بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» وبعده: «تأليف شيخ الإسلام، مفتي فرق الأنام، مظهر سنن المرسلين، وقامع الكفرة والملحدين، الإمام العلامة أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية عفي عنهم».

وتحته ختم لم يتبين، ثم قيد سنة ١١٣٧.

## ٦. النسخة التيمورية (ت):

أصلها في مكتبة العلامة أحمد تيمور المحفوظة في دار الكتب المصرية، برقم (٧٥٦ عقائد تيمور).

وهي قطعة جليلة قريبة العهد بالمصنف شيخ الإسلام تعلله، تمثل الجزء الأول الكتاب، وتقع في (١٧٨) صفحة من القطع الصغير، في الصفحة عشرة

أسطر، في السطر نحو ثمان كلمات، بخط نسخي متقن، كتبها المحدث الصوفي الثقة محمد بن أبي بكر بن أحمد بن هارون الساوجي المتوفى سنة ١٧٤٩، وقيد تاريخ نسخه لها في آخر الجزء بقوله: «وكان الفراغ منه في بكرة السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة ست وثلاثين وسبعمئة، كتبه لنفسه العبد المعترف بتقصيره في يومه وأمسه محمد بن أبي بكر بن أحمد بن هارون الساوجي عفا الله عنه».

وعلىٰ النسخة من دلائل الإتقان وآثار المقابلة والتصحيح واستدراك السقط ما يزكي الثقة بها وبما تفردت به من الزيادات في بعض المواضع.

وصلتنا هذه القطعة من الكتاب أوراقًا مبددة مشوشة الترتيب سقطت منها أوراق كثيرة، وقد حاول أحدهم ترتيبها فرقم ما بقي من صفحاتها فلم يصب في مواضع عديدة. ولا ريب أن طبعة النيل الأولى للكتاب قد اعتمدت على هذه النسخة، لانفرادها بالصواب في مواضع موافقة لها، وتفردها بزيادات لا توجد إلا فيها، والظاهر أنهم كانوا يصفّون منها الحروف في المطبعة مباشرة؛ لجمال خطها ووضوحه، فتفرقت أوراقها وتبددت ملازمها بين أيدي عمال المطبعة وضاع بعضها في أثناء طباعة الكتاب، والذي بقي منها اشتراه العلامة أحمد تيمور باشا، ولعل أصل هذا الجزء الأول هو الذي كان عند الشيخ عبد السلام الأمير، كما ذكر ناشر طبعة النيل في خاتمة الطبع.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في «وفيات ابن رافع» (۲/ ۸۹)، و «ذيل العبر» للحسيني (۲۷٤)، و «الدرر الكامنة» (٥/ ١٣٧)، و «ذيل التقييد» (١/ ١٨١)، وغيرها.

وقد كتب الناسخ اسم الكتاب في صفحة العنوان بخط ثلث محبّر: «الأول من بيان الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تصنيف الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه وأحله جنته بمنه».

وأشار في آخرها إلى نهاية الجزء الأول وبداية الثاني، فقال: «الثاني: فصل وكان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته على ومعجزاته ...»، ثم ذكر تاريخ فراغه من نسخ الجزء.

#### ٧. نسخة مكتبة بودليان (ب)

محفوظة بجامعة أكسفورد بإنجلترا برقم ٥٥/٢

ثبت اسم الكتاب في ورقة العنوان هكذا: «كتاب تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح في الرد على من بدل دين عيسى ابن مريم المسيح تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين بن أحمد بن تيمية الحراني رضي الله تعالى عنه، آمين».

كذا في صفحة العنوان، ويظهر أن صفحة العنوان والتي تليها بخط مختلف عن الورقة الثالثة. وفي أول الكتاب بعد البسملة حمدلة تخالف ما في باقي النسخ، بل تخالف أسلوب المصنف، وفيها: «الحمد لله الذي شرع لنا الدين، والصلاة والسلام على أفضل من اعتصم بحبله المتين، سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الرحماء فيما بينهم الأشداء على الكافرين، صلاة دائمة متعاقبة في كل وقت وحين، وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين.

أما بعد، فيقول العبد المتمسك بذيل الألطاف الخفية، أبو العباس

أحمد بن تيمية الحنبلي، عامله المولى بغفران ذنبه الخفي والجلي، هذا كتاب سميته: تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح في الرد على من بدل دين عيسى بن مريم المسيح، أذكر فيه بنص الحديث، والكتاب الفصيح، فأقول والله الهادي...».

ثم بدأت النسخة بقوله: (إن النصارئ لهم سؤال مشهور بينهم ...) وهذا يقابل في مطبوعتنا: (٣/ ٨٠٥).

في حين أنه سمى الكتاب في آخر النسخة: الرد على النصاري، وسماه كذلك: النبوات. فجاء في آخر النسخة جهة اليمين بخط مغاير ما صورته:

«هذا آخر الكتاب وهو الرد على النصارى ما ألف سيدنا شيخنا الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان بمنه وكرمه».

وكتب الناسخ في آخر الكتاب:

«تمت النبوات تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة أوحد العصر فريد الدهر شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الطلططة وأرضاه آمين».

ولا شك أن هذا من وهم الناسخ، فإنه لم يكن متقنًا.

ثبت اسم الناسخ في آخر النسخة، إلا أن الأرضة قد أتت على بعض اسمه وعلى تاريخ النسخ، وبقي منه ما يلي:

«كتبها العبد الفقير إلى ... محمد بن يوسف بن أحمد بن ... الحنبلي المقدسي ... الله له ولوالديه وكان الفراغ ...».

ولم نهتد لمعرفة الناسخ ولا لقراءة التاريخ، ويغلب على الظن من أمارات هذه النسخة أنها مكتوبة في القرن التاسع، والله أعلم.

عدد أوراق هذه النسخة (۲۰۰) ورقة في كل ورقة صفحتان، في كل صفحة (۲۱) سطرًا، وخطها واضح، وهي نسخة كثيرة التصحيف، وفيها اختلال في ترتيب الجمل أحيانًا، وقد نبهنا على بعض ذلك في مواضعه، ومع أن الناسخ يكتب بلاغات في هوامش نسخته، إلا أننا لم نجد ما يدل على أنه قابلها إلا في موضع واحد، حيث كتب (ق:١٤٢): «بلغ المقابلة من عند الفصل».

وكذا أثبت بعض الفروق بين أصله وبين نسخة يشير إليها بـ (خـ) في موطنين، ويحتمل أن يكون هذا من هوامش الأصل لا من معارضته هو على نسخة أخرى، ولم نجد ما يدل على أصله الذي انتسخ منه.

ويظهر أن الناسخ كان عجلا في كتابة هذه النسخة، ولا أدل على ذلك من كثرة السقط والضرب والبياض في النسخة، بل الخطأ في اسم مؤلف الكتاب!

وبين هذه النسخة ونسخة (ل) تشابه ظاهر، فربما انحدرا من أصل واحد، ومن دلائل ذلك: اشتراكهما في مواطن كثيرة من اللحق، فمثلا في (ب: ق٧٧، ول: ق٥٣٢) وكذا اشتراكهما في مواضع البياض وقدره، كما في (ب: ٨٠، ل: ٢٣٨).

# ٨.نسخة المتحف البريطاني (ح):

محفوظة فيه برقم (١/ ٢٠٧)، وهي جزءان، تَوفّر بين أيدينا الجزء الثاني منهما، وهو يمثّل الثلث الأخير من الكتاب، وينتهي قبل نهاية الكتاب بنحو ماثة ورقة، وعدد أوراقه (٧٨) ورقة، في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة

(۲٦) سطرًا.

وهذه النسخة كتبت بخط نسخ دقيق، ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ويظهر أنها تعود للقرن الثاني عشر. والله أعلم.

وجاء في أعلى الصفحة الأولى: الجزء الثاني من كتاب الرد على النصارى المسمى بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .... (كذا؛ إشارة لسقط) عليه الصلاة والسلام، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم.

وفي آخرها عبارة قريبة.

وهذه النسخة كثيرة الخروم والسقط الطويل الذي يتجاوز عشرات الأوراق، فهي بما بقي منها قد لا تُمثِّل سوئ سدس الكتاب، وفي أولها اضطراب في ترتيب صفحاتها.

ومما يظهر في هذه النسخة جليًا إثقال الهوامش بكثرة احتمالات القراءة للألفاظ، مع كتابات ليست قليلة بلغة إنجليزية، وتكون عند مواضع السقط غالبًا، وكأنها إشارة إلى السقط ومقداره.

وهذه النسخة تسير ونسخة الإفتاء في صف واحد، أو هما من أصل واحد، لكثرة توافقهما عند اختلاف النسخ في القدر المشترك بينهما من الكتاب.

# ٩. النسخة النعمانية (ع):

استكتب هذه النسخة نعمان الآلوسي كما سيأتي. وهذه النسخة جزآن وتمثل كامل الكتاب، إلا أن الذي وجد هو الجزء الأول منها ويقع في (٢٩٣ ورقة) وهي تمثل المجلدين الأولين من طبعتنا، أي نصف الكتاب. وقد كُتِبت كما صرَّح ناسخها في آخر النسخة في دمشق سنة (١٣٠١هـ) بقلم: رسلان العطار، الشهير بالكلاس الدمشقي. وقد أشار الناسخ في آخر الجزء الأول إلى أنه يليه الجزء (الثاني) أوله: «فصل قالوا: وقال أيضًا في موضع آخر: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابٍ ﴾».

والنسخة حالتها ممتازة، وهي قليلة السقط والخطأ. في كل صفحة منها خمسة وعشرون سطرًا، في كل سطر نحو عشر كلمات، مكتوبة بخط واضح جميل.

كتب على صفحة العنوان: «كتاب بيان الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، تأليف شيخ الإسلام مفتي فرق الأنام مظهر سنن المرسلين وقامع الكفرة والملحدين الإمام العلامة أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي الحراني الدمشقي عليه الرحمة».

وكتب بجانب العنوان: الكراس أول من كتاب «رد النصاري» للشيخ ابن تيمية الحنبلي عليه الرحمة.

وكتب العلامة نعمان الآلوسي في أسفل الورقة من يسارها: «هذا الكتاب يوجد منه أيضًا نسخة في المكتبة المقابلة لجامع الحميدية قرب الجسر في إسلامبول المحمية، لكنها قطعة، وناقصة، نمرة ٧٣٢». ولعله يشير إلى نسخة مكتبة يني جامع (ي) المتقدم وصفها.

وكتب تحتها ما يلي: استكتبه العبد الفقير إليه سبحانه نعمان ابن السيد محمود أفندي الشهير بآلوسي زاده مفتي بغداد غفر لهما الجواد، وذلك سنة (١٣٠١هـ).

والظاهر أن هذه النسخة مأخوذة عن نسخة دار الكتب المصرية (د) فهي تطابقها إلى حد كبير في جملة الاختلافات الواقعة، وكذلك في السقط والتصحيف والتكرار، ولغير ذلك من القرائن كوجود بعض التعليقات في هامش (د) فتجدها بنصها هنا، وقد تكرر هذا في أكثر من موضع. ومن الأدلة الظاهرة: وجود سقط كبير في (د) وكتب في هامشها: (يتلوه في وريقة) ولم يوجد الكلام فيها، وهي كذلك هنا سواء بسواء.

وللعلامة نعمان الآلوسي تعليقات قليلة متفرقة بخطه على هذه النسخة، وقد راجع بعض المواضع المشكلة على نسخة أخرى في إسطنبول، لعلها نسخة يني جامع المشار إليها آنفًا، كما قال في موضع: «أقول: قد راجعتُ نسخة مصحّحة في إسلامبول، فوجدتها محرَّرة مثل هذا الكتاب».

# ١٠. نسخة الإفتاء (ف):

وهي نسخة كانت ضمن مكتبة الرياض العامة بالمملكة العربية السعودية برقم ٤٤٢، ثم آلت إلى مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. وتقع في ١١٠ ورقات، ٢٢٠ صفحة بحسب الترقيم على النسخة.

وهي تمثل الجزء الأخير من الكتاب، كما كتب على الورقة الظهرية:
«الجزء الأخير من الرد على النصارى، تأليف فاروق زمانه وصديق أوانه
شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية قدس الله
روحه». ثم كتب مقابلا لهذا الكلام: من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل
دين المسيح.

وتمثل هذه النسخة نحو ثلث الكتاب، فتبدأ من طبعتنا من ٣/ ٥٠٧ إلىٰ آخر الكتاب. عدا الزيادات التي في نسخة الظاهرية.

وعلىٰ الورقة ختمان، الأول للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، وختمٌ آخر لمكتبة الرياض العامة مؤرخ بـ ٢٣/ ٦/ ١٣٩٢ هـ. ويبدو أنها آلت إليها إهداء من الشيخ محمد بن عبداللطيف.

وفي أعلىٰ الصفحة تملّك نصه: تملّكه العبد الفقير إلىٰ الله محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ.

وعلىٰ الغلاف فوائد متعدد عن ابن الجوزي.

كتبت النسخة سنة ١٢٧٦ كما جاء في آخرها بخط أحمد بن إبراهيم بن عيسى، في شهر ربيع الأول من السنة.

والنسخة معتنى بها، كما يظهر في الطرر قيود المقابلة والتصحيح والاستدراك وغيره. وكتب في آخرها في حرد النص: بلغ مقابلة بحمد الله تعالىٰ علىٰ أصله.





## طبعات الكتاب وتقويمها

للكتاب طبعات عديدة، وقد طبع مبكرًا قبل أكثر من مئة وخمسة عشر عامًا، وسنعرض هنا للكلام على أربع طبعات، بدءًا بأقدمها، ثم ما أضاف جديدا إلى ما قبله، مع بيان أهم الملاحظات على تلك الطبعات على وجه الإيجاز:

(۱) طبعة النيل: وهي أولى طبعات هذا الكتاب، حيث طبعت عام ١٣٢٢هـ-٥ ١٩٠٥م، بمطبعة النيل بمصر، في أربعة أجزاء، وكان ذلك بمعرفة فرج الله زكي الكردي، والشيخ مصطفى القباني الدمشقي.

وقد ذكرا بأنهما تحصلا \_ بعد بذل غاية الجهد \_ على نسخة من أجزاء متفرقة للكتاب بعد أن كاد الكتاب يُفقد، ولا تكاد توجد نسخة كاملة له في قطر من الأقطار. وتحصّلا على الأجزاء المذكورة من بعض الأعيان في بغداد ومصر، بعضها مقروء على المؤلف، وبعضها عليه قراءة للحافظ ابن حجر.

وهذه الطبعة موافقة في الجملة لنسخة دار الكتب المصرية (د)، لكنها مع ذلك انفردت عن جميع النسخ بزيادات في مواضع كثيرة، بزيادة كلمة أو كلمتين، وهو الأكثر، وربما كانت الزيادة نحو سطر، اعتمادًا على نسخة المكتبة التيمورية على ما مضى استظهاره.

كما اعتمدت طبعة النيل على نسخة عبد الرحمن الكيلاني (١٨٤١ - ١٩٢٧) نقيب أشراف بغداد الذي ذكرته بلقبه ولم تسمّه في خاتمة الطبع، ويبدو أنها نسخة قديمة وعليها خط السفاريني.

وقد تميزت هذه الطبعة بقلة السقط فيها فلا تكاد تجد ذلك إلا في مواضع قليلة جدًّا، لكنها خلت من الخدمات التي تعين على قراءة النصّ والإفاده منه؛ فلم توثّق نصوص الكتاب، ولم يضبط ما يحتاج ضبط، ولم تخرج الأحاديث ولا الآثار، ولا ما يتبع ذلك من نصوص الإنجيل، وكذلك فإن الكتاب يخلو من تفقير النص وعلامات الترقيم وما إلى ذلك من وجوه الخدمة.

وأما الفهارس العلمية فقد خلت منها هذه الطبعة، وليس فيه سوى فهرسة تتعلق بفصول الكتاب، حيث يعنونُ بـ (فصل) ثم يُنقل بجانبه أول الكلام الوارد تحت الفصل. وقد يصل الكلام المنقول في الفهرس إلى اثني عشر سطرًا.

(٢) طبعة المدني، سنة ١٣٧٩ هـ في مجلدين مجموع صفحاتهما ١٤١٢ هـ في مخلدين مجموع صفحاتهما ١٤١٢ صفحة، قدم له وأشرف على طبعة على السيد صبح المدني.

قدم للكتاب مقدّمة مقتضبة فيها تعريفٌ بالكتاب من حيثُ اسمُه، وسبب تأليفه، ومنهجه، ومضمون الكتاب، في نحو ثلاثِ صفحات.

ثم قسّم الكتاب إلى أربعةِ أجزاء، بناءً على أربعةِ عناصرَ كان قد أثبتها في مبحث مضمون الكتاب.

ثم فصل ما احتوى عليه كلَّ جزءٍ من الأجزاء الأربعة، فذكر في الجزء الأول أنّ المؤلِّف ردِّ على الدَّعاوى ودحَضَ الأباطيل. ونقلَ نقولا تبين ذلك في نحو ست صفحات.

ثم ابتدأ الكلامَ عن الجزء الثاني، وذكر كذلك فيه ردّ المؤلّف على بعض الدَّعاوى، مع نقله لبعض النقول في نحو أربع صفحات. وكذلك صنع في الجزء الثالث.

وفي الجزء الرابع: ابتدأ فيه بالنقل عن الموّلف بذكر بعض نقول الأنبياء، ثم ذكر أن المؤلّف انتقل من التمهيد إلى صلب الدعوى، ثم ختم ذلك بالأدلة الدّالة على صدق الرسول عَلَيْكَةٍ.

لم يذكر المعتنون بهذه الطبعة أنهم قد تحصَّلوا على نسخٍ خطية أو مطبوعةٍ اعتمدوا عليها في إخراج هذا الكتاب، ولم يذكروا اختلاف النسخ في ثنايا الكتاب وصفحاته إلا نادرا جدا، فذكروا في (١/ ٣٥) اختلاف عبارة أحالوا فيه إلى (المطبوعة الأولى)، وبالرجوع إلى طبعةِ النيل تبيَّن أنها هي المقصودة.

وأما الاختلاف الثاني ففي (٢/ ٢٩٤)، فقد ذكروا أن العبارة الأخرى في (نسخة أخرى)، ولم يذكروا ما هي النسخة التي اعتمدوا عليها، إذ الخلاف المذكور كانت عليه جميع الأصول التي بأيدينا.

والذي يظهر من صنيعهم أنهم اعتمدوا على طبعة النيل في مقابلة ما أخرجوه، والذي رجّح ذلك أمور:

منها: متابعةُ طبعةِ المدني لمطبوعة النيل فيما وقفنا عليه من الأخطاء والزيادات والتحريفات التي انفردت فيها عن الأصول.

ومنها: مطابقة طبعة المدني لمطبوعة النيل في تقسيم الكتاب إلى أربعة أجزاء.

ومنها: انتهاء كل جزء من طبعة المدني عند ذات النص الذي انتهت إليه مطبوعة النيل.

ومنها: مجاراةُ نصوصِ صفحات طبعةِ المدني وأرقام صفحاتها لمطبوعة النيل وأرقامها، ولم يقع إلا اختلاف قليل في الفرق بين أرقام الصفحات.

إلّا أن طبعة المدني قد زادت على طبعة النيل بوضع عناوين - ليست في الأصول - مع كل فصل من فصول الكتاب، وهذه العناوين هي التي وضعت فهارس موضوعية للكتاب في آخر كل جزء.

وقد حاول الذين اعتنوا بالكتاب تقسيمَ وتفقيرَ نصوص الكتاب، وقد فعلوا ذلك في كثير من صفحاته، وتركوا كثيرًا. وكذلك يقال في علامات الترقيم.

(٣) طبعة دار العاصمة: وهي ثلاث رسائل علمية لنيل درجة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. أعدَّها: علي بن حسن عسيري، وعبدالعزيز العسكر، وحمدان الحمدان، عام ٢٠٦١ و ١٤٠٧هـ، ثم طبعت في دار العاصمة ١٤١٩ – ١٩٩٩ في ٧ مجلدات مع الفهارس.

وقد اعتمدوا في المقابلة على أربع نسخ خطية، واحدة منها تمثل الكتاب كاملًا، وهي نسخة دار الكتب المصرية التي رمزنا لها بحرف (د)، والنسخ الثلاثة الباقية هي: نسخة «طوب قابي سراي» المشارة إليها عندنا بحرف (و) ونسخة «مكتبة ونسخة «يني جامع» بإسطنبول، ورمزها عندنا حرف (ي). ونسخة «مكتبة جامعة ليدن» ورمزنا لها بحرف (ل). بالإضافة إلى اعتمادهم كذلك على نسخة مطبوعة، وهي طبعة المدني التي طبعت عام ١٩٦١م، وقد أشاروا إلى أنها

مطابقة لطبعة النيل التي تقدّمتها بنحو خمس وخمسين سنة عام ١٩٠٥م، ولا ندري لماذا تركوا الرجوع إلى طبعة النيل مع أنها الأصل.

وقد ذكر محققوها أن هذه الطبعة قد لاقت من التحقيق والضبط وخدمة النص درجة كبيرة يظهر من خلالها الفرق الشاسع بين الكتاب في طبعته القديمة وهذه الطبعة.

ولا شك أن الباحثين قد بذلوا جهدًا مشكورًا في إخراج هذا الكتاب، خاصة فيما يتعلق بتوثيق النقل عن العهد القديم والجديد، وترجمة أعلام النصارئ، وكذلك فيما يتعلق بتقسيم النصّ إلىٰ فقرات، وجعل عناوين عند كل فصل توضح مضمونه في الجملة، وتضمين المقدمة عرضًا لمحتوئ الكتاب.

إلا أنه قد كثر الخلل في هذه الطبعة من جهات متعددة، سواء فيما يتعلق بقراءة النص، أو فيما يتعلق بالتعليقات.

### أما فيما يتعلق بقراءة النص:

فقد وقع السقط والتحريف والتغيير والإضافة في مواضع كثيرة جدًّا، فمن أمثلة السقط:

- ◄ في (١/ ١٢٥) سقط قوله: «قبل أن يُعْلَم ما يذكره، وقد يُعْلَم ما يذكره قبل أن يُعْلَم صدقُه أو كذبه».
- ≥ في (١/ ١٦٢) سقط قوله: «وإن قالوا: نحن مقصودنا بيان تناقضه، وأن كلامه ينقض بعضه بعضًا. قيل: فهذا أيضًا يستلزم أنه ليس رسولًا صادقًا، فلا يصحُّ لكم الاحتجاج بشيءٍ من قوله على هذا التقدير، وإن كنا نحن نبيِّن أنه ولله الحمد قوله يصدِّق بعضه بعضًا، وكذلك يصدِّق قول الأنبياء قبله،



وأن قول الأنبياء كلهم يوافق صريح العقل، فلا يتناقض شيءٌ من الحقِّ المعلوم بسمع أو عقل».

◄ في (٢/ ٣٧٧) سقط قوله: «في موضعين» بعد سياق آية المائدة.

◄ في (٣/ ١٧٥) سقطت عبارة: «كان عن هوئ» في قوله: «لأن أصل
 ابتداعهم هذه البدعة كان عن هوئ من أنفسهم مع ظن كاذب».

# ومن أمثلة التحريف:

◄ في (٣/ ١٨٤): ما يناقض صريح النقل. وهي في جميع النسخ: العقل.

◄ في (٣/ ١٩٤): والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه. في جميع النسخ:
 عبده.

وقد يجعلون الكلام ساقطًا وهو مثبت إما في الأصل أو في الهامش. وقد يكون نفي السقط المزعوم أسطرًا. وكثيرًا ما يقع هذا معهم في نسخة دار الكتب المصرية.

مثل ما ورد في (٣/ ٠١٠) قوله: «فهذا أشد استحالة، وليس فيهم من يقول بهذا». فقد زعم المحقق سقوطها من نسخة دار الكتب. وهي ليست كذلك.

وكذلك قوله في: (٣/ ١٧٧) (وكان اليهود قد أسرفوا في ذم المسيح عليه السلام). قال في الحاشية: كلمتا (ذم) و (عليه السلام) ساقطتان. والصواب أنها مثبتة.

وقد وقع كذلك منهم عكس ما فعلوه في الفقرة الماضية فيثبتون ويضيفون كلمات ليس لها وجود في جميع النسخ. كإثباتهم (هل) في (٣/٣٠٣): (هل هو صفة قائمة بغيرها). حيث زعم أن: (هل) ساقطة من (ط) فقط. وأنها مثبتة في جميع النسخ المخطوطة!

وكإثباتهم (قال) الثانية، كما في (٣/ ٢٦٠): «كما قال: ﴿ <u>قَالَ إِنَّمَا</u> أَنَاْ رَسُولُ...﴾. وهي ليست في جميع النسخ.

وربما وقع خلط كبير وحذف وتقديم وتأخير في مواضع من بعض النسخ ولم يشيروا إليه. مثل قوله في: (٣/ ٢٧٤): «فكيف ولم يستعمل في حياة الله في حق المسيح... إلى قوله: قد اتحد به أقنومان». وهو بمقدار خمسة أسطر.

#### وأما ما يتعلق بالتعليقات والتخريج:

- 🕏 فقد أخذ عليهم إثقال الحواشي بكثير من الفروق التي لا تؤثر.
- ﴿ وكذلك إطالة الحواشي بالتخريج بما لا طائل تحته، كأن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما: انظر: (٢/ ٣٨٢)، (٢/ ٢٨٨) الحديث في الصحيحين أو أحدهما: انظر: (٣/ ٣٨٢)، (٣/ ٤٢٥)، (٣/ ١٠٥)، (٣/ ١٠٥)، (٣/ ١٠٥)، (٣/ ١٠١)، (٣/ ٢٦٧).
- أو بالتعليقات الطويلة التي لا تناسب المقام: انظر: (٢/ ٣٩٥).
   (٢/ ٣٩٩)، (٢/ ٢١١٤)، (٢/ ٣١٤ ٤١٤) (٢/ ٢١١)، (٢/ ٢٣٤)،
   (٢/ ٤٤١)، (٢/ ٤٥٠)، (٣/ ٢٩).
- ﴿ أو بالإسهاب في تعريف بعض الفرق، أو المواضع المعروفة كمصر أو العراق، أو الأعلام المشهورين كالبخاري وأحمد بن حنبل وابن معين... النخ: انظر: (٢/ ٢٣ ٤ ٥٠٥)، (٢/ ٤٤٥ ٤٤٥)، (٣/ ١٦)،

(1/47), (4/19), (4/481), (4/471), (4/471), (4/471)

﴿ والتكرار قد وقع كثيرًا في الحواشي سواء في تراجم الأعلام، أو تخريج الأحاديث، أو الفرق، أو غيرها، وبعضها قد يتكرر في ثلاثة مواضع:

انظــر: (۳/ ۱۶۵)، (۳/ ۱۲۱)، (۳/ ۱۲۸)، (۳/ ۱۲۹)، (۳/ ۱۷۱)، (۳/ ۱۷۱)، (۳/ ۱۷۱)، (۳/ ۱۷۱)، (۳/ ۱۷۰).

﴿ وقد تزاد بعض الكلمات أو العبارات في الأصل معلّلين ذلك بأن العبارة لا تستقيم بدونها. والأمر ليس على ما قاله المحقق.

كقولهم في (٣/ ٣٦٥): «بل لم تخصه إلا بما خصه الله به على لسان محمد في قول الله تعالى...» وهي بدل قوله «بل لم تخصه إلا بما خصه به محمد عَلَيْ في قوله...» هكذا زاد المحقق في عبارته معلّلًا بأن عبارة الأصل تحيل المعنى و تجعل الآية منسوبة للنبي عَلَيْ إ

- ومما يؤخذ عليهم تركهم الإحالة إلى كثير من المواضع التي ذكر
   المصنف أنه بحثها أو تكلم عليها في مواضع أخرى.
- ◄ جرئ المحققون في إثبات الآيات القرآنية على رواية حفص من طريق عاصم ابن أبي النجود الكوفي، بينما كانت القراءة المثبتة في النسخ الخطية على قراءة أبي عمرو البصري، وهي القراءة التي كان يقرأ بها المصنف وأهل الشام في عصره.
- (٤) طبعة مكتبة البيان، عناية د. سفر بن عبدالرحمن الحوالي، في مجلدين ضخمين، طبعت عام ١٤٣٢ هـ، ذكر في المقدمة أنه اعتمد على طبعة دار العاصمة في إثبات النص دون الرجوع لأيّ من النسخ الخطية.

- ◄ قدّم لها بمقدّمة في نحو سبعين صفحة، ابتدأها بعرضٍ موجزٍ للبداية التاريخية لعداوة النصارئ وجهود المنصِّرين، ذاكرًا تحتَ هذا العنوان أربعة مباحث:
  - ◄ تحريف العقيدةِ النصرانية.
  - ◄ نشر الديانة النصرانية في أوربا.
  - ◄ تحريف الدين النصراني ونشره في العالم الإسلامي.
  - ◄ جهود التنصير قديمًا في الدخول إلى الجزيرة العربية.
- ◄ ثم عرّف بالمؤلف والكتاب، مبيّنًا في تعريفه للمؤلف تمكُّنه من انتقاد الفكر اليوناني وتفوّقَه فيه، وبراعة أساليبه في كشف انحرافاتِهم وضلالاتهم.
- ◄ ثم ذكر سبب تأليف الكتاب، وعرَضَ خصائصَه وما تميَّز به في تسعة نقاط.
- ◄ ثم نقل المحقِّقُ نقو لا من الكتاب تحت خمسة عشرَ عُنوانًا في نحو ثلاث عشرة صفحة، مبينًا سبب هذه النقول في كونه قد رأى كثيرًا من العلماء وطلبة العلم قد عزَفوا عن قراءة هذا الكتاب؛ لظنهم أنّه يتعلّق بالأقانيم والصَّلْب وفرقِ النصارى ونحوِها من الأمور التي قد لا يحتاجها إلّا المتجرِّدُ في الردّ عليهم = فأورد المحقّق هذه النقول ليبيّن غزارة ما في هذا الكتاب من العلم وتنوع موضوعاتِه.
- ◄ ثم ذكر أنه بذل الجهد في جمع الفقراتِ التي تتحدّث عن موضوع واحد
  في مكان واحد، ذاكرًا أرقامها كلَّا بحسب موضوعه، آخذةً بذلك نحو
  نصف المقدّمة.

◄ وأخيرًا بيّن المحقق عمله في الكتاب، وأنه قسمه حسب المواضيع العامّة إلى مجلدين، وقام بترقيم فقرات الكتاب حسب الموضوع وجعلها في عناوين جانبية، وقام بتخريج الآيات والأحاديث والآثار، وعرّف بالأعلام والفرق.

# \* بعض المآخذ على الطبعة:

- ◄ لم يعتمد المحقّق على نسخ خطيةٍ للكتاب، فقد ذكر أنه اعتمد على طبعة «دار العاصمة» التي تقدّم الكلام عنها، وقام بمقابلة أجزاء من الكتاب على بعض المصوّرات. فجاء الكتاب بطبيعة الحال تابعًا لجملة ما وقعت فيه طبعة دار العاصمة من سقط أو تحريفٍ أو زيادة.
- ◄ عدمُ بيانِ درجةِ صحةِ وضعفِ كثيرٍ من الأحاديث، مع تَكْرَارِ تخريج كثيرٍ
   منها.
  - ◄ عدم ضبط الأبيات الشعرية، وإغفال عزوها إلى قائلها.
- ◄ عامة المواضع التي ذكر المؤلف أنه قد بسطها أو بحثها في موضع آخر لم تجر الإحالة إلى مواضع بسطه فيها، سواء في نفس الكتب أو في كتبه الأخرى.



## منهج التحقيق

◄ اعتمدنا طريقة النص المنتخب من النسخ الخطية؛ وذلك لتقاربها في الجودة، ونسخة «دار الكتب» وإن تميزت بكون أصلها مكتوبًا في حياة المصنف ومقروءًا عليه، غير أن الباقي من تلك النسخة النفيسة أقل مما فُقد منها، فضلًا عما اعتراها من آفات وعلل.

وأما المجلد الرابع فقد اعتمدنا على النسخة (ظ) وهي نسخة المكتبة الظاهرية، التي نسخها ابن المحب من أصل عمه أبي إسحاق، وقد نقلها عمه من نسخة المصنف، فهي نسخة في غاية الصحة والإتقان.

◄ أشرنا إلى مواضع السقط والفروق بين النسخ غالبًا، واكتفينا بما له أثر وفائدة، أو نماذج من التصحيف أو التحريف الواقع في النسخ، وكذا الطبعات السابقة خاصة (النيل، والعاصمة) أشرنا إلى ما وقع فيها من أخطاء أو سقط أو زيادات مقحمة ليست في النسخ الخطية.

وحيثما أطلق (المطبوع) فإنه ينصرف إلى طبعة العاصمة، و(المطبوعتان) إشارة إلى النيل والعاصمة.

- ◄ وثقنا نصوص أهل الكتاب من «الكتاب المقدس» عندهم، بذكر عنوان السفر ورقم الإصحاح والعدد، مع المقارنة بين النسخ، والإشارة إلى اختلاف الترجمات حال تعارضها، لاسيما إذا كانت الترجمات الحديثة لا تتوافق مع النص الذي نقله المصنف.
- ◄ ترجمنا لأعلام النصارئ من مراجعهم المعتمدة، ورجعنا إلى المصادر
   الأجنبية (الإيطالية والإنجليزية) وترجمنا ما يُحتاج إليه منها.
- ◄ عرَّ فنا بالأعلام والأماكن والمصطلحات \_ باختصار \_ عند الإبهام أو
   الاشتباه أو الغرابة.

- ◄ ضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من نصوص الكتاب وأسماء الأعلام
   والأماكن والمصطلحات.
- ◄ أشرنا إلى ما في الأصول الخطية من زيادات، ولحق، وحواش، وتتمات.
- ◄ تتبعنا مصادر المؤلف المختلفة، سواء التي نص عليها أو التي لم ينص،
   مع عزو الأقوال المنقولة منها وتوثيقها، ومعارضة ما نقله المصنف
   بالأصول التي صدر عنها وتقييد الفروق المهمة إن وجدت.
- ◄ وإحالة المسائل إلى المواضع الأخرى في كتب المؤلف التي توسّع فيها أو أضاف إليها إضافة مهمة.
- ◄ جرينا في تخريج الأحاديث على الإيجاز والتوسط، والاكتفاء بعزوها إلى الصحيحين إن كانت فيهما، مع بيان الحكم عليها صحة وضعفًا \_ إن
   كانت في غيرهما \_ بنقل أحكام الأئمة المحققين، بعد تخريجها دون استقصاء.
- ◄ راعينا تقسيم المؤلف لكتابه وترتيبه له، ولم نضف عناوين جديدة
   للفصول ولا للفقرات.
- ◄ اعتنینا بتوزیع النص ووضع علامات الترقیم من النقط والفواصل وغیرها.
- ◄ وبالنسبة للأصلين (ب)، (ل) فالتشابه بينهما كبير جدًّا، حتى إنه ليخيل للقارئ أنهما ينقلان من أصل واحد، ومن شدة التشابه بينهما: اشتراكهما في مواضع البياض في مواطن كثيرة في مواضع اللحق، وكذا اشتراكهما في مواضع البياض وقدره، كما في (ب: ٨٠، ل: ٢٣٨). فحصلت المقابلة على النسخة (ب) كاملة، ومواضع منتقاة من (ل).

وأما التشابه . إلى حد التطابق ـ بين نسخة دار الكتب المصرية المرموز لها (د) وبين طبعة النيل التي طبعت سنة ١٣٢٢ هـ - ١٩٠٥م، فلا يخفى على الناظر فيهما.

وتمتاز النسخة (د) بأنها جمعت كل ما زادته النسخ على بعضها البعض، إلا أنه أحيانا لا يفرق في هذه الزيادات بين ما ثبت منها، وما ضرب عليه في الأصل المنقول منه.

والله الموفق.



# نماذج من النسخ الخطية



الورقة الأولى من نسخة دار الكتب (د)



الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب (د)



الصفحة الأولى من النسخة التيمورية (ت)



الصفحة الأخيرة من النسخة التيمورية (ت)



الورقة الأولى من النسخة الظاهرية (ظ)

120

﴿ لَا إِنَّا لِمَا إِنَّ لَاكَانِتَ الْعُونُ مُسْتَعُلِكُ إِنْ مَعْمِعِهِ حَبَّا وليك خوال تلبكنول أشط تعل قال كانتعل فالمينونة ينولناج إدابخه مدأن يخبق للمان فالمثات كليمكنآ ينااباهم من يخذ فك كاظلة عُلَلْ مَا كَانِ لَعَلَيْدُ لِلْوَسْرِ عِلَمَالُمْ عَلَمْ عِنْ ب بر الل و فالسنة ال و كالمفل البياد الذكت عليه الانعلمت بوالرثول سيتلب عكاحنب مقالت مثال الر الملسق أن يزكوان ميزلواكم أوغر لائنشوت والنشب : تكون كثبات والثوات تان منينتون الشك لبغ وايخت ت لللهل والغنكي م المستلال ويُعينوا مالشك ليست ليتمر الملاسد بن النبري والبليع س للغلبي إعداع المسك المالجين المن فالمن المالان فارت المغين المالين النا كالناء كالنكادث بني فلي أذكان كانسك مُسترنعت المنادَ الم بَيَا وَيَكُمُ المانِاتُ بَعَلَ لَآبَ المَبِي وَأَستُ النَّخِرَةُ مَا أَنَهُ عِبْلِيمَ بعثا ولف الكان النفرة سيلك عبنه مخيز عبر وتفيل في التشج كيكا يوحد بب المتنا لميرس ينبككم يخالات حدثنا فيعذبذا المكاسن فسيخلخ بلخام واكله دنسلهللين دينالي عليت موالي كالم ملنت أحر مرزاجه المسعداء للعبر غنااعهم أمية وفرغ منهنية العشطلاد ستطعم بشترت منال للغل ئىنائىز*ىسىنىيىن* والجهدة فالمعتنع كالمستنب

النجال وتنافل كم فيدولا إنتائي استراء احدولان وكالمتراع ورا مكنوب بين عينية كاب وحد ف ن نيستاه كل وم منابي وعبة الكري وُلِعِلَالْمَاجِيْلُونَ وَمُرْتِي مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِيْمِ اللّهِ مِنْ اللّهِ م وتعلؤه أن لمتلبرً المختنط الشيطاب والنشر عائبس الملسر وتجة النبكون على بميل لأنبغ دجشونكا والمسته المفتادي نيه آن حكيمزالن لالطيشين العتناي كالدائن وينا وكاتزمك كثير المنالآل الانسان لعالك مرجيزه فال التود سندنتير فباكال واناء وتكرا كمدوما وشدع تليدتن بعض لنجا بالعن فبس كاجادب م كالونسية وعرصقدا وهرانداته وكاب مكانب تستنان انداد والع ففيت ملك سَيْعَنَيْنَ يَوْمُنَا وَكَالِلْفُورُ وَخِدْتِيَ الْمُؤْرُدُواْءُ عُلِعِهِ مِعْرَا لِلْكَالْمُسْرِيرُ عُرَيْمُ مِي مِنْتِهِ إِلِيهِ لِكُنْتُ الْكَالِمُلْكِلِكُ لِمُنْتِرِتُ الْطَهِلِيَةُ لِي معن تين مُلعِلَ لِيهِ معمالِمُ بين وُدُوالمُ عِلمَ الْمِعْلَمُ اء خكوتب برغيب كاستروان كاليوس أشتافك وعطائيب ان المالهان بنائية مكربه مركالهان بسيرنا والمرطلين النبعين عيرهم وفالت كلم كامغه فأطوال الميذاب كران بري نبنج بنزت مَدُّلُ مَا اللهُ مِن مَالِكُمُ المُعَلِينَ مَالِكُمُ فَالْمِينَ مُؤْمِنَ لَهُ مِنْ الْمِنْ ايدالا يخلعن من الدينا و ولا كالتك مناسم من الملايك مَاحَانهم بومَا رْسَيِّا الله لذاب وَكُمَّاكُ وعوامًا لا لمِتَعالمَ تعدُ

الورقة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ظ)

المنافرة ال

الورقة الأولى من نسخة المتحف البريطاني (ح)

الورقة الأخيرة من نسخة المتحف البريطاني (ح)

L

ومن بعثله الدين هادكتاب الزلدالبدلجنوج الناس من الظلمات الي العوريادن زمم وبمديم إلى سراط العريز المسيدالله الذي لدماني الشيرات ومائ المرض هدا هويداني صاطرسستهم مراط الصالذي لدماني الشيوات وماني الارض وهوالعراط المستنبع الذي انع انعمام بيين والصديقان والتهلأ والعالمين وحودث اهالذي بعث والز فبلدكم فالنعاشع لكم سآلدن مآومي به نوما والذي اومينا اليك وم وسيسابد ابرآهيم وموي وميحآن اقيمواالدن وكانتفرفوا فبدوقال تغا باابها الوسل كلواتن الطبيات وإعمواصالجا انج بمانعلون مله وإنهذه امتكم امة وآحت وانازيكم فاتفون وفأله الاية الآثري واتأ ربكم فاعددون متقطعوا امره بينهم زيرا كل حزب عالديم مرجول وقالد عا و ما الرسلنا من قبلك من رسول الا بوجي اليه انه الما الا انا فاعدون وفاله تعاولي ويستاني كمدامة درسولاان اعدوا اله واجتنبوا الطاعوت فنهمن هدي الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فاتعاد كعف كان عاقبة المكدين ا تزل عليد الكتاب بالحق مصدِقالمابين بديدمن الكتاب ومهيناعليه فعتدف كنام مابين بريدمن كتب السما وامرالاكم عميع لانبياكا فالزق ولواامناواله وماانولالبناوما ولألي الراهيم واسماعيلواتكا وبعقوب والاسباط ومااوتي موسى وعيبى ومااوي النبيول من ويهمانغرق بين احديثهم وعن له سلون فإن العواعثل مااسم بد فقداهد وأواك تولوافاغاهي شقاق نسيكنيكم الدوهوالسبع العلم وَجِمَق عليهما بين بديه من الكتاب و دكل نعم الكت كلباشا هدا و حاكما وموجعًا يشهد عثل ما فيها م المحاوالمادقه وقورماني المكاب الأولام اصولالان وترابع للام مهري وصدق و ووزه بي المصافية الودى المورية والمراسطة وسوح الني القيمة تعليما الوسل كالوصايا الميزكورة في الحوالما والوالما يمان وسوح سبحان ويحقان المسلور المكتب فألك فاتتالها الزما ودم ترتبع عليما الله عند مسلم الموادة والمالم عند مسلم الملاق عن مزونة والمالم عند مسلم ولانتها المالية والمالمة في مؤونة والمالم عند ولانتها المالية والمالمة والمالية والم

مرالله الوعمن الزيم لااله المالالله محدوسولالله المومسوب العالمين الرحم الزجم مالك يوم الدين أو المون الدي خلق السيوات والمون ومعاقباً لما توانون ما الذن كنروا بريم بعدلون والجديدالذي المهندولدا والمبكن له شريك في الملك والمبكن له وبي من الذك واحاكبراه البر لا الدالات وانساكبراه البرو تسالم دانساكبركيرا والحديث كثيرا وسيحارك بكوة واصيلاا لحده الذي ا نزل على عهن الكتاب وأعصل له عوما يتما لمبذر باساشدييإين لانهوبيشرا كمومنين الذين يعلون الصالحات ان لهسم سَامًا كَثِيرِ فِيهِ أَبِدا ويَبِذُر الدِّن قالوا اعْدَاللهِ ولدامالِم بعن عمَّ الجراحة للمساق للبي المدار والمدرا الدين و الدين الكرنا والمدلد الذي والاناعم لمرت كلم تحرج من الواهم ان بقولون الاكرنا والمدلد الذي لما في المدوات وما في الارض ولم المدرفي المرت وهوالكيم المدين بدينا وهوالوجم العنفورة المدلد فالم السموات والمرت ورباع بوندي الخلق ما بشا ان السعلى كل في نوسوما بنيخ العد للناس من وممة ولامسك لدوما عسك فلامرسل لدمن بعده وهوالعرير لككم تواشدوان لااله الاالدوساء المرك له المجلقيوم الذي كم تأخذه سننزو آنوم لَدُمَا في السموات وما في الماض من ذَالَّة ينفع عنك لأباذنه بعلم مايين أبداهم وماخلهم ولاعيطون بشي من علم المتماشا وسعكوسه المعوات والارض ولآبو وصعفاتهما وحوالعلى العظيم المسد المصدالدي لميدولم يولدولم بكن لدكعوا أحدالاولالا خرالطا عرالباطن الملك الغدوس آنسلام المومن الكيمن العزيز الجباد المتكبراكنايق الباديالمسن لدالهماللسن يسعيح لدمآني السموات والأرض وهوالعزيز الكليم واتنهب ال بجداعين ورسولدارسلدبالدي ودين الحق كيظهرة على الدين كلدوكني باهشميوا ارسله بالحق يبن بدي الساعة بشيرا وتديولودا عيالي اهباذن وملط منبره آوسله اتي حبع المتعلين المين والانتي عنهم وعيم اميهم وكتابيم وانزل عليه احسن الحديث كتابا منشأ بهامِنا بي تقشعوم نه جلود الذين حشوق والاستهامسي احديث منابعت به مناي مستورمه جنود الان حدي ويم تم تلين جلود هم وقلويم الي ذكرالا ذلك هدي الايمدي بدين

الورقة الأولى من نسخة يني جامع (ي)

231

لاذي نفت فيدالوج دصارت بدنا فيد الوج هونيع تالت ليس يند بدن محض وروح عض مي بدن مي بدن

تُرَيِّرِ الله وعوبُ وحسن تُونيقه وكان الناغ من مكله حذا الكتا الملئل درالست حاسير

المبازك برم السبت حاسش **رجب المزدن بهورس الم** وصلى الع على سونا عدوعال المرجم

و اوليو و الموليو والموثو

افرابعد و المعتول الم



٠.,

اغفى من فرعون وقوم و كآوكان هورب العالمين كان مايويديد نسمه الإيات اعظم تمايويد بدعب موي ون عاسب النصاري أنم يدمون فيه درسه امع مها يويد بدعين موي وس عاسيه المصاري المهرمون عبد المساري المهرمون عبد المساري المهرمون عبد المساري المهرمون عبد رسله ما أما أساري ما المساري المهرم على المراري ويسم المعلى المراري ويسم المعلى المراري المساري على المراري المساري من العزيد المورد و المعالمة العناد العياد و المعالمة الم ط يديد عنات كاخار لسايرالم لين ومعزات بعضهم اعظمن معزات ومع هذا طبك المعنات دليلا على عاد الاهوت بالني التي ظبرت على يديد فعلان الاستؤا بغلور للعزات على يريدى غابة الناح الوجم التاسع مشران اللاعز انكان منوا والتاسون آيمير فعلامن فعل الناسوت فانهما أراصارا شياواه الالمان المانعلان في يضروها السيعاني وها فانه عقلون ذكا بالناريع الحديد والماح اللبن والمنز و معلومان المؤلفة والخطا النارسان بيضا كالنارالبيضا فقعلها فعل والعرليس لها فعلات متهزات احدها بالحديد والاحرباك لناربل فيها قوة فالشد ليست نوة الحديد ولأقوة الناراذ ليست حديدا تحسا ولانارا عمسة وكذلك الما اذاانسته طالله والخرفالقدمها عي ومدفعله فعل واحدفيه ليسماعها والمناحف الميتولعاقل ان له نعلين يتماز لعدهاعن الماحزفعل بكوت لمساعفا ونعل بكوندما كعضا فقولها لاتخار بوجب استحالة اللاهون بالناسوت وان بسيرفعل للغدشياولعداوان كان اللهموت لم يتخديه فهما أشأن غصان وجرهرات ولمبيئتان ومشيئان وليس هذاو للنصاري معان حلولالرب عزوجل فالبش متنع كاقد بسطابي موضع اخر ككذلك افا منكوة باللقس معالدت فان التس تتغير حنا بشاعمة ادت. الدون وكزى البرون تنغير صنا تشاعمة ادوم الروح لروالم ساءً ...

الورقة الأخيرة من نسخة يني يجامع (ي)



الورقة الأولى من النسخة النعمانية (ع)



الورقة الأخيرة من النسخة النعمانية (ع)



الورقة الأولى من نسخة طويقبوسراي (و)



الورقة الأخيرة من نسخة طوبقبوسراي (و)

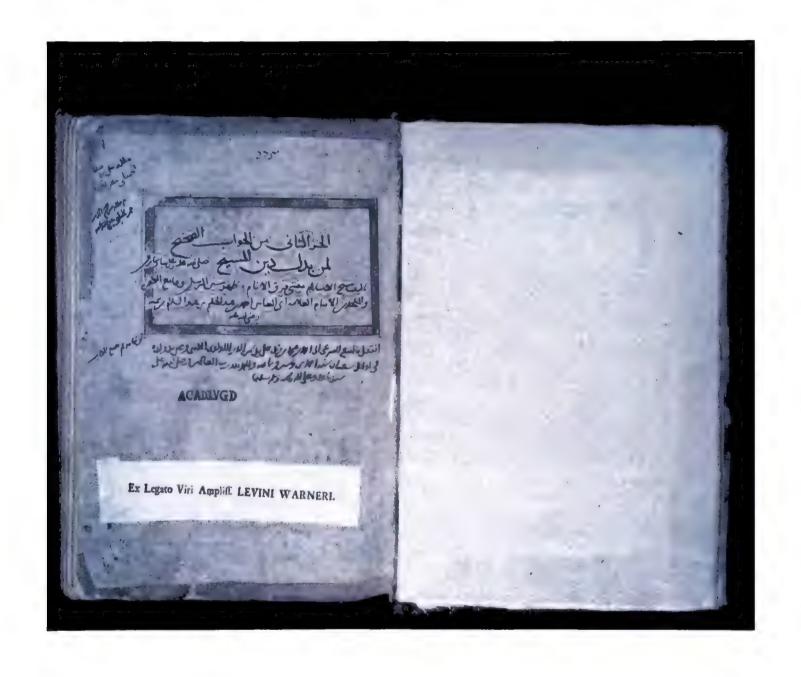

صفحة العنوان من نسخة ليدن (ل)

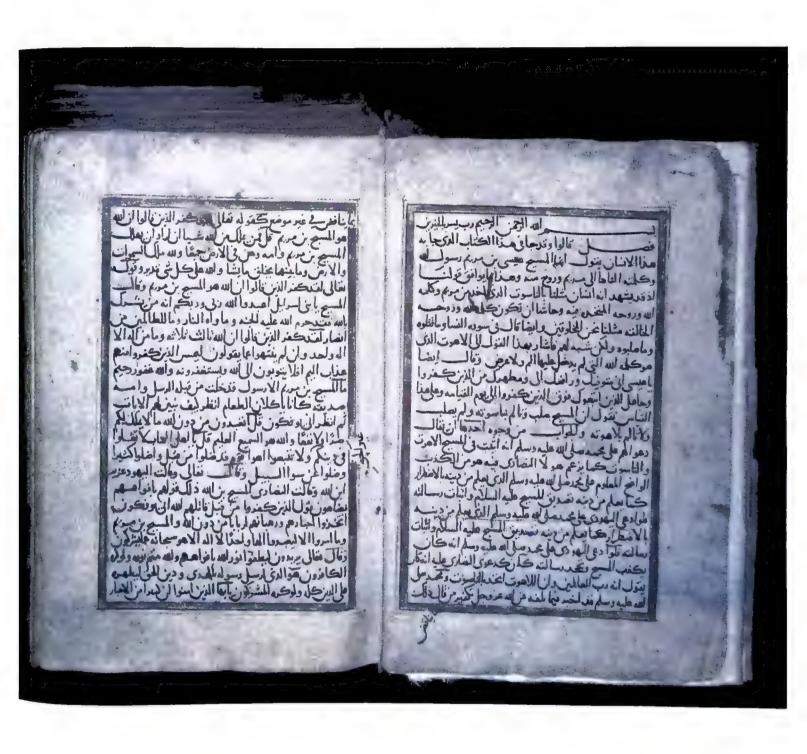

الورقة الأولى من نسخة ليدن (ل)



الورقة الأخيرة من نسخة ليدن (ل)

بسبب مالله الرحزالجيد والمدين والدي من الدين والصلى والملام على الدين والسلى والملام على المناه الم فياميهم الماخلا على الكافريية غمله ة داعة متعاقبةً ع كل وقت دُحيمة وسلمتبلمًا كميرًا الجعيم الدسيث آمابعيد فيقبل الميدالمتبك بدبل الالطاف للفيد ابوالعباس عليه تيمية المينيك عامل المدينون ذنب المنقطلي مناكياب سميته تنجيل اهل المنعيل مالنج المجيح، في الردعين برك بن عيين مربع المسيع اذكف اعلام البوات سفر أنحدث والكلب الفصيح، فاقول والله الماني وعليه تركي واعتادي واليد ملحائي واستنادي اعملم وفعك اسر واياناه اب المنعادي لمع قول شهور بينهم وهولذ مهم من يقل اذعرا صل المتعليد ولم تعتربه المبوات علا المسيع فانديثن بدالنوات ورعماانهن لم تتشربه المنوات فليس بنجه وهلا المؤل بورد علي والمسيح الحدماانه كايكرد بعياجة يبشرج وآلتاني اد من نترب اكل اوافضل من لم يبشرب أوادمذا طري يعرف برسوة المسيح الخنع بر والنتم قلقلتم مامه طري تلبت برسوة بني الاوعار تلتت فيولر بمثل تك العابق واضل فأما لمذا المثاني فلينتى للجاب وآمة الماول فنعن يجيبه عنرانينا الكن هايجب المجابرمنر فبرقاذ بناعل اصل وهوانرهلن نرط النسخ الم شعا ديالناسخ ولنطا وللسلي فيه قطان المعادر الدادا شريح حكا بريدان ينسغه فلاسان يشعلفا طبين بايرنسغه ليلاه بلنادوامة فيكون ذك بجهيلا لمئم وآلتاني لاينترط دك وايسا فزبعت بعدمويي بنعية هاعب ال يكن منتراب فيه في ن و بكارماك فلاربيك عندعلاء المسلين العالمسيح عليه المسلام بن بعد ملي المرعليد وسام كأفاك تعالمي وادقال عيماني مديم يانني اسرائيل ان يسول اسداليك مصرقا لمابيع يريمن التورية ومبشرا برسولي ياتيمن بعدي اسمه احماد وقالب تعالي الذبي يتبعون الرسوك المنجيلامي الذي يجدون محقق اعمام في التورية والأنجيل يأميم بالمعهف وينهاهم عن المنكر وعلهم الطيبات وعدم علم المابت Nos

يخ الحفاطبين

\*

الورقة الأولى من نسخة بودليان (ب)



الورقة الأخيرة من نسخة بودليان (ب)



الورقة الأولى من نسخة الإفتاء (ف)



### الورقة الأخيرة من نسخة الإفتاء (ف)









تأليف شيخ الإسكرم أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحِلِم رِبْنِ عَبْدِ السَّكرم الْبْنِ يَمِيَّةَ (١٦١ – ١٦٧هـ)

> تَحَمِّنِيق د. عَبْدالرَّحَمْن بْن حَسَن قَائِد

> > اشت رَاف د. عَلِي بُزمُحَكَةَ د اُلع مَرَان

> > > الخجَلْد الأوّل





# الأصول المعتمدة في تحقيق هذا الجزء

- (ت) نسخة المكتبة التيمورية (كتبت سنة ٧٣٦)
- (د) نسخة دار الكتب المصرية (نسخة عتيقة عليها خط المصنف، ثم جرئ ترميمها وإكمال خرومها سنة ١٢٨١)
  - (و) نسخة متحف طوبقبوسراي (كتبت سنة ٧٣٠)
    - (ي) نسخة مكتبة يني جامع (كتبت سنة ١٠٩٤)
- (ع) نسخة المكتبة النعمانية (عليها تعليقات بخط نعمان الآلوسي، كتبت في دمشق سنة ١٣٠١)
- ط. النيل (الطبعة الأولى للكتاب بمطبعة النيل بالقاهرة سنة ١٣٢٢)

## بسي النيالية التحديث

# لا إله إلا الله محمد رسول الله

﴿ ٱلْعَسَدُ بِنَهِ رَبِ ٱلْعَسَلَمِينَ ﴿ ٱلرَّعْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ مَلِكِ بَوْدِ ٱلدِيبِ ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٤]. و ﴿ ٱلْحَسَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلَمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١].

و ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١].

والله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا.

و ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِ كُهِ رُسُلًا أُولِيَّ أَجْنِحَةِ مَّنَىٰ وَثُلَثَ وَثُلَثَ وَرُبُعَ عَزِيدٌ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ١-٢].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ وَ مَا عَلْمُهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ وَفَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ وَهُ وَفَظُهُمَا وَهُ وَٱلْعَلَى الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، ﴿ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ الْعَرْيِنُ الْمُعَيِّمِثُ الْعَرْيِنُ الْمُعَيِّمِثُ الْمُعَيِّمِثُ الْمُعَيِّمِثُ الْمُعَيِّمِثُ الْمُعَيِّمِثُ الْمُعَيِّمِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدئ ودين الحق؛ ليظهره على الدِّين كله، وكفى بالله شهيدًا.

أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.

أرسله إلى جميع الثقلين، الجن والإنس، عربهم وعجمهم، أمِّيهم وكتابيهم، وأنزل عليه ﴿أَحْسَنَ ٱلحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشْدِهَا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثَمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَنْ يَشَكَآهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣].

كتابٌ أنزله إليه (١) ليُخرِج النَّاس من الظُّلمات إلى النُّور بإذن ربهم ويهديهم ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ آلَاللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ. مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١ - ٢].

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة. وأصلحت في (ع) لتوافق لفظ الآية: «أنزلناه إليك لتخرج الناس».

هداهم به ﴿إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَنَّ صِرَطِ اللَّهِ الَّذِى لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهُ وَهُ الصَّراط المستقيم، صراط الذين أنعَم عليهم (١) من النبيِّين والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين.

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْ اللّهِ الأخرى: عَلِيمٌ اللهِ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَّقُونِ ﴾ -وفي الآية الأخرى: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَّقُونِ ﴾ أَمَّ فَاعْبَدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢] - ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حَرْنِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥١ - ٥٥].

وقال تعالىٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَيَدِهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الْمُكَذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

أنزل عليه الكتاب بالحقِّ مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه. فصدَّق كتابُه ما بين يديه من كتب السَّماء، وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء،

<sup>(</sup>٢) (ي، و، ع): «وهو الصراط المستقيم الذي أنعم الله عليهم».



<sup>(</sup>١) أكملت الآية في (د)، ولعله من الناسخ.

كما قال تعالىٰ: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُّونَ مِن زّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَدُ مُسْلِمُونَ ﴿ آَنَ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ الْهَتَدوا فَإِن نَولَوا فَوْا الْمَنِيمُ اللهُ وَهُوَ السّيمِيعُ الْعَكلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٣٦ - ١٣٧].

وهيمَن على ما بين يديه من الكتاب، وذلك يعمُّ الكتب كلَّها، شاهدًا وحاكمًا ومؤتمنًا.

فشهد (۱) بمثل ما فيها من الأخبار الصَّادقة، وقرَّر ما في الكتاب الأوَّل (۲) من أصول الدِّين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل، كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام، وأول الأعراف، وسورة سبحان، ونحوها من السُّور المكية.

قال تعالى (٣): ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِدِه شَيْءً وَ وَالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلا تَقْنُلُواْ أَوْلَدَكُم مِنْ إِمْلَوَ تَخْنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيْنَاهُمْ وَلَا تَقْدُلُواْ النَّفُس الَّتِي وَإِيْنَاهُمْ وَلَا تَقْدُلُواْ النَّفُس الَّتِي وَإِيْنَاهُمُ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا فِالَتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا فِالْتِيمِ اللهُ إِلَّا فَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) (و، ي، ع): «يشهد». والمثبت من (د) أجود.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «ما في الكتب المتقدمة».

<sup>(</sup>٣) زادت ط. العاصمة الآية (١٥٠) ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ﴾ إلىٰ آخرها، وليست في الأصول ولا في ط. النيل.

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَآقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَاًكُمْ تَعُودُونَ ۚ ﴿ فَيِقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمِ الضَّكَ لَلَهُ أَبِعَهُمُ الْخَذُواْ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ الشَّيْكِلَةُ إِنَّهُمُ الْمَهْتَدُونَ الشَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ الشَّيْكِلَةُ إِنَّهُمُ الْمَهْتَدُونَ الشَّي عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ اللّهِ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ اللّهِ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهِ مَا لَمْ يُعْرَالُونَ اللّهُ اللّهِ مَا لَا نَعْلُولُ اللّهِ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ اللّهُ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ اللّهُ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا نَعْلَمُ وَالْمَالَ وَالْمُ اللّهُ مَا لَا لَعْلَمُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ مَا لَمْ يُعْرِلُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُمُ اللّهُ مَا لَا لَعْلَمُونَ ﴾ (١) [الأعراف: ٢٩ - ٣٣].

<sup>(</sup>١) الآية الأخيرة ساقطة من ط. العاصمة.

بِالْقُسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْ إِلَّهُ الْمَسْتَقِيمُ وَالْفَقُوادَ كُلُّ الْوَلَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ الْوَلَيْ الْحَالَ عُلُولًا ﴿ وَاللَّهُ وَلَا تَعْشِ فِي ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ عُلُولًا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴿ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْجِكَمَةُ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِللَّا المَاءَ اخْرَ فَلُلْقَى فِي جَهَنَمُ مَلُومًا وَلَا شَعْدُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٣].

فدين الأنبياء والمرسلين دينٌ واحد، وإن كان لكلِّ من التوراة والإنجيل والقرآن شرعةٌ ومنهاج.

فدينُ المرسلين يخالفُ دينَ المشركين المبتدعين الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شِيَعًا.

قال تعالىٰ: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا لَبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللّهِ أَلْقِي اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ في الصَّحيحين والجمع بينهما للحميدي (٣/ ٧٣). وكذلك يورده الشيخ في كتبه. انظر: «الرد على المنطقيين» (٢٩٠)، و «التدمرية» (١٦٧)، و «مجموع الفتاوئ» (٣/ ٩٠، ١٥٠/)، وغيرها. وزاد في «الصفدية» (٢/ ٥٠٥): «ولهذا ترجم البخاري على ذلك: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد»، ولم أجد التبويب كذلك، ولعلها رواية وقف عليها. والحديث في البخاري (٣٤٤٢) ومسلم (٢٣٦٥) بنحوه. وفي (د،ع): «وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي».

وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْبَمَ وَأَمَّهُ وَالْهَ وَ وَاوَبْنَهُمَا إِلَى رُبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ( ) يَكَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( ) وَمَعِينِ أَنَّ مَلْدُوتِ أَمَّةُ وَبَعِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴾ وقال في الآية الأخرى: وَأَنَّ هَلَاهِ أَنَّ مَنْكُمْ أَمْدُونِ ﴾ وقال في الآية الأخرى: ﴿ فَاتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦] - ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٠ - ٥٣].

وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ، نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْ نَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّىٰ بِهِ ، نُوحًا وَٱلَّذِى أَوْحَيْ نَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَصَيْنَا بِهِ اللَّهِ مَا وَعَيْسَى اللَّهُ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقد خصَّ الله تعالى محمدًا عَلَيْهِ بخصائص ميَّزه بها على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعل له شِرْعةً ومنهاجًا أفضلَ شِرْعةٍ وأكملَ منهاجِ مبين (٢).

كما جعل أمَّته خير أمَّةٍ أُخرِجت للناس، فهم يُوفُون سبعين أمَّةً هم خيرُها وأكرمها على الله(٣) من جميع الأجناس.

هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختُلِف (٤) فيه من الحقِّ قبلهم، وجعلهم وسطًا عدلًا خيارًا، فهم وسطٌ في توحيد الله وأسمائه وصفاته، وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال والحرام.

فأمرهم بالمعروف، ونهاهم عن المنكر، وأحلَّ لهم الطيبات، وحرَّم عليهم الخبائث.

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال في الآية الأخرى فاعبدون» ليست في (ي، و).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ي، و،ع).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه (١/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) (و، د، ي، ع): «اختلفوا». وصححت في طرة (ت).

لم يحرِّم عليهم شيئًا من الطيبات كما حرَّم على اليهود، ولم يحِلَّ لهم شيئًا من الخبائث كما استحلَّتها النصاري.

ولم يضيِّق عليهم باب الطهارة والنجاسة كما ضيَّق على اليهود، ولم يرفع عنهم طهارة الحدث والخبَث كما رفعته النصارئ، فلا يوجبون الطهارة من الجنابة، ولا الوضوء للصلاة، ولا اجتنابَ النجاسة في الصلاة، بل يَعُدُّ كثيرٌ من عبَّادهم مباشرة النجاسات من أنواع القُرَب والطاعات، حتى يقال في فضائل الراهب: «له أربعون سنةً ما مسَّ الماء»(١)، ولهذا تركوا الختان مع أنه شرع إبراهيم الخليل عَلَيَكُ وأتباعه.

واليهود إذا حاضت عندهم المرأة لا يؤاكِلونها، ولا يُشَارِبونها، ولا يقعدون معها في بيتٍ واحد(٢)، والنصاري لا يحرِّمون وطء الحائض.

وكان اليهود لا يرون إزالة النجاسة، بل إذا أصاب (٣) ثوبَ أحدهم قَرَضه بالمقراض، والنصاري ليس عندهم شيءٌ نجسٌ يحرُم أكله أو تحرُم الصلاة معه.

وكذلك<sup>(٤)</sup> المسلمون وسطٌ في الشريعة؛ فلم يجحدوا شرعَه الناسخ لأجل شرعه المنسوخ كما فعلت اليهود، ولا غيَّروا شيئًا من شرعه المُحْكَم ولا ابتدعوا شرعًا<sup>(٥)</sup> لم يأذن به الله كما فعلت النصارئ.

<sup>(</sup>۱) وكلما كان الراهب أبعد عن الطهارة وأكثر ملابسة للنجاسة كان معظمًا عندهم. انظر: «منهاج السنة» (٥/ ١٧١)، و «الصفدية» (٢/ ٣١٣)، و «اقتضاء الصراط» (١/ ٢١٦)، ومجموع الفتاوي (٣/ ٣٧٢، ٢١/ ١٨، ٣٣٢، ٢٨/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٢) عن أنس تُطْكُ.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، من باب الحمل على المعنى، والجادة: أصابت.

<sup>(</sup>٤) (و، ي): «ولذلك».

<sup>(</sup>٥) (ع): «شيئا».

ولا غَلَوا في الأنبياء والصالحين كغلوِّ النصاري، ولا بخسوهم حقوقَهم كفعل اليهود.

ولا جعلوا الخالق سبحانه متَّصفًا بخصائص المخلوق ونقائصه ومعايبه من الفقر والبخل والعجز كفعل اليهود، ولا المخلوق متَّصفًا بخصائص الخالق سبحانه التي ليس كمثله فيها شيءٌ كفعل النصارئ.

ولم يستكبروا عن عبادته كفعل اليهود، ولا أشركوا بعبادته أحدًا كفعل النصارئ.

وأهل السُّنَّة والجماعة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل المِلَل(١).

فهم وسطٌ في باب صفات الله وهلك بين أهل الجحد والتعطيل، وبين أهل التشبيه والتمثيل، يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسله، من غير تعطيل ولا تمثيل، إثباتًا لصفات الكمال، وتنزيهًا له عن أن يكون له فيها أندادٌ وأمثال، إثباتٌ بلا تمثيل، وتنزيهٌ بلا تعطيل، كما قال تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَلَىٰ الممثّلة، ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورئ: ١١] ردُّ علىٰ الممثّلة، ﴿وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورئ: ١١] ردُّ علىٰ الممثّلة،

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّحَدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وهم وسطٌ في باب أفعال الله عَيْكُ بين المعتزلة المكذِّبين بالقدر(٢)،

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر بن عياش: «السُّنة في الإسلام كالإسلام في الشرك». أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١٥١٨).

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «للقدر».

والجبريَّة النافين لحكمة الله ورحمته وعدله، والمعارضين بالقدر أمرَ الله ونهيَه وثوابه وعقابه.

وفي باب الوعد والوعيد بين الوعيديَّة الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار، وبين المرجئة الذين يجحدون بعض الوعيد وما فضَّل الله به الأبرار على الفجَّار.

وهم وسطٌ في أصحاب رسول الله ﷺ بين الغالي في بعضهم الذي يقول بإلهيَّةٍ أو نبوَّةٍ أو عصمة، والجافي فيهم الذي يكفِّر بعضهم أو يفسِّقه وهم خيار هذه الأمَّة.

والله سبحانه أرسل محمدًا عَلَيْكُ للناس رحمة، وأنعم به نعمة يا لها من نعمة!

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد ﷺ؛ فإرساله أعظمُ نعمةٍ أنعم الله بها علىٰ عباده.

فجمَع (١) الله لأمته بخاتم المرسلين (٢)، وإمام المتقين، وسيد ولد آدم أجمعين، ما فرَّقه في غيرهم من الفضائل، وزادهم من فضله أنواع الفواضل، بل آتاهم كِفْلَين من رحمته، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَءَامِنُوا وَاللهُ عَفُورٌ بِرَسُولِهِ عَنْوَلِهِ عَفْلَا يَعْلَى مِن رَحَمته، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ عَنْوَلِهِ عَنْوَلِهِ عَنْوَلَا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ بِرَسُولِهِ عَنْ فَضَلِ ٱللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضَلِ ٱللهِ وَالنَّا أَفْضَلَ بِيدِ رَحِيمٌ اللهِ يُونِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ فُولًا الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢٨ - ٢٩].

<sup>(</sup>١) (و، ي): «يجمع».

<sup>(</sup>٢) (ت): «النبيين».

وفي الصّحيحين (١) عن ابن عمر وأبي موسىٰ عن النبي على أنه قال: «إنما أجلُكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشّمس، وإنما مثلُكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمّالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشّمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشّمس على قيراطين قيراطين؟ من مرتين. فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: نحن أكثر عملًا، وأقلُ عطاءً، فقال الله تعالىٰ: فهل ظلمتكم من حقّكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال الله: فإنه فضلي أعطيه من شئت».

أما بعد؛ فإن الله في جعل محمدًا عَلَيْ خاتم النبيين، وأكمل له ولأمّته الدّين، وبعثه على حين فترةٍ من الرّسل، وظهور الكفر وانطماس السّبل، فأحيا به ما دَرَس من معالم الإيمان، وقمع به أهل الشرك والكفر (٣) من عبّاد الأوثان والنّيران والصّلبان، وأذلّ به كفّار أهل الكتاب، أهل الشّكُ (٤) والارتياب، وأقام به منار دينه الذي ارتضاه، وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه، وأظهر به ما كان مخفيًا عند أهل الكتاب، وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصّواب، وحقّق به صدق التوراة والزّبور والإنجيل، وأماط به عنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۷۱، ۳٤٥٩)، وهو من أفراده كما في «الجمع بين الصَّحيحين» للحميدي (۱/ ۳۱۵، ۲/۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) «علىٰ قيراط قيراط» ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ي)، واستدركت في طرة (و).

<sup>(</sup>٤) (ع): «الشرك»، وفي طرة (ت) إشارة إلى أنها في نسخة.

ما لُبِس(١) بحقِّها من باطل التَّحريف والتبديل.

وكان من سنّة الله به مُواترةُ الرُّسل، وتعميمُ الخلق بهم، بحيث يبعَث في كلِّ أمةٍ رسولًا؛ ليُقِيم هذاه وحجَّته (٢)، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّلغُوت ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنّا أَمّتِهِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّلغُوت ﴾ [النحل: ٣١]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَوَّقَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمّتِةٍ إِلّا خَلا فِيها نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فَوْمُ أَرْسَلْنَاكُ مِنْ اَلْعَلِهُ وَالْعَرْفِينَ وَقَال تعالىٰ: ﴿ إِنّا اَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰكَ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ وَقُلْمَ اللّهُ مُوسَىٰ وَالنّبِيتِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ وَيُونُسَ وَهَذُونَ وَسُلَيْمَنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ اللهِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَذُونَ وَسُلَيْمَنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴿ اللهَ مُوسَىٰ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُمَّ اللّهُ مُوسَىٰ وَمُنذِرِينَ لِئُلًا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَدُّ بَعْدَ وَمُنذِرِينَ لِئُلًا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَدُّ بَعْدَ وَكُولَكُ اللّهُ وَكُانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣ - ١٦٥].

ولما أهبط آدم إلىٰ الأرض<sup>(٣)</sup> قال تعالىٰ: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨]، وقال في الآية الأخرىٰ (٤): ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَقَال في الآية الأخرىٰ (٤): ﴿ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ آَنَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ وَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ آَنَ فَا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ

<sup>(</sup>١) أي: خُلِط. وفي الأصول سوئ (ت): «ليس» بالياء المعجمة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «لتتم هداة حجته». (ي، و): «لتعم هداه حجته». والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٣) (ي، و): «أهبط آدم الأرض».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فإما يأتينكم» إلى هنا ساقط من (و، د، ي، ع) لانتقال النظر، واستدرك في طرة (ت) مختومًا بالتصحيح. وبسبب السقط غيَّرت ط. العاصمة صدر الآية الأولى ليوافق لفظ الثانية. ووقع نحو هذا السياق في «الاستقامة» (٢/ ١٦٨).

أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿ أَنَاكَ أَلَنَكَ ءَايَنَنَا فَنَسِينَهَا أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿ أَنَاكَ أَلَيْوَمَ نُسَىٰ ﴿ أَلَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ يُؤْمِنُ بِثَايَتِ رَبِّهِ وَ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَكَذَاكِ اللَّهُ عَرْقِ أَشَدُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَتِ رَبِّهِ وَ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِثَايَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَلَمْ يَوْمِنُ بِثَايَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَلَمْ يَوْمِنُ بِثَايَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخُورَةِ أَشَدُ وَلَهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَاقِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وقال تعالىٰ عن أهل النار: ﴿ كُلُمّا أَلْقِي فِيهَا فَوَجُّ سَأَهُمُ خُرَنَهُما أَلَمْ يَأْتِكُونَدِيرٌ ﴿ الْمَا فَلَ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عِن اللّهُ عِن اللّهُ عَن اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وكان دينُه الذي ارتضاه لنفسه هو دينَ الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، ولا يقبل من أحدٍ دينًا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين.

وهو دينُ الأنبياء وأتباعهم، كما أخبر الله بذلك عن نوحٍ ومن بعده إلى الحواريين.

قال تعالىٰ: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتُذَكِيرِى بِثَايَاتِ ٱللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو فَمُ اللّهِ فَعَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا ءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُو عَمْدَ أَعْرَكُمْ وَشُرَكًا مَنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي عَلَيْكُو عَمْدَةً ثُعَرَ أَقْضُواْ إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن قَولِيَّ تُعْمَ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي عَلَيْكُو عَمْدَ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧١ - ٧٧].

وقال تعالىٰ عن إبراهيم: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِنْرَهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنِيَا ۗ وَإِنَّهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ آَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللل

وقال تعالى عن يوسف الصديق: ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن الْمُلْكِ وَعَلَّمْ مُسْلِمًا وَالْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ عَلِي اللَّهُ نَيْ وَٱلْاَحِرَةِ وَالْمُلِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وقال تعالىٰ عن موسىٰ أنه قال: ﴿ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَنَهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴾ [بونس: ٨٤]. وأخبر تعالىٰ عن السَّحرة أنهم قالوا لفرعون: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا آَتْ ءَامَنَّا بِاللَّا أَتْ ءَامَنَّا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا آفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الاعراف: ١٢٦].

وقال تعالىٰ عن بلقيس ملكة اليمن: ﴿رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ مَعَ مَلَكَ مَعَ النمل: ٤٤].

وقال تعالىٰ عن أنبياء بني إسرائيل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۗ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤].

وقال تعالىٰ عن المسيح: ﴿ فَلَمَّا آخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفِّرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَعْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴿ آلَ عَمِانَ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحَتُبُنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ (١) [آل عمران: ٥٣،٥٢].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَالْمَانَا مُالِيْ وَالْمَانِدة: ١١١].

فهذا دينُ الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم هو دين الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له.

وعبادته تعالىٰ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ بطاعة رسله عليهم السلام؛ فلا يكون عابدًا له من عبده بخلاف ما جاءت به رسله، كالذين قال فيهم: ﴿ أَمْ لَهُمْ شَرَكَ أُو اللهُ مَن عُبده مِن الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

<sup>(</sup>١) الآية الأخيرة ساقطة من ط. العاصمة.

فلا يكون مؤمنًا به إلا من عبده بطاعة رسله، ولا يكون مؤمنًا به ولا عابدًا له إلا من آمن بجميع رسله وأطاع من أرسِل إليه، فيطاع<sup>(۱)</sup> كلُّ رسول إلىٰ أن يأتي الذي بعده، فتكون الطاعةُ للرسول الثاني، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله (۲)، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرُسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ اللّهِ ﴾ [النساء: ٦٤].

فلما كان محمدٌ على خاتم النبين، ولم يكن (٣) بعده رسولٌ ولا من يجدِّد الدِّين، لم يزل الله على يقيم لتجديد الدِّين من الأسباب ما يكون مقتضيًا لظهوره، كما وعد به في الكتاب، فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده، ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده.

ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدِّين، وبيان حقيقة أنباء المرسلين: ﴿ وَكَذَالِكَ ظُهُورِ المعارِضين (٤) لهم من أهل الإفك المبين، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ

<sup>(</sup>١) (د،ع): «ليطاع».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» لحقٌ مختومٌ بالتصحيح في طرة (ت)، وليس في باقى الأصول، وأثبتته ط. النيل.

<sup>(</sup>٣) (ع): «یأت».

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «المعارض».

وذلك أن الحقَّ إذا جُحِد وعُورِض بالشبهات، أقام الله تعالىٰ له ممَّا يُحِتُّ به الحقَّ ويُبْطِل به الباطل من الآيات البينات، بما يظهره من أدلة الحقِّ وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الدَّاحضة.

فالقرآن لما كذَّب به المشركون، واجتهدوا على إبطاله بكلِّ طريق، مع أنه تحدَّاهم بالإتيان بمثله، ثم بالإتيان بعشر شُوَر، ثم بالإتيان بسورةٍ واحدة، كان ذلك ممَّا دلَّ ذوي الألباب على عجزهم عن المعارضة، مع شدَّة الاجتهاد وقوَّة الأسباب، ولو اتَّبعوه من غير معارضةٍ وإصرارٍ (١) على التَّبطيل، لم يظهر عجزهم عن معارضته التي بها يتمُّ الدليل.

<sup>(</sup>۱) (د): «وصد». (ع): «وصر».

وكذلك السَّحرة لما عارضوا موسىٰ عَلَيَكُ، وأبطل الله ما جاؤوا به، كان ذلك ممَّا بيَّن الله عَلَيُكُ به صِدْقَ ما جاء به موسىٰ عَلَيْكُ.

وهذا من الفروق بين آيات الأنبياء وبراهينهم التي تسمَّىٰ بالمعجزات، وبين ما قد يشتبه بها من خوارق السَّحرة وما للشَّياطين(١) من التصرُّفات؛ فإن بين هذين فروقًا متعددة:

منها: ما ذكره الله تعالىٰ في قوله: ﴿ هَلَ أُنبِتَكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَالَ اَنْ اللهُ تَعَالَىٰ فَي قوله: ﴿ هَلَ أُنبِتُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فَي قوله: ٢٢١ - ٢٢١].

ومنها: ما بيَّنه في آيات (٢) التحدِّي من أن آيات الأنبياء عليهم السلام لا يمكن أن تُعَارَض بالمِثْل فضلًا عن الأقوى، ولا يمكِنُ أحدًا إبطالها، بخلاف خوارق السَّحرة والشياطين؛ فإنه يمكن معارضتُها بمثلها وأقوى منها، ويمكِنُ إبطالها.

وكذلك سائر أعداء الأنبياء من المجرمين شياطين الإنس والجنّ الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا، إذا أظهروا من حججهم ما يحتجّون به على دينهم المخالف لدين الرسول، ويموِّهون في ذلك بما يلفِّقونه من منقولٍ ومعقول، كان ذلك من أسباب ظهور الإيمان الذي وَعَد بظهوره على الدِّين كلِّه بالبيان والحجَّة والبرهان، ثم بالسَّيف واليد والسِّنان (٣)، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْمِيزَانَ لِيعُومُ النَّاسُ بِالشَّيفِ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْفَاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْفَيْتِ إِنَّ اللهُ فَوِئَ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) (ت، ي، و): «للشيطان».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «من آيات».

<sup>(</sup>٣) (د، ع): «واللسان»، تحريف.

وذلك بما يقيمه الله في من الآيات والدلائل، التي يظهَر بها الحقُ من الباطل، والحَالِي<sup>(۱)</sup> من العَاطِل، والهدئ من الضلال، والصِّدق من المحال، والغيُّ من الرشاد، والصَّلاح من الفساد، والخطأ من السَّداد، وهذا كالمحنة للرجال التي تميِّز بين الخبيث والطيب، قال تعالىٰ<sup>(۲)</sup>: ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيذَرَ المُؤمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ الْخَبِيثَ مِن الطَّيِبِ ﴾ [آل عمران: ۱۷۹].

وقال تعالىٰ: ﴿ الْمَ اللَّ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّواْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

وقال تعالىٰ: ﴿ الْمَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

والفتنة هي الامتحانُ والاختبار، كما قال موسى عَلَيَكُ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، أي: امتحانُك واختبارُك، تُضِلُّ بها من خالف الرسل وتهدِي بها من اتَّبعهم.

والفتنة للإنسان، كفتنة الذَّهب إذا أُدْخِل كِيْـرَ الامتحان، فإنها تميِّز جيِّده من رديئه، فالحقُّ كالـذَّهب الخالص كلما امتُحِن ازداد جودةً، والباطـلُ كالمغشوش المَطْلِيِّ (٣) إذا امتُحِن ظهر فسادُه.

فالدِّين الحقُّ كلما نظر فيه الناظِر، وناظر عنه المُنَاظِر، ظهرت له البراهين، وقَوِيَ به اليقين، وازداد به إيمان المؤمنين، وأشرق نوره في صدور العالمين.

<sup>(</sup>١) (ت، د، ع) وط. النيل والعاصمة: «الخالي» بالمعجمة، وهو تصحيف. والحالي من عليه الحُلِيّ، وضده العاطل.

<sup>(</sup>٢) سقطت من هنا أوراق كثيرة من الأصل (ت).

<sup>(</sup>٣) (د) وط. النيل: «المغشى». (ع): «الغشي». وفي (و): «المضي» وزادتها ط. العاصمة همزة: «المضيء»! والوجه ما أثبت. واستشكلها ناسخ (ي) فأسقطها.

والدِّينُ الباطلُ إذا جادل عنه المجادِل، ورام أن يُقِيم عودَه المائل، أقام الله على من يقذف بالحقِّ على الباطل فيَدْمَغُه فإذا هو زاهِق، وتبيَّن أن صاحبه الأحمق كاذبٌ مائق، وظهر فيه من القبح والفساد، والحلول والاتحاد، والتناقض والإلحاد، والكفر والضلال، والجهل والمُحَال، ما يظهر به لعموم الرجال، أن أهله من أضلِّ (۱) الضُّلَّال، حتى يظهر فيه من الفساد، ما لم يكن يعرفه أكثرُ العباد، ويتنبَّه بذلك من سِنَة الرُّقاد (۲)، من كان لا يميِّز الغيَّ من الرشاد، ويحيا بالعلم والإيمان من كان ميِّت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيِّين والصَّدِيقين والشهداء والصالحين، ولا ينكِر منكرَ المغضوب عليهم والضَّالِين.

فإن ما ذمَّ الله به اليهود والنصارئ في كتابه، مثل تكذيب الحقِّ المخالف للهوئ، والاستكبار عن قبوله، وحسد أهله، والبغي عليهم، واتباع سبيل الغيِّ، والبخل، والجبن، وقسوة القلب<sup>(۳)</sup>، ووَصْفِ الله تعالىٰ بمثل عيوب المخلوقين ونقائصهم، وجَحْدِ ما وصفَ به نفسه من صفات الكمال المختصَّة به التي لا يماثله فيها مخلوق، وبمثل الغلوِّ في الأنبياء والصالحين، والإشراك في العبادة لربِّ العالمين، والقولِ بالحلول والاتحاد الذي يجعل العبدَ<sup>(3)</sup> المخلوق هو ربّ العباد، والخروج في أعمال الدِّين عن شرائع الأنبياء والمرسلين، والعمل بمجرَّد هوئ القلب وذوقِه ووَجْدِه في الدِّين، من غير اتباع العلم الذي أنزله الله بمجرَّد هوئ المبين، واتخاذِ أكابر العلماء والعبَّاد أربابًا يُتَبعون فيما يبتدعونه من

<sup>(</sup>١) (د،ع): «أصل» بالمهملة، ويتجه أن تكون «أهل» بالهاء، وكلاهما يقتضي تخفيف لام «الضلال»، وهو أوفق للسجع.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «من كان غافلا من سنة الرقاد».

<sup>(</sup>٣) (و، ي): «القلوب».

<sup>(</sup>٤) ليست في (د،ع).

الدِّين المخالف للأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالىٰ: ﴿ اَنَّحَكُ ذُوٓا أَحْبَ ارَهُمْ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا وَرُهُبُ نَهُمْ أَرْبَ ابَا مِن دُوبِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْتَ مَرْبَكَمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓا إِلَا هُو شُبْحَنَهُ مَحَنَهُ مَا يُشَرِكُون ﴾ لِيعَبُ دُوّا إِلَنه التنزُّلات إِلَا هُو سُبْحَنهُ مَا يُظَنُّ أَنه من التنزُّلات التوبة: ٣١، ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول بما يُظنُّ أنه من التنزُّلات الإلهية (١١)، والفتوحات القُدسيَّة، مع كونه من وساوس اللعين، حتى يكون صاحبها ممن قال الله فيه: ﴿ وَقَالُوا لَوَكُنَا نَسَمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنا فِي آصَّكِ السِّعِيرِ ﴾ [الملك: صاحبها ممن قال الله فيه: ﴿ وَقَالُوا لَوَكُنا نَسَمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنا فِي آلَهِ اللهِ اللهِ فَهُ وَقَالُوا لَوَكُنا نَسَمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنا فِي آلَانِسِ لَّا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَشْعَمُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعَيْنُ لَا يُشِمِرُونَ بَهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا أَوْلَئِكَ كَالْأَنْعَادِ بَلْ هُمْ اللهِ اللهِ عَيْر ذلك من أنواع البدع والضلالات التي ذمَّ الله بها أَصَلُ الكتابَيْن = فإنها ممَّا حذَّر الله منه هذه الأمة الأخيار، وجعل ما حلَّ المعلها(٢) عبرة لأولي الأبصار.

وقد أخبر النبيُّ عَيَّكِيًّ أنه لا بدَّ من وقوعها في بعض هذه الأمة، وإن كان قد أخبر عَيَكِيً أنه لا يزال في أمته أمةٌ قائمةٌ على الحقّ، لا يضرُّهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة (٣)، وأن أمته لا تجتمع على ضلالة (٤)، ولا يغلبها من

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوي» (۱۰/ ۲۰، ۵، ۳۵/ ۱۱۷)، و «جامع الرسائل» (۱/ ۱۹٦).

<sup>(</sup>۲) (و، ی): «بها».

<sup>(</sup>٣) ورد من حديث جماعةٍ من الصحابة في الصّحيحين وغيرهما، وهو متواتر كما ذكر المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٨١). وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» للسيوطي (٢١٦)، و«نظم المتناثر» للكتاني (١٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الأصل أبو دأود (٤٢٥٣) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله بإسناد فيه ضعف. وأخرجه الترمذي (٢١٦٧) من حديث ابن عمر المله بسند ضعيف، وقال: «غريب من هذا الوجه». وأخرجه ابن ماجه (٣٩٥٠) من حديث أنس بن مالك الله منده لين.

سواها من الأمم، بل لا تزال ظاهرةً(١) منصورةً متَّبعةً لنبيِّها المهديِّ المنصور.

لكن لابد أن يكون فيها من يتبع (٢) سنن اليه ود والنصارى والروم والمجوس، كما في الصّحيحين (٣) عن أبي هريرة وَاللَّه عن النبي وَيَلِيْهُ أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه»، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟!».

وفي الصَّحيحين (٤) أيضًا عن أبي سعيد الخدري (٥) وَالْفَيْكُ عن النبي وَيَلِيْهُ أنه قال: «لتأخذن (٦) أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع»، قالوا: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: «فمن الناسُ إلا أولئك؟!».

وفي المُظْهِرِين للإسلام منافقون، والمنافقون في الدَّرك الأسفل من النار تحت اليهود والنصارئ؛ فلهذا كان ما ذمَّ الله به اليهود والنصارئ قد يوجدُ في المنافقين المنتسبين إلى الإسلام الذين يُظْهِرون الإيمان بجميع ما جاء به

وروي من وجوه أخرى لا تخلو من مقال، ولعل مجموعها يدل على أن له أصلًا. انظر:
 «تحفة الطالب» لابن كثير (١١٩)، و «تذكرة المحتاج» لابن الملقن (٥١)، و «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٥٠٥ – ١١٥).

وصحَّ عن أبي مسعود رَفِي عند ابن أبي شيبة (٣٨٣٤٧) موقوفًا، ومثله لا يقال من قبل الرأي، كما قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٥/ ٢٢٢٥).

<sup>(</sup>١) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «يتتبع».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧٣١٩) بمعناه، وهو من أفراده كما في «الجمع بين الصَّحيحين» (٣/ ٢٤٨)، ولفظه فيه قريبٌ مما أورده المصنف من حديث أبي سعيد رَاكِ دون قوله: «حذو القذة بالقذة» فليس في الصَّحيح، وهو عند أحمد (١٧١٣٥) من حديث شداد بن أوس نَاكَ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٤٥٦)، وصحيح مسلم (٢٦٦٩) بمعناه.

<sup>(</sup>٥) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٦) (و، ي): «لتأخذ». وليس اللفظ في الصّحيحين.

الرسول، ويُبْطِنون خلاف ذلك، كالملاحدة الباطنيَّة، فضلًا عمن يُظْهِر الإلحاد منهم.

ويوجدُ بعض ذلك في أهل البدع، ممَّن هو مقرُّ بعموم رسالة النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله الكنْ اشتبه عليه بعضُ ما اشتبه على هؤلاء، فاتَّبع المتشابه، وترك المُحْكَم، كالخوارج وغيرهم من أهل الأهواء.

وللنصارئ في صفات الله في الله الله الله واتحاده بالمخلوقات ضلال شاركهم فيه كثيرٌ من هؤلاء، بل من الملاحدة من هو أعظمُ ضلالًا من النصاري(١).

والحلول والاتحاد نوعان: عامٌ، وخاص(٢).

فالعامُّ، كالذين يقولون: إن الله بذاته حالُّ في كلِّ مكان، أو إن وجوده عين وجود المخلوقات.

والخاص، كالذين يقولون بالحلول والاتحاد في بعض أهل البيت، كعليِّ وغيره، مثل النصيرية وأمثالهم. أو بعض من ينتسب إلى أهل البيت، كالحاكِم (٣) وغيره، مثل الدُّرزية وأمثالهم. أو بعض من يعتقد فيه المَشْيَخة، كالحاكِم وأمثالهم.

<sup>(</sup>١) سيأتي بسط هذا المعنى (٣/ ٢١٧ - ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «درء التعارض» (٦/ ١٥١)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٥٤٩)، و «الرد على الشاذلي» (١٦١، ١٧٢)، و «مجموع الفتاوئ» (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) منصور بن نزار بن المعز بالله العبيدي، الملقب بالحاكم بأمر الله، أبو علي، صاحب مصر، كان خبيثًا ماكرًا رديء الاعتقاد مضطرب العقل سفاكًا للدماء. توفي سنة ١١٨. انظر: «وفيات الأعيان» (٥/ ٢٩٢)، و«تاريخ الإسلام» (٩/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) طائفة من الحلولية تنتسب إلى الحسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقية سنة ٣٠٩. انظر: «الفرق بين الفرق» (٢٤٦)، و «التبصير في الدين» (١٣٢).

فمن قال: «إن الله على حل واتَّحَد بأحدٍ من الصحابة، أو القرابة، أو المشايخ»، فهو من هذا الوجه أكفرُ من النصاري الذين قالوا بالاتحاد والحلول في المسيح؛ فإن المسيح عليك أفضلُ من هؤلاء كلهم.

ومن قال بالحلول والاتحاد العامِّ، فضلاله أعمُّ (١) من ضلال النصاري.

وكذلك من قال بقدم أرواح بني آدم، أو أعمالهم، أو كلامهم، أو أصواتهم، أو مداد مصاحفهم، أو نحو ذلك، ففي قوله شعبةٌ من قول النصاري.

فمعرفة (٢) حقيقة دين النصاري وبطلانه يُعْرَف به بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال أهل الإلحاد والبدع.

فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه، كما قال تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ٨١]، وأبان الله عَلَى من فضائل الحق ومحاسنه ما كان به محقوقًا.

وكان من أسباب نصر الدِّين وظهوره أنَّ كتابًا ورد من قبرص، فيه الاحتجاج لدين النصارئ بما يحتجُّ به علماء دينهم وفضلاء ملَّتهم قديمًا وحديثًا من الحجج السَّمعية والعقلية، فاقتضىٰ ذلك أن نذكر من الجواب ما يحصُل به فصلُ الخطاب، وبيان الخطأ من الصواب؛ لينتفع بذلك أولو الألباب، ويظهَر ما بعث الله به رسله من الميزان والكتاب.

وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها فصلًا فصلًا، وأُتْبِعُ كلَّ فصلٍ بما يناسبه من الجواب فرعًا وأصلًا، وعَقدًا وحَلَّا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وهي مناسبة للقول بالحلول والاتحاد العام. وربما كانت «أعظم»، كما في «مجموع الفتاوي» (٢/ ١٢٥، ١٣١، ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) (ي): «ومعرفة». (و): «فبمعرفة»، وهي أجود إن حذفت «به».

وما ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمِد عليها علماؤهم في مثل هذا الزمان، وقبل هذا الزمان، وإن كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال؛ فإن هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك، ويتناقلها علماؤهم بينهم، والنُّسَخ بها موجودةٌ قديمة، وهي مضافةٌ إلى بولص الرَّاهب أُسْقُف صَيْدا الأنطاكي (١)، كتبها إلى بعض أصدقائه، وله مصنفاتٌ في نصر النصرانية، وذكر أنه لما سافر إلى بلاد الرُّوم والقسطنطينيَّة وبلاد المَلافطة (٢) وبعض أعمال الإفرنج ورُومِيَة، واجتمع بأجلًاء أهل تلك الناحية، وفاوَض أفاضلهم وعلماءهم.

<sup>(</sup>۱) من طائفة الروم الملكيين، اشتهر في القرن الثاني أو الثالث عشر الميلادي، وقيل: القرن الثامن، وله رسائل في اللاهوت والفلسفة والدفاع عن النصرانية، طبع كثيرٌ منها. ونُشِرت رسالته هذه في باريس مع دراسة مطولة بالفرنسية سنة ٢٠٩٦م، ثم نشرها لويس شيخو في مجلة المشرق سنة ١٩٠٤م (٧/ ٢٠٧ – ٧٠٧)، ثم في «مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النصارئ من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر»، ثم حققها ودرسها بولس خوري سنة ١٩٦٤م، وأعاد نشرها مع جواب محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي عنها سنة ٢١٠٢م. انظر: «المخطوطات العربية لكتبة النصرانية» للويس شيخو (٢٩)، وتقدمته لرسالة بولس الأنطاكي «خلاصة معتقد النصارئ في التوحيد والاتحاد» مجلة المشرق (١/ ٤٠٠، سبتمبر ١٨٥٨م)، و«تاريخ الكنيسة الملكية» ليوسف الشماس (٢٦)، و«الطرفة النقية من تاريخ الكنيسة المسيحية» لعيسئ أسعد الخوري (٢٠١)، و«المسيحية والحضارة العربية» لجورج قنواتي (٢٦٨ – ٢٧٠)، و «صيدا عبر حقب التاريخ» لمنير الخوري (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «الملافظة». وفي رسالة بولس (٤١٣): «الملاطفة»، وهو أقرب لاسم البلدة اللاتيني: maldavic. انظر: «المسيحية والحضارة العربية» لجورج قنواتي (٢٦٨). وهي بلدة قديمة في الجزء الجنوبي الشرقي لأوروبا، كانت إحدى الإمارتين اللتين تتكون منهما رومانيا، وتقع اليوم بين دولتي رومانيا وأوكرانيا، وتعرف بمُلْدَافيا moldavia. وينسب إليها أهلها فيقال: «المَلادِفة» أو «المَلاطِفة»، أما تقديم الفاء «الملافطة» فخطأ، وكذلك وقع في «البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان» لعماد الدين الأصفهاني (٨١)، وهو مألوفٌ فيما يذكره العرب من أسماء البلدان الأعجمية القصية.

وقد عظّم هذه الرسالة، وسمّاها: «الكتاب المَنْطِيقي الدولة خاني (١) المُبَرْهِن عن الاعتقاد الصّحيح والرأي المستقيم».

ومضمون ذلك ستَّة فصول:

الفصل الأول: دعواهم أن محمدًا عَلَيْهُ لم يُبْعَث إليهم، بل إلى أهل الجاهلية من العرب، ودعواهم أن في القرآن ما يدلُّ على ذلك، والعقل يدلُّ على ذلك.

والفصل الثاني: دعواهم أن محمدًا عَلَيْتُهُ أَثنىٰ في القرآن علىٰ دينهم الذي هم عليه، ومدَحه بما أوجب لهم أن يثبتوا عليه.

والفصل الثالث: دعواهم أن نبوَّات الأنبياء المتقدمين، كالتَّوراة والزَّبور والإنجيل وغير ذلك من النبوَّات، تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم والتثليث والاتحاد وغير ذلك بأنه حقُّ وصواب، فيجب التمسُّك به، ولا يجوز العدول عنه إذا لم يعارضه شرعٌ يرفعُه، ولا عقلٌ يدفعُه.

والفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول، وأن ما هم عليه من التثليث ثابتٌ بالنظر المعقول، والشرع المنقول، موافقٌ للأصول.

والفصل الخامس: دعواهم أنهم موحِّدون، والاعتذار عما يقولونه من أنهم موحِّدون، والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تعدُّد الآلهة - كألفاظ الأقانيم - بأن ذلك (٢) من جنس ما عند المسلمين من النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم.

<sup>(</sup>۱) السلطاني، نسبة إلى «خان» من ألقاب الملوك والسلاطين. «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (۱۵۷). والمنطيقي: نسبة إلى المنطق، ويطلق على الجدليّ العالم بالمنطق. «تكملة المعاجم» (۱۰/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «فإن ذلك». وهو تحريفٌ مفسد للمعنى، واختارته ط. العاصمة وخطَّأت الصواب. والمثبت من (د،ع) وط. النيل.

والفصل السادس: أن المسيح عليك جاء بعد موسى عليك بغاية الكمال، فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع يزيد على الغاية، بل يكون ما بعد ذلك شرعًا غير مقبول.

ونحن -ولله الحمد والمنَّة - نبيِّن أن كل ما احتجُّوا به من حجَّة سمعيَّة من القرآن، أو من الكتب المتقدِّمة على القرآن، أو عقليَّة، فلا حجَّة لهم في شيء منها، بل الكتب كلُّها مع القرآن والعقل حجَّة عليهم لا لهم، بل عامة ما يحتجُّون به من نصوص الأنبياء ومن المعقول فهو نفسه حجَّة عليهم، ويظهَر منه فسادُ قولهم مع ما يُفْسِدُه من سائر النصوص النبوية، والموازين التي هي مقاييسُ عقلية.

وهكذا(١) عامة ما يحتجُّ به أهلُ البدع من كتب الله عَلَى، ففي تلك النصوص ما يبيِّن(٢) أنه لا حجَّة لهم فيها، بل هي بعينها حجَّةٌ عليهم، كما ذُكِر أمثال ذلك في الردِّ على أهل البدع والأهواء وغيرهم من أهل القبلة(٣)، وإنما عامة ما عند القوم ألفاظ متشاجةٌ تمسَّكوا بما ظنُّوها تدلُّ عليه، وعَدَلوا عن الألفاظ المحكمة الصريحة المبينة، مع ما يقترن بذلك من الأهواء.

<sup>(</sup>۱) (و، ي): «وهكذا يوجد».

<sup>(</sup>٢) (ي): «نبين».

<sup>(</sup>٣) نقل ابن القيم في «حادي الأرواح» (٢/ ٦١٨) عن شيخ الإسلام قوله: «أنا ألتزم أنه لا يحتجُّ مبطلٌ بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله». وانظر: «جامع الرسائل» (٢/ ٥١)، وما سيأتي (٢/ ٤٧٤).

وفي «مجموع الفتاوى» (٦/ ٢٨٨- ٣٠٢) قاعدة في أن «جميع ما يحتبُّ به المبطِل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطِل»، وهي ناقصة فيه، وتمامها في بعض مجاميع العمرية. وتطبيقات «قلب الدليل على المخالف» سواء أكان الدليل شرعيًّا أم عقليًّا مستفيضة في آثار شيخ الإسلام.

وهذه حال جميع (١) أهل الباطل، كما قال تعالى فيهم: ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَمَا تَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِن رَّبِهِمِ الْمُدُئ ﴾ [النجم: ٢٣]، فهم في جهل وظلم، كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿إِنَّ لِيُعَذِبَ اللّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَيَتُوبَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْوَمِنَا اللّهُ عَفُورًا رَّحِيبَنَا ﴾ [الأحزاب: ٧٧-٧٣].

فالمؤمنون الذين تاب الله عليهم من الجهل والظلم هم أتباع الأنبياء عليهم السلام؛ فإن الأنبياء (٢) بُعِثوا بالعلم والعدل، كما قال تعالى: ﴿وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ ثَا مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ هَوَىٰ ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنْظِقُ عَنِ ٱلْمُوكَىٰ ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ١ - ٤]، فبيّن في أنه ليس ضالًا جاهلًا، ولا غاويًا متّبعًا هواه، فلا ينطق عن هواه، إنما نطقُه وحي أوحاه الله في .

وقال تعالىٰ: ﴿ هُو اللَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِاللّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ وقال تعالىٰ: ﴿ هُو اللّذِينَ اللَّهِ مَنْ العلم النافع، ودينُ الحقّ كُلِّهِ عَلَىٰ بِاللّهِ شَهِدِيدَ الله على العدل، كما قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بُسُلْنَا بُسُلْنَا بُسُلْنَا مُعَهُمُ الْكِنْبُ وَالْمِيزَابُ لِيقُومَ النّاشُ بِالْقِسْطِ ﴾ بالبّيّنت (٣) وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبُ وَالْمِيزَابُ لِيقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

<sup>(</sup>١) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «الأنبياء الذين تاب الله عليهم»، وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) من أول الآية إلىٰ هنا ليس في (و، ي).

وأصل العدلِ العدلُ<sup>(۱)</sup> في حقِّ الله تعالىٰ، وهو عبادته وحده لا شريك له؛ فإن الشرك ظلمٌ عظيم، كما قال لقمان لابنه: ﴿يَابُنَيّ لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ ۖ إِنَّ الشِّرَكَ الشِّرَكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

ولمَّا كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والشُّنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل، لا بالظنِّ وما تهوى الأنفس، ولهذا قال النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاضٍ في الجنة، رجل عَلِم الحقَّ وقضى بخلافه فهو في علم الحقَّ وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهلِ فهو في النار» (٥) رواه أبو داود وغيره.

(١) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، وابن ماجه (٢٣١٥)، والترمذي (١٣٢٢) وغيرهم من حديث بريدة ظلي ، وهو حديث حسن أو صحيح، كما قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٥/ ٦٢). وصححه ابن حبان (٣٦١٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥٥٢)، والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (٧٨، ١٢٣٧).



<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٣٢)، ومسلم (١٢٤). وقوله: «العبد الصالح» لم أجده فيهما، وذكره الحميدي في «الجمع بين الصَّحيحين» (١/ ٢٠٩)، وهو عند أحمد (٣٥٨٩)، وأبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (٢٨٠، ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) زادت ط. العاصمة: «الآية»، وليست في الأصول.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: «وكفر النصارئ بتكذيب محمد» ساقط من (د)، وقد أشار إليه ناسخها في الطرة.

فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالمًا عادلًا كان في النار، فكيف بمن يحكُم في المِلَل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكليَّة بلا علم ولا عدل؟! كحال أهل البدع والأهواء، الذين يتمسَّكون بالمتشابه المشكوك ويَدَعون المحكم الصَّريح من نصوص الأنبياء، ويتمسَّكون بالقدر المشترك المتشابه في المقاييس والآراء، ويعرضون عما بينهما من الفروق المانعة من الإلحاق والاستواء، كحال الكفار وسائر أهل البدع والأهواء، الذين يمثّلون المخلوق بالخالق والخالق المخلوق ويضربون لله مثل السَّوء بالقول الهُرَاء (۱).

وذلك أن دين النصاري الباطل إنما هو دينٌ مبتدَع، ابتدعوه بعد المسيح عَلِيَكُمُ ، وغيَّروا به دينَ المسيح، فضلَّ منهم من عَدَل عن شريعة المسيح إلىٰ ما ابتدعوه.

ثم لما بعث الله محمدًا عَلَيْ كفروا به، فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول، وتكذيب الرسول الثاني، كما كان كفرُ اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح، ثم تكذيبهم المسيح عَلَيْكُ.

ونبيِّن إن شاء الله أن ما عليه النصارئ من التثليث والاتحاد لم يدلَّ عليه شيءٌ من كتب الله لا الإنجيل ولا غيره، بل دلَّت على نقيض ذلك، ولا دلَّ على ذلك عقل، بل العقل الصَّريح مع نصوص الأنبياء تدلُّ على نقيض ذلك، بل وكذلك عامة شرائع دينهم محدثةٌ مبتدعةٌ لم يشرعها المسيح عَليَكُمُ.

<sup>(</sup>١) (ع) وط. النيل: «الهزء». وهو تحريف، والسجعة تأباه. ومشت عليه ط. العاصمة وأسقطت كلمة أخرى: «ويضربون لله المثل بالقول الهزء». وعلى الصواب في (ي، و): «الهرا». وانظر هذا التركيب في «التسعينية» (١/ ٢٢١).

ثم التكذيب لمحمد عليه هو كفرهم المعلوم (١) لكلّ مسلم، مثل كفر اليهود بالمسيح عليه وأبلغ.

وهم يبالغون في تكفير اليهود بأعظم ممّا يستحقّه اليهود من التكفير، إذ كان اليهود يزعمون أن المسيح ساحرٌ كذاب، بل يقولون: إنه ولدُ غِيَّة (٢)، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَعَ بُهُتَنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦]، والنصارى يدّعون أنه الله (٣) الذي خلق الأوّلين والآخرين، وأنه ديّان يوم الدّين؛ فكانت الأمّتان فيه على غاية التناقض والتعادي والتقابل، ولهذا كلُّ أمةٍ تذمُّ الأخرى بأكثر ممّا تستحقُّه، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ﴾ وَقَالَتِ ٱللّهَودُ عِلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلّذِينَ لَا اللهمَونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [البقرة: ١١٣].

ذكر محمدُ بن إسحاق<sup>(٤)</sup>، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس الطالطات الله قال: لمّا قدم وفدُ نجران

<sup>(</sup>١) (ي، و، ع): «مثل المعلوم».

<sup>(</sup>٢) أي: زنا. وفي (ع): «ولد بغيَّة»، وهو محتمل. وقد وقع نحو هذا الاختلاف في الرسم في أصول «منهاج السنة» (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «أن الله». وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام (٢/ ١٩٧). وأخرجه من طريقه ابن جرير في التفسير (٢/ ٤٣٤)، وابن أبي حاتم (١١٠٣).

ومحمد بن أبي محمد تفرد عنه ابن إسحاق، وليس فيه توثيقٌ معتبر، ولم يعرفه أبو زرعة كما في «الضعفاء» للبرذعي (٥٦٤)، وقال الذهبي في «الميزان» (٤/ ٢٥٧): «لا يُعْرَف». وقد يقوِّي أمره تخريج الضياء في «المختارة» (١٠/ ٣٥١/ ٢٥٥) من نسخته هذه التي يرويها ابن إسحاق، ولعل ذلك مستند ابن حجر في تجويد إسنادها في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٢٥١)، وتبعه السيوطي في «الإتقان» (٢٣٣٦).

من النصارى على رسول الله على أنتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله على فقال رافع بن حُرَيْمِلة (١): ما أنتم على شيء، وكفَر بعيسى والإنجيل جميعًا، فقال رجلٌ من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى، وكفَر بالتوراة؛ فأنزل الله ذلك في قولهما: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبَ ﴾ [البقرة: ١١٣].

قال (٢): كلَّ يتلو في كتابه تصديقَ ما كفَر به (٣)، أي: تكفُر اليهودُ بعيسى، وفي وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل بإجابة عيسى بتصديق موسى (٤)، وبما جاء به من التوراة من عند الله، وكلَّ يكفر بما في يدي صاحبه.

قال قتادة: ﴿وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ قال: بلیٰ، قد كان أوائل النصاری علیٰ شيءٍ ولكنهم ابتدعوا وتفرَّقوا. ﴿وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَیٰ لَیْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَیٰ شَيْءٍ ﴾ قال: بلیٰ، قد كانت أوائل الیهود علیٰ شيءٍ ولكنهم ابتدعوا و تفرَّقوا (٥).

فاليهود كذَّبوا بدين النصارئ، وقالوا: ليسوا علىٰ شيء، والنصارئ كذَّبوا بجميع ما تميَّز به اليهود عنهم، حتىٰ في شرائع التوراة التي لم ينسَخها المسيح،

<sup>(</sup>١) الأصول: «ربيع بن حرملة». وهو تحريف، صوابه في مصادر التخريج، وله ذكرٌ كثير في أخبار اليهود.

<sup>(</sup>٢) يعنى ابن إسحاق، تفسيرًا للآية.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (و، ي) وط. العاصمة.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام: «وفي الإنجيل ما جاء به عيسىٰ عَلَيْكُمُ من تصديق موسىٰ عَلَيْكُمُ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير (٢/ ٤٣٧)، وابن أبي حاتم (١١٠٤).

بل أمرهم بالعمل بها، وكذَّبوا بكثيرٍ من الذي (١) تميَّزوا به عنهم، حتى كذَّبوا بما جاء به عيسى عَلَيَكُمُ من الحق.

لكنَّ النصارى وإن بالغوا في تكفير اليهود ومعاداتهم على الحدِّ الواجب عمَّا ابتدعوه من الغلوِّ والضلال، فلا ريب أن اليهود لما كذَّبوا المسيحَ صاروا كفَّارًا، كما قال تعالى للمسيح: ﴿إِنِّ مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿قَالَ عِسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنَ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمُوارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَتَامَنَت طَآبِفَةٌ مِنَ بَخِي إِنْ رَقِيلًا وَكَفَرَت طَآبِفَةٌ مَنْ السَارُ اللَّهِ فَالَمَنَت طَآبِفَةٌ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصَبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ١٤].

وكفرُ النصارئ بتكذيب محمدٍ عَلَيْ وبمخالفة المسلمين أعظمُ من كفر اليهود بمجرَّد تكذيب المسيح؛ فإن المسيح لم ينسَخ مِن شرع التوراة إلا قليلًا، وسائر شرعِه إحالةٌ على التوراة، ولكنَّ عامة دين النصارئ أحدثوه بعد المسيح، فلم يكن في مجرَّد تكذيب اليهود له من مخالفة شرع الله ما في تكذيب النصارئ لمحمدٍ عَلَيْ الذي جاء بكتابٍ مستقلِّ من عند الله لم يُحِلُ شيئًا (٢) الذي جاء بكتابٍ مستقلٍ من عند الله لم يُحِلُ شيئًا شرع غيره.

قال الله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَلَى عَلَيْهِمْ الِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١].

والقرآن أصلٌ كالتوراة، وإن كان أعظمَ منها، ولهذا كان علماء النصاري يقرِنون بين موسى ومحمد ﷺ، كما قال النجاشيُ ملكُ النصاري لمَّا سمع



<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «الذين». وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما في تكذيب النصارئ لمحمد ﷺ ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>۳) (د،ع): «شيء».

القرآن: إن هذا والذي جاء به موسىٰ ليخرج من مشكاةٍ واحدة (١).

وكذلك قال ورقة بن نوفل - وهو من أحبار نصارى العرب - لمَّا سمع كلام النبي عَلَيْ فقال له: إنه يأتيك الناموسُ الذي يأتي موسى، يا ليتني فيها جَذَعًا حين يخرجك قومُك، فقال النبي عَلَيْ في «أوَمخرجيّ هم؟!» قال: نعم، لم يأت أحدٌ بمثل ما أتيت به إلا عُودِي، وإن يُدْرِكْني يومُك أنصُرْك نصرًا مؤزَّرًا (٢).

وهؤلاء النصارى ذكر كاتب كتابهم في كتابه (٥): أنه لما سأله سائلٌ أن يفحص له فحصًا بيِّنًا عمَّا يعتقده النصاري المسيحيُّون المختلفة ألسنتهم،

<sup>(</sup>١) سيأتي سياق خبره تامًّا (١/١١٧ - ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) قرأبها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٤٩٥)، و «معاني القراءات» للأزهري (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) (د،ع): الموسى ومحمداً.

<sup>(</sup>٥) رسالة بولس الراهب أسقف صيدا الأنطاكي التي تقدم ذكرها.

المتفرِّقة في أربع زوايا العالم، من المشرق إلىٰ المغرب، ومن الجنوب الىٰ الشمال، والقاطنون بجزائر البحر، والمقيمون بالبرِّ المتَّصل إلىٰ مغيب الشمس، وأن الأُسْقُف دَمْيَان المَلَكِي (١) الرُّومي اجتَمع بمن اجتَمع به من أجلَّئهم ورؤسائهم، وفاوض من فاوض من أفاضلهم وعلمائهم، فيما عَلِمَه من رأي القوم الذين رآهم بجزائر البحر قبل دخوله إلىٰ قبرص، وخاطبهم في دينهم وما يعتقدونه ويحتجُّون به عن أنفسهم.

قال الكاتب على لسان الأُسْقُف: إنهم يقولون: إنا لمَّا سمعنا (٢) أن قد ظهَر إنسانٌ من العرب اسمه محمَّد، يقول: إنه رسول الله، وأتى بكتابٍ فذكر (٣) أنه منزَّلُ عليه من الله، فلم نزل إلىٰ أن حصل الكتابُ عندنا.

قال: فقلت لهم: إذا كنتم قد سمعتم بهذا الكتاب وهذا الإنسان، واجتهدتم على تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندكم، فلأيّ حالٍ لم تتّبعوه، واجتهدتم على تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندكم، فلأيّ حالٍ لم تتّبعوه، ولا سيما وفي الكتاب يقول: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِي الْكَتَابِ يقول: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِي الْكَتَابِ يقول: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِي الْكَتَابِ عَمران: ٥٥]؟!

أجابوا قائلين: لأحوالٍ شتى.

قال: فقلت: وما هي؟

قالوا: منها: أن الكتاب عربيٌّ، وليس بلساننا، حسب ما جاء فيه، يقول: ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ قُرۡءَ ۚ نَا عَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: ٢]، وقال: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، وقال

<sup>(</sup>١) Damian من طائفة الروم الملكيين، وفيهم غير واحد بهذا الاسم. وتحرفت نسبته في (و، ي) إلى «المللي». (د، ع) وط. النيل: «ديان الملك».

<sup>(</sup>۲) (و، ي): «إنا سمعنا».

<sup>(</sup>٣) في رسالة بولس الأنطاكي: «يذكر».

في سورة الشعراء: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُوْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٨ - ١٩٩]، وقال في سورة البقرة: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيحَمُ مُوْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٨]، وقال في سورة الكِنَبُ وَالجِحْمَة وَيُعْلِمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١]، وقال في سورة آل عمران: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرْكِيمِهُم وَيُعَلِمُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرْكِيمِهُم وَيُعَلِمُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرْكِيمِهُمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١) [آل عمران: ١٦٤]، وقال تعالى في سورة القصص: ﴿ لِلتُنذِرَ قَوْمًامّا أَتَنهُم مِن نَذِيرِينَ عَمِلُونَ ﴾ [النصص: ٢٤]، وقال في سورة السجدة: ﴿ لِلتُنذِرَقُومًا مَا أَنذِر مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ عَهُمْ عَنِلُونَ ﴾ [السجدة: ٣]، وقال في سورة يس: مَا أَلَتْ لَهُم مِن نَذِيرِينَ فَهُمْ عَنِلُونَ ﴾ [السجدة: ٣]، وقال في سورة يس: مَا أَنذِر وَمُا مَا أَنذِر وَا بَا أَوْهُمْ فَهُمْ عَنِلُونَ ﴾ [السجدة: ٣]، وقال في سورة يس:

قالوا: فلما رأينا هذا علمنا أنه لم يأتِ إلينا، بل إلىٰ جاهلية العرب الذين قلا قال (٢): إنه لم يأتهم رسولٌ ولا نذيرٌ من قبله، وأنه لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسلٌ من قبله، خاطبونا بألسنتنا، وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسّكون به يومنا هذا، وسلَّموا إلينا التوراة والإنجيل بلغاتنا، علىٰ ما يشهد لهم هذا الكتاب الذي أتىٰ به هذا الرجل، حيث يقول في سورة إبراهيم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُم ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقال في سورة النحل: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن بَعْمُنَا فِي صَلَّم اللهِ النحل: ٣٦]، وقال في سورة الروم: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن بَعْمُنَا فِي صَلَّم اللهِ النحل: ٣٦]، وقال في سورة الروم: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن بَعْمُنَا فِي صَلَّم اللهِ العرب.

<sup>(</sup>١) من قوله: ﴿وَيُزَكِيمُ ﴾ إلىٰ آخر الآية ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) أي القرآن. وفي (ع): «قالوا»، وهو خطأ.

وأما قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، فيريد - بحسب مقتضى العدل - قومَه الذين أتاهم بلغتهم، لا غيرهم ممَّن لم يأتهم بما جاء فيه. ونعلم أن الله عدلٌ، وليس مِن عدله أن يطالِبَ يوم القيامة أمةً من الأمم (١) باتباع إنسانٍ لم يأتِ إليهم، ولا وقفوا له على كتابٍ بلسانهم، ولا من جهة داع من قبله.

هذه ألفاظهم بأعيانها في الفصل الأول<sup>(٢)</sup>.

وهذا الفصل لم يتعرَّضوا فيه لا لتصديقه ولا لتكذيبه، بل زعموا أن في نفس هذا الكتاب أنه لم يقل: إنه مرسلٌ إليهم، بل إلى جاهلية العرب، وإن العقل أيضًا يمنع أن يرسَل إليهم.

فنحن نبدأ بالجواب عن هذا، ونبيِّن أنه ﷺ أخبر أنه مرسلٌ إليهم وإلى جميع الإنس والجنِّ، وأنه لم يقل قطُّ: إنه لم يرسَل إليهم، ولا في كتابه ما يدلُّ علىٰ ذلك، وأن ما احتجُّوا به من الآيات التي غلطوا في معرفة معناها، فتركوا النصوص الكثيرة الصريحة في كتابه التي تبيِّن أنه مرسلٌ إليهم، من جنس ما فعلوه في التوراة والإنجيل والزبور وكلام الأنبياء، حيث تركوا النصوص الكثيرة الصريحة، وتمسَّكوا بقليل من المتشابه الذي لم يفهموا معناه.

ومعلومٌ أن الكلام في صدق مدَّعي الرسالة وكذِبه متقدِّمٌ علىٰ الكلام في عموم رسالته وخصوصها، وإن كان قد يُعْلَم أحدُهما قبل الآخر، لكن هؤلاء القوم ادَّعوا خصوصَ رسالته، وذكروا أن القرآن يدلُّ علىٰ ذلك.

فنجيب عمَّا ذكروه على حسب ترتيبهم فصلًا فصلًا، فنقول وبالله التوفيق:

<sup>(</sup>١) «من الأمم» ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس الأنطاكي ( ١٣ ٤ – ٤ ١ ٤).

الكلام فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم، كما فعل محمدٌ عَيَلِيْهُ وغيره ممَّن قال: إنه رسول الله، كإبراهيم وموسى ونحوهما من الرسل (١) الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآل كلِّ من الصّالحين، وكمسيلمة الكذاب والأسود العَنسِيِّ ونحوهما من المتنبِّئين الكاذبين = ينبني على أصلين:

أحدهما: أن يُعْرَف ما يقوله في خبره وأمره، فيُعْرَف ما يخبر به ويأمر به، وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس، أو قال: إنه لم يرسَل إلا إلى طائفةٍ معيَّنة لا إلىٰ غيرها؟

والثاني: أن يُعْرَف هل هو صادقٌ أو كاذب؟

وبهذين الأصلين يتمُّ الإيمان المفصَّل، وهو معرفة صدق الرسول، ومعرفة ما جاء به.

وأما الإيمان المجمل فيحصل بالأول، وهو معرفة صدقه فيما جاء به، كإيماننا بالرسل المتقدمة، وقد يُعْلَم صدقُه أو كذبه قبل أن يُعْلَم ما يذكره، وقد يُعْلَم ما يذكره قبل أن يُعْلَم صدقُه أو كذبه (٢).

وهؤلاء بدؤوا في كتابهم هذا بما ذكره الرسول ممّّا زعموا أنه حجَّةٌ لهم على عدم وجوب اتباعه، وعلى مدح دينهم الذي هم اليوم عليه بعد النسخ والتبديل، ثم ذكروا حججًا مستقلَّة على صحة دينهم، ثم ذكروا ما يقدح فيه وفي دينه؛ فلهذا قدَّمنا الجواب عمَّا احتجُّوا به من القرآن، كما قدَّموه في كتابهم.

<sup>(</sup>١) (د،ع): «الأنبياء».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «قبل أن يُعْلَم ما يذكره» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة.

ودلائل صدق النبي الصادق، وكذب المتنبِّي الكذاب، كثيرة "جدًّا.

فإن من ادَّعىٰ النبوَّة وكان صادقًا فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم (١) والدِّين، فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، كما قال تعالىٰ: ﴿ يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيَّانَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ فَضَلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّانَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ فَضَلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّانَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]،

وإن كان المدَّعي للنبوة كاذبًا فهو من أكفر خلق الله وشرِّهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ [الانعام: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ صَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ [الانعام: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَب بِالصِّدِقِ إِذْ جَآءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ آَ وَالَيْكِ هُمُ المُنَّقُونَ ﴿ آَ لَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ آَ وَالَيْكِ مَا أَلْكُ مُ مَا يَشَاءُ وَنَ عَالَى اللّهُ وَجُوهُهُم مُسُودَةً أُولَيْكَ هُمُ المُنَّقُونَ لَا اللهُ وَيُومَ الْقِينَمَةِ تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسُودَةً أَلْلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِينَ ﴾ [الزم: ٣٢ - ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسُودَةً أَلْلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثُوى لِلْمُتَكَبِينَ ﴾ [الزم: ٣٠].

فالكذب أصلٌ للشرِّ، وأعظمُه الكذبُ على الله ﷺ، والصدق أصلٌ للخير (٢)، وأعظمُه الصدقُ على الله ﷺ.



<sup>(</sup>۱) (د، ع): «العدل».

<sup>(</sup>٢) (د، ع): «الخير».

وفي الصّحيحين<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن مسعود تَوَلَّكُ عن النبي عَلَيْلُو أنه قال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرّ، وإن البرّ يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يَصْدُق ويتحرّى الصدق حتى يُكْتَب عند الله صدّيقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكْتَب عند الله كذابًا».

ولمَّا كان هذا في (٢) أعلىٰ الدرجات، وهذا في أسفل الدَّركات، كان بينهما من الفروق والدلائل والبراهين التي تدلُّ علىٰ صدق أحدهما (٣) وكذب الآخر ما يظهر لكل من عرف حالهما. ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة علىٰ صدقهم كثيرة متنوعة، كما أن دلائل كذب المتنبِّئين كثيرة متنوعة، كما قد بُسِط في موضع آخر (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٠٩٤)، وصحيح مسلم (٢٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «من». وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «أحدها». وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٤) بسط القول في ذلك في قاعدته في النبوات.

إذا عُرِف هذا، فهؤلاء القوم في هذا المقام ادَّعوا أن محمدًا عَلَيْ لم يُرسَل إليه م، بل إلى أهل الجاهلية من العرب.

فهذه الدعوى على وجهين:

إما أن يقولوا: إنه بنفسه لم يدَّعِ أنه أُرسِل إليهم، ولكنَّ أمته ادَّعوا له ذلك. وإما أن يقولوا: إنه ادَّعيٰ أنه أُرسِل إليهم، وهو كاذبٌ في هذه الدعوى.

وكلامهم في صدر هذا الكتاب يقتضي الوجه الأول. وفي آخره قد يقال: إنهم أشاروا إلى الوجه الثاني، لكنهم في الحقيقة لم ينكروا رسالته إلى العرب، وإنما أنكروا رسالته إليهم، وأما رسالته إلى العرب فلم يصرِّحوا بتصديقه فيها ولا بتكذيبه، [وإن كان ظاهر لفظهم يقتضي الإقرار برسالته إلى العرب](١)، بل صدَّقوا بما وافق قولهم وكذَّبوا بما خالف قولهم.

ونحن نبيِّن أنه لا يصحُّ احتجاجهم بشيءٍ ممَّا جاء به النبيُّ عَيَالِيَّةٍ.

ثم نتكلَّم على الوجهين جميعًا، ونبيِّن أنه لا يصحُّ احتجاجهم بشيءٍ من القرآن على صحَّة دينهم بوجهٍ من الوجوه، ونبيِّن أن القرآن لا حجَّة فيه لهم ولا فيه تناقض.

وكذلك كتب الأنبياء المتقدِّمين التي يحتجُّون بها هي حجَّةٌ عليهم، ليس في شيءٍ منها حجَّةٌ الهم ولو لم يُبعَث محمدٌ عَيَالِيَّةٍ، فكيف والكتاب الذي جاء به محمدٌ عَلَيْةٍ موافقٌ لسائر كلام الأنبياء عليهم السلام في إبطال دينهم وقولهم في

<sup>(</sup>١) زيادة من ط. النيل، وليست في الأصول التي معنا، ويشبه أن يكون لحقًا في طرة (ت)، كنظائره.

التثليث والاتحاد وغير ذلك، مع العقل الصريح؟!

فهم احتجُّوا في كتابهم هذا بالقرآن، وبما جاءت به الأنبياء قبل محمدٍ عَيَّالِيْهُ، مع العقل، ونحن نبيِّن أنه لا حجَّة لهم فيما جاء به محمدٌ عَلَيْلِهُ، ولا فيما جاءت به الأنبياء قبله، ولا في العقل. بل ما جاء به محمدٌ عَلَيْلِهُ وما جاءت به الأنبياء قبله، مع صريح العقل، كلُّها براهين قطعية علىٰ فساد دينهم.

ولكن نذكر قبل ذلك أن احتجاجهم بما جاء عن النبي عَلَيْ لا يصحُ بوجهٍ من الوجوه، وأنه لا يجوز أن يَحتجَ بمجرَّد المنقول عن محمد عَلَيْهِ من يكذّبه في كلمةٍ واحدة ممَّا جاء به، وكذلك كلام (١) سائر الأنبياء عليهم السلام، بخلاف الاحتجاج بكلام غير الأنبياء، فإن ذلك يمكن موافقة بعضه دون بعض، وأما ما أخبَرت به الأنبياء عليهم السلام، أو من قال: إنه نبيُّ، فلا يمكن الاحتجاج بعضه دون بعض، سواءٌ قُدِّر صدقُهم أو كذبهم.

فيقال لهم - على كل تقدير، سواءٌ أقرُّوا بنبوَّته إلى العرب أو غيرهم، أو كذَّبوه في قوله: إنه رسول الله (٢)، أو سكتوا عن هذا وهذا، أو صدَّقوه في البعض دون البعض -: إن احتجاجكم على صحة ما تخالفون (٣) فيه المسلمين ممَّا جاء به محمدٌ ﷺ لا يصحُّ بوجهٍ من الوجوه؛ فاحتجاجكم على أنه لم يرسَل إليكم أو على صحة دينكم بشيءٍ من القرآن حجَّةٌ داحضةٌ على كل تقدير.

مع أنا سنبيِّن - إن شاء الله تعالىٰ - أن الكتب الإلهيَّة كلَّها مع المعقول لا حجَّة لكم في شيءٍ منها، بل كلها حجَّة عليكم (٤).

<sup>(</sup>١) ليست في (و).

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «رسول الله مطلقًا».

<sup>(</sup>٣) (ي، د، ع): «احتجاجهم على صحة ما يخالفون».

<sup>(3) (1/791-7/993).</sup> 

وهذا بخلاف المسلمين، فإنه يصحُّ احتجاجهم على أهل الكتاب اليهود والنصارى بما جاءت به الأنبياء قبل محمد على وأهل الكتاب لا يصحُّ احتجاجهم بما جاء به محمد على وذلك أن المسلمين مقرُّون بنبوة موسى وعيسى وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، وعندهم يجبُ الإيمان بكل كتابِ أنزله الله، وبكل نبيِّ أرسله الله، وهذا أصلُ دين المسلمين، فمن كفر بنبيِّ واحدٍ أو كتابٍ واحدٍ فهو عندهم كافر، بل من سبَّ نبيًا من الأنبياء فهو عندهم كافر، بل من سبَّ نبيًا من الأنبياء فهو عندهم كافر، بل من سبَّ نبيًا من الأنبياء فهو عندهم كافر مباح الدم، كما قال تعالىٰ: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِنَاهِمَ مِن دَيِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَوَلَقَ اللهِ وَهَا اللهُ وَهُو اللهِ وَهَا اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقال تعالىٰ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۽ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَتَهِكَنِهِ ء وَكُنْبُهِ ۽ وَرُسُلِهِ ۽ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ۽ وَقَسَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البفرة: ٢٨٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ أُلْبِرُ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمَ: ١٧٧].

و «الكتاب» اسمُ جنسِ لكل كتابِ أنزله الله، يتناول التوراة والإنجيل، كما يتناول القرآن، كقوله تعالىٰ: ﴿وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَاۤ أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: ١٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَىٰ الرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَىٰ الرَّسُولُ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَىٰ السَّورِيٰ عَلَىٰ السَّولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عَلَىٰ السَّورِيٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَفِي القراءة الأخرى (١): ﴿وكتابه ﴾ (٢).

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَمِنُونَ مِمَا آُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا آُنزِلَ مِن فَلْكِ ﴾ هو صفةٌ للمذكورين، ليس هؤلاء صنفًا آخر؛ فإن عطف الشيء على الشيء قد يكون لتغاير الصفات وإن كانت الذاتُ واحدة. هذا هو الصّحيح هنا.

وإن كان قد قيل: إن الصنف الثاني مؤمن (٣) أهل الكتاب، والأول هم المسلمون (٤)، فهذا ضعيف.

<sup>(</sup>۱) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (۱۹۵)، و «معاني القراءات» للأزهري (۱/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) زادت (و) وتبعتها ط. النيل والعاصمة: «كقوله تعالىٰ: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن الناسخ. حَيَنبُ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾ »، وهو تكرارٌ وسهوٌ من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «مؤمنو»، خلاف الأصول وط. النيل.

<sup>(</sup>٤) يروى عن ابن عباس وغيره، واختاره ابن جرير (١/ ٢٤٤، ٢٤٦). وانظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ١٩٩، ٢٧٠)، وتفسير ابن كثير (١/ ١٧٠).

وأفسد منه قول هؤلاء النصاري: إن «الكتاب» المراد به الإنجيل، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى (١).

وكذلك قوله: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَلِكَ ﴾ هم الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة، وممَّا رزقناهم ينفقون، وهم الذين على هدًى من رجم، وهم المفلحون.

ولكن فصّل إيمانهم بعد أن أجمله لئلًا يظنّ ظانٌ أن مجرّد دعوى الإيمان بالغيب ينفعُ وإن لم يؤمن بما أنزِل إلى محمدٍ عَلَيْ وما أنزِل إلى من قبله. فلو قال أحد من الناس: أنا أؤمن بالغيب، وهو مع ذلك لا يؤمن ببعض ما أنزِل على محمدٍ عَلَيْهُ، أو ببعض ما أنزِل على من قبله، لم يكن مؤمنًا حتى يؤمن بجميع ما أنزِل إلى من قبله.

ولو كانوا صنفًا آخر لكان المفلحون قسمين:

قسمًا يؤمنون بالغيب، ولا يؤمنون بما أنزِل إليه وما أنزِل إلى من قبله.

<sup>(() ((\\\33-833).</sup> 

<sup>(</sup>۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ٤٩٨)، و «النبوات» (٥٩٧)، و «مجموع الفتاوي» (١٣/ ٩).

وقسمًا يؤمنون بما أنزِل إليه وما أنزِل إلى من قبله، ولا يؤمنون بالغيب.

والمسلمون لا يستجيز أحدٌ منهم التكذيبَ بشيءٍ ممَّا أُنزِل على مَن قبلَ (٢) محمَّد ﷺ.

لكن الاحتجاج بذلك عليهم يحتاج إلىٰ ثلاث مقدمات:

إحداها(٣): ثبوت ذلك عن الأنبياء عليها.

والثانية: صحَّة الترجمة إلى اللسان العربي، أو اللسان الذي يخاطَب به، كالرُّومي والسُّرياني؛ فإن لسان موسى وداود والمسيح وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل كان عِبرانيًّا أو روميًّا فقد غلط (٥).

والثالثة: تفسير ذلك الكلام ومعرفة معناه.

فلهذا كان المسلمون لا يردُّون شيئًا من الحجج بتكذيب أحدٍ من الأنبياء في شيءٍ قاله، ولكن قد يكذِّبون الناقل عنهم، أو يفسِّرون المنقول عنهم بما أرادوه أو بمعنَّىٰ آخر علىٰ وجه الغلط.

<sup>(</sup>١) (و، د، ع): «بأن يؤمن».

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «كان قبل».

<sup>(</sup>٣) (و، ي): «أحدها ... والثاني ... والثالث».

<sup>(</sup>٤) (و، د، ع، ي): «كانت عبرانية». والمثبت من ط. النيل.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التسعينية» (٨١٨)، وما سيأتي (١/ ٣١٠، ٢/ ٧٩).

وإن كان بعض المسلمين قد يغلط في تكذيب بعض النقل، أو تأويل بعض المنقول عنهم، فهو كما يغلط من يغلط منهم ومن سائر أهل الملل في التكذيب على وجه الغلط ببعض ما يُنقَل عمَّن يقرُّ بنبوَّته أو في تأويل المنقول عنه، وهذا بخلاف تكذيب نفس النبيِّ؛ فإنه كفرٌ صريحٌ به (١).

بخلاف أهل الكتاب؛ فإنه لا يتمُّ مرادهم إلا بتكذيبهم ببعض ما أنزل الله، ومتى كذَّب بكلمةٍ واحدة ممَّا أخبر به من قال: إنه رسول الله بطل احتجاجُه بسائر كلامه، فكانت حجَّتهم التي يحتجُّون بها داحضة.

وذلك أن الذي يقول: إنه رسول الله، إما أن يكون صادقًا في قوله: إني رسول الله، وفي جميع ما يخبر به عن الله، وإما أن يكون كاذبًا ولو في كلمةٍ واحدة عن الله.

فإن كان صادقًا في ذلك امتنع أن يكذِب على الله في شيء ممَّا يبلِّغه عن الله؛ فإن من كذَب على الله ولو في كلمة واحدة كان ممن افترى على الله الكذب، ولم يكن رسولًا من رسل الله.

ومن افترى على الله الكذب تبيَّن أنه من المتنبئين الكذابين، ومثل هذا لا يجوز أن يُحْتَجَّ بخبره عن الله؛ فإنه قد عُلِم أن الله لم يرسله.

وإذا قال هو قولًا، وكان صدقًا، كان كما يقوله غيرُه، لا يُقْبَلُ<sup>(۲)</sup> لأنه بلَّغه عن الله ولا لأنه رسولٌ عن الله، بل كما يُقْبَلُ من المشركين وسائر الكفار ما يقولونه من الحقَّ، عبَّاد الأوثان إذا قالوا عن الله ما هو حقُّ، مثل إقرار مشركي العرب بأن الله خلق السماوات والأرض، لم نكذِّهم في ذلك وإن كانوا كفارًا، وكذلك إذا قال الكافر: إن الله حيُّ قادرٌ خالق، لم نكذِّبه في هذا القول.

<sup>(</sup>١) ليست في (و) وتبعتها ط. النيل وما تلاها، وإثباتها ضروري.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل وما تبعها: « يقبل لا »، والمثبت من الأصول، وهما بمعنّى.

فمن كذب على الله في كلمة واحدة قال: إن الله أنزلها عليه، ولم يكن الله أنزلها عليه، فهو من الكذّابين الذين لا يجوز أن يُحْتَجَّ بشيء من أقوالهم التي يقولون: إنهم يبلّغونها عن الله في وما قالوه غير ذلك فهم فيه كسائر الناس، بل كأمثالهم من الكذّابين، إن عُرِفَ صحة ذلك القول من جهة غيرهم قُبِل؛ لقيام الدليل على صحّته، لا لكونهم قالوه، وإن لم يُعْرَف صحّته من جهة غيرهم لم يكن في قولهم له مع ثبوت كذبهم على الله حجّة.

وحينئذٍ، فهؤلاء إن أقرُّوا برسالة محمدٍ ﷺ، وأنه صادقٌ فيما بلَّغه عن الله من الكتاب والحكمة، وجب عليهم الإيمانُ بكل ما ثبت عنه من الكتاب والحكمة، كما يجب الإيمانُ بكل ما جاءت به الرسل.

وإن كذَّبوه في كلمةٍ واحدةٍ أو شكُّوا في صدقه فيها، امتنع مع ذلك أن يقرُّوا بأنه رسول الله كان احتجاجهم بما قاله كاحتجاجهم بما قاله كاحتجاجهم بسائر ما يقوله مَن ليس من الأنبياء، بل من الكذَّابين أو من المشكوك في صدقهم.

ومعلومٌ أن من عُرِف كذبُه على الله فيما يقول إنه يبلِّغه عن الله أو شُكَ في صدقه، لم يُعْلَم (١) أنه رسول الله، ولا أنه صادقٌ في كل ما يقوله ويبلِّغه عن الله. وإذا لم يُعْلَم ذلك منه لم يُعْرَف أن الله أنزل إليه شيئًا، بل إذا عُرِف كذبُه عُرِف أن الله أن الله لم ينزل إليه شيئًا ولا أرسله، كما عُرِف كذبُ مُسَيْلِمة الكذَّاب، والأسود العَنْسِي، وطُلَيْحَة الأسدي، وغيرهم (٢)، وكما عُرِف كذبُ مَانِي (٣)،

<sup>(1) (</sup>e): «K يعلم».

<sup>(</sup>٢) ليست في (و).

<sup>(</sup>٣) ماني بن فاتك الحكيم، مجوسي الأصل، وقيل: كان من أساقفة النصارئ، ثم ادعى النبوة وأحدث دينًا بين المجوسية والنصرانية، وإليه تنسب «المانوية»، قتله بهرام بن هرمز ملك الفرس. انظر: «الملل والنحل» (٢/ ٤٩)، و «المنتظم» (٢/ ٨٧)، و «درء التعارض» (٥/ ٣٦٢)، وما سيأتي (١/ ٣٢٥، ٣/ ١٢٥).

وأمثاله (١) من المتنبئين الكذابين.

وإذا شُكَّ في صدقه في كلمة واحدة، بل جُوِّز أن يكون كَذَبها عمدًا أو خطأً، لم يَجُز تصديقه مع ذلك في سائر ما يبلِّغه عن الله؛ لأن تصديقه فيما يخبر به عن الله إنما يكون إذا كان رسولًا صادقًا لا يكذِب عمدًا ولا خطأ، فإن كل من أرسله الله لا بدَّ أن يكون صادقًا في كل ما يبلِّغه عن الله، لا يكذِب فيه عمدًا ولا خطأً.

وهذا أمرٌ اتفق عليه الناسُ كلهم: المسلمون، واليهود، والنصارى، وغيرهم، اتفقوا على أن الرسول لا بدّ أن يكون صادقًا معصومًا فيما يبلّغه عن الله، لا يكذِب على الله خطأً ولا عمدًا؛ فإن مقصود الرسالة لا يحصل بدون ذلك، كما قال موسى عَلَيْكُ لفرعون: ﴿ يَنفِرَعَونُ إِنِي رَسُولُ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ إِلّا الْحَقّ ﴾ [الأعراف: ١٠٤ - ١٠٥]. وفي القراءة المشهورة (٢) يخبر أنه جديرٌ وحريٌّ وثابتٌ ومستقرٌّ على أن لا يقول (٣) على الله إلا الحق، وعلى القراءة الأخرى (٤) أخبر أنه واجبٌ عليه أن لا يقول على الله إلا الحق، وعلى القراءة الأخرى (٤) أخبر أنه واجبٌ عليه أن لا يقول على الله إلا الحق.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ لَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ الْ الْأَخَذَنَا مِنْهُ بِالْمِينِ ﴿ ثَمْ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ ثَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «وأمثاله وغيرهم»، وهو خطأ. وضرب على «وغيرهم» في (و، د).

 <sup>(</sup>۲) قراءة (علىٰ) بالتخفيف. وبها قرأ عامة القراء غير نافع فقرأ (عليَّ) بتشديد الياء. انظر:
 «السبعة» لابن مجاهد (۲۸۷)، و «حجة القراءات» لابن زنجلة (۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) (د، ي، ع): «أقول».

<sup>(</sup>٤) قراءة (عليّ) بتشديد الياء.

الشورى: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدُلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْفَالُوَا إِنَّمَا أَنت مُفْتَرً بَلْ أَكْثَرُهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنت مُفْتَرً بَلْ أَكْثَرُهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ مَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْ

وإنما المقصود هنا أن احتجاجهم بكلمةٍ واحدة ممّا جاء به محمدٌ ﷺ لا يصحُّ بوجهٍ من الوجوه:

فإنه إن كان رسولًا صادقًا في كل ما يخبر به عن الله و فلك فقد عَلِم كلُّ أحدٍ (٢) أنه جاء بما يخالف دينَ النصارئ، فيلزم إذا كان رسولًا صادقًا أن يكون دينُ النصارئ باطلًا.

وإن قالوا في كلمةٍ واحدة ممَّا جاء به: إنها باطلة، لزم أن لا يكون عندهم رسولًا صادقًا مبلغًا عن الله. وحينئذٍ، فسواءٌ قالوا: هو ملِكٌ عادل، أو هو عالمٌ من العلماء، أو هو رجلٌ صالحٌ من الصالحين، أو جعلوه قدِّيسًا عظيمًا من أعظم القَدَادِيس (٣)، فمهما عظَّموه به ومدحوه به لِمَا رأوه من محاسنه الباهرة

<sup>(</sup>۱) (ي، ع، د): «بسطه في موضع آخر». وانظر: «شرح الأصبهانية» (٧٢٥)، و«مجموع الفتاوئ» (٥/ ١٥٤)، وما سيأتي (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) (و): «واحد».

<sup>(</sup>٣) جمع قدِّيس، وهو استعمالٌ قليل، ووقع كذلك في «مجموع الفتاوي» (١٧/ ٣٣١، ٥٥٥، ٥) جمع قدِّيس، وهو استعمالُ قليل، ووقع كذلك في «مجموع الفُدَّاس، من صلوات الزماري، وفي ط. النيل وما تلاها: «القديسين» على الجادة. والمثبت من الأصول.

وفضائله الظاهرة وشريعته الطاهرة، متىٰ كذَّبوه في كلمةٍ واحدة ممَّا جاء به أو شكُّوا فيها كانوا مكذِّبين له في قوله: إنه رسول الله، وأنه بلَّغ هذا القرآن عن الله.

ومن كان كاذبًا في قوله: إنه رسول الله، لم يكن من الأنبياء والمرسلين، ومن لم يكن منهم لم يكن قوله حجَّة البتة، لكن له أسوة أمثاله، فإن عُرِف صحة ما يقوله بدليل منفصل قُبِل القول؛ لأنه عُرِف صدقه من غير جهته، لا لأنه قاله، وإن لم يُعْرَف صحة القول لم يُقْبَل.

فتبيَّن أنه إن لم يُقِرَّ المُقِرُّ لمن ذَكَر أنه رسول الله بأنه صادقٌ في كل ما يبلِّغه عن الله، معصومٌ عن استقرار الكذب خطأً وعمدًا(١)، لم يصحَّ احتجاجُه(٢) بقوله.

وهذا الأصل يُبْطِل قول عقلاء أهل الكتاب، وهو لقول جهّالهم أعظمُ إبطالًا، فإن كثيرًا من عقلاء أهل الكتاب – أو أكثرهم (٣) – يعظّمون محمدًا عَلَيْهُ ولَمَا دعا إليه من توحيد الله تعالى، ولِمَا نهى عنه من عبادة الأوثان، ولِمَا صدَّق التوارة والإنجيل والمرسلين قبله، ولِمَا ظهَر من عظمة القرآن الذي جاء به، ومحاسن الشريعة التي جاء بها، وفضائل أمَّته التي آمنت به، ولِمَا ظهر عنه وعنهم من الآيات والبراهين والمعجزات والكرامات.

لكن يقولون مع ذلك: إنه بُعِث إلى غيرنا، وإنه ملكٌ عادل، له سياسةٌ عادلة، وإنه مع ذلك عصَّل علومًا من علوم أهل الكتاب وغيرهم، ووَضَع لهم ناموسًا

<sup>(</sup>۱) (و): «أو عمدا».

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «احتجاجهم»، وهو خطأ. وتبعتها ط. العاصمة خلافًا للأصول.

<sup>(</sup>٣) (و) وط. العاصمة: «وأكثرهم»، وعلى الصواب في باقي الأصول وط. النيل.

<sup>(</sup>٤) (ي، د، ع): «او انه ملك عادل... او انه مع ذلك».

بعلمِه ودينِه (١)، كما وضع أكابرهم لهم القوانينَ والنواميسَ التي بأيديهم.

ومهما قالوه من هذا فإنهم لا يصيرون به مؤمنين به، ولا يسُوغ لهم بمجرَّد ذلك الاحتجاجُ بشيءٍ ممَّا قاله؛ لأنه قد عُرِف بالنقل المتواتر الذي يعلمه جميعُ الأمم من جميع الطوائف أنه قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس، وأن الله أنزل عليه القرآن. فإن كان صادقًا في ذلك، فمن كذَّبه في كلمةٍ واحدة فقد كذَّب رسول الله فهو كافر. وإن لم يكن صادقًا في ذلك لم يكن رسول الله، ومن كذَّب رسول الله فهو كافر. وإن لم يكن صادقًا في ذلك لم يكن رسول الله أرسلني رسولً لله، بل كان كاذبًا، ومن كان كاذبًا على الله يقول: إن (٢) الله أرسلني بذلك، ولم يرسِله به، لا يجوز أن يُحْتَجَّ بشيءٍ من أقواله.

وأما من كان من جهلاء أهل الكتاب الذين يقولون: إنه كان مَلِكًا مسلَّطًا عليهم، وإنه رسولُ غضب أرسله الله إرسالًا كونيًّا لا دينيًّا (٣) لينتقم به منهم، كما أرسَل بُخْت نَصَّر وسِنْحَارِيب (٤) علىٰ بني إسرائيل، وكما أرسَل جَنْكِس خان وغيره من الملوك الكافرين والظالمين ممَّا ينتقِم به ممَّن عصاه، فهؤلاء أعظم تكذيبًا له وكفرًا به من أولئك؛ فإن هؤلاء الملوك لم يقل أحدُّ منهم: إن الله أنزل عليه كتابًا، ولا أن هذا الكلام الذي أبلِّغه إليكم هو كلام الله، ولا أن الله أمركم أن تصدِّقوني فيما أخبرتكم به، وتطيعوني فيما أمرتكم به، ومن لم يصدِّقني باطنًا وظاهرًا فإن الله يعذِّبه في الدنيا والآخرة، بل هؤلاء أرسلهم إرسالًا كونيًّا قدَّره وقضاه، كما يرسِل الريحَ بالعذاب، وكما يرسِل الشياطين،

<sup>(</sup>١) أي بما معه من العلم والدين. وهو تركيبٌ مألوفٌ في كلام شيخ الإسلام كثير الوقوع. وفي ط. النيل والعاصمة: «بعلمه ورتبه»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) ليست في (و).

<sup>(</sup>٣) «لا دينيًا» ساقطة من ط. العاصمة، وهي في الأصول وط. النيل.

<sup>(</sup>٤) من ملوك الفرس ببابل، وهم ملوك الصابئة بعد الخليل إبراهيم عليه انظر: «المعارف» (٢/ ٤٤٦)، و«٢٥، ٥٥)، و«تـاريخ الأمـم والملـوك» (١/ ٥٣٢)، و«مجمـوع الفتـاوئ» (٦/ ٤٤٦)، و«تاج العروس» (٤/ ٤٣٧، ٤٢/ ٢٢٦).

قال تعالىٰ: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَنَّا ﴾ [مربم: ٨٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَئَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَئَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ وَقَضَيْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا آَوُلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعُدُا مَنْ عُولًا ﴾ [الإسراء: ٤ - ٥].

وهذا بخلاف قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [نس: ١]، وقوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرْعَوْنَ رَسُولًا ﴾ [المزمل: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فَرْعَ وَالنِّيتِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوحٍ وَالنّبِيتِينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَنُرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا وَاللّهَ مُوسَىٰ وَمُسْلَا لَمْ مَقَعْمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مَقَصْصُهُمْ عَلَيْكَ مَا اللّهُ مُوسَىٰ وَكُونُ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ وَهَنُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مُوسَىٰ وَمُنذِرِينَ لِتُلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مُوسَىٰ وَمُنذِرِينَ لِتُلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مُرَالِكًا اللّهُ عَلَيْكَ مُوسَىٰ وَمُنذِرِينَ لِتُلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مُوسَىٰ وَمُنذِرِينَ لِتُلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مُرْسَلُ ﴾ [النساء: ١٦٣]، فإن هذا يعني به الإرسال الدي أوجب الله به يحبُّه تعالىٰ ويرضاه، الذي هدى به من اتبعهم وأدخله في رحمته، وعاقب من عصاهم وجعله من المستوجبين للعذاب، وهو الإرسال الذي أوجب الله به طاعة من أرسله، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّالِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللّهُ فَي اللّهِ فَي السَاء: ١٤٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّالِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ

وهذه الرسالة التي أقام بها الحجَّة علىٰ الخلق، كما قال تعالىٰ: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ ٱللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، وهذا كما اصطفىٰ روحَ القُدس جبريل عَلَيْكُم ؛ لنزوله بالقرآن علىٰ من اصطفاه من البشر وهو محمدٌ ﷺ.

وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ اللّ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَ كُرُونَ ﴿ اللَّهِ مَن رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَهَا هُوَ بِقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ وَلَا بِقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ لَا يَعْفَى اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ فَا مِن كُر مِنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٠ - الله فهذا الرسول محمدٌ عَلَيْلَةً.

وأما الإرسال الكوني الذي قدَّره وقضاه، مثل إرسال الرياح، وإرسال

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وهي قراءة أبي عمرو، قراءة المصنف وأهل الشام لعهده.



الشياطين، فذلك نوعٌ آخر، قال تعالىٰ: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَلَّا الشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا ﴾ [مريم: ٨٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّينَحَ نُشُرًا (١) بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الفرقان: ٤٨].

والله تعالىٰ له الخلق والأمر.

فلفظ: الإرسال، والبعث، والإرادة، والأمر، والإذن، والكتاب، والتحريم، والقضاء، والكلام، ينقسم إلى: خَلْقِيِّ وأمرِيٍّ، كونيٍ<sup>(٢)</sup> ودينيٍّ. وقد ذكرنا الإرسال.

وأما البعث، فقال تعالى في البعث الدِّينيِّ (٣): ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيتِ نَ اللَّمِيتِ وَأُمَا البعث، فقال تعالى في البعث الدِّينيِّ الدِّينيِّ وَالْحِكْمَة ﴾ [الجمعة: ٢].

وقال في الكونيِّ: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ [الإسراء: ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [المائدة: ٣].

وأما الإرادة، فقال تعالى في الكونيَّة: ﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهَدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ وَلَا لِلْإِسْلَدِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقال نوح عَلَيَكُمُ: ﴿وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمْ ﴾ [مود: ٣٤].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وهي قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل والعاصمة: «وكوني»، وفي الأصول بلا واو.

<sup>(</sup>٣) «في البعث الديني» ساقط من ط. العاصمة.

وقال تعالىٰ في الإرادة الدِّينيَّة: ﴿ وُرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱللَّهُ رَكِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهِ اللهُ ا

وأما الأمر الدِّينيُّ مثل قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

وأما الإذن الكونيُّ مثل قوله في السَّحرة: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

والدِّينيُّ مثل قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَــَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٤٥ - ٤٦].

<sup>(</sup>١) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ٤٢٠ - ٤٢٩)، و «شفاء العليل» لابن القيم (٤٨، ٢٨١).

والكتاب الكونيُّ مثل قوله: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِ ﴾ [المجادلة: ٢١]، وقوله: ﴿ لَنَ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة: ٥١].

والدِّينيُّ مثل قوله: ﴿ كِنْبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [انساه: ٢٤]، وقوله: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَامُ ﴾ [انه: ٢٧٨].

والقضاء الكونيُّ كقوله: ﴿فَقَضَنُّهُنَّ سَبِّعَ سَنَوَاتٍ ﴾ [بعب ١١].

والدِّينيُّ كَقُولُه (١): ﴿وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعَبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراه: ٢٣]، أي: أَمَرَ.

والتحريم الكونيُّ مثل قوله: ﴿وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن فَبْلُ ﴾ النصص ١١١، وقوله: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَنِيهُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ المند، ١٢١، ﴿ وَحَكَرُمُّ عَلَى قَرْبَيْةٍ أَهْلَكُنْهَا آنَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ الاب، ١٩٥.

والدِّينيُّ مثل قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمَّتُمُ ٱلْجِنْرِيرِ ﴾ [المالدة: ٣]. ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَأَنْفُواتُوا وَاللَّهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَاقُونُ وَاللَّهُ وَالْعَالَاقُونُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَالُهُ وَاللَّهُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَالْكُمْ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَاقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالَاقُونُ وَلَالًا لَكُمْ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَاقُونُ وَلَالًا لَالِكُمْ وَالْعَالِمُ وَالْعَالَاقُونُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَاقُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَاقُونُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالُونُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالُونُ وَلَالًا وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالَالُونُ وَالْعَلَالِمُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعَلَالُونُ وَالْعُلُولُ

والكلمات الكونيَّة مثل قول النبي ﷺ: «أعوذ بكلمات الله التامات النبي الله التامات النبي الله التامات النبي المنافقة الكلمات الله المنامات النبي المنافقة الكلمات الله المنامات النبي المنافقة المنامات النبي المنافقة المنامات الله المنامات النبي المنافقة المنامات الله المنامات النبي المنافقة المنامات الله المنامات النبي المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱٥٤٦١)، وأبو يعلى (٦٨٤٤) وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن خنبش في سياق خبر النبي في حين كادته الشياطين، وليس إسناده بالقوي، وقال البخاري كما في «الإصابة» (٦/ ٢٧٥): «في إسناده نظر». وجوَّده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٣٠٣)، وثبته شيخ الإسلام وذكر استفاضته. انظر: «جامع الرسائل» (١/ ١٠)، و«مجموع الفتاوي» (٢٦/١٠). وشواهده كثيرة.

والدِّينيَّة مثل قول النبي ﷺ: «اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (١)، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالَىٰ اللهُ وَاستحللتم فروجهن بكلمة الله» (١)، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْكِ تَعَالَىٰ اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَا وَبَيْنَكُوا اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا ٱللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وهذا مبسوطٌ في موضعٍ آخر(٢).

والمقصود هنا أنَّ<sup>(٣)</sup> تفرُّق أهل الكتاب في النبي ﷺ كلُّ يقول فيه قولًا هو نظيرُ تفرُّقِ سائر الكفار؛ فإن الكفار بالأنبياء من عادتهم (٤) أن تقول كلُّ طائفةٍ فيه قولًا يناقض قول الطائفة الأخرى، وكذلك قولهم في الكتاب الذي أُنزِل عليه، وأقوالهم كلُّها أقوالُ مختلفةٌ باطلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨) في حديث جابر نظائك الطويل في صفة حج النبي عَلَيْكِيم.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (۱۹٤ – ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط. النيل. وفي ط. العاصمة: «أنه»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «عاداتهم»، خلاف الأصول.

ومثال أقوال الكفار في الأنبياء ما ذكره تعالى في قوله تعالى: ﴿ بَارَكُو الَّذِي اللهُ مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللهِ اللّهِ اللّهَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّ فَلَكَ اللّهَ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ﴿ وَالْمَاكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ﴿ وَالْمَاكِ وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا وَ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلَا يَعْلِمُ اللّهُ وَلَا نَفْعاً وَلَا يَعْلَمُ اللّهِ وَلَا نَعْمُ وَلَا يَعْلَمُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلِلهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللل

فبيَّن سبحانه أن الكفار ضربوا له أمثالًا كلها باطلة، ضلُّوا فيها عن الحق، فلا يستطيعون مع الضلال سبيلًا إلى الحق.

وضربُ الأمثال له يتضمَّن تمثيلَه بأناسِ آخرين، وجعلَه في تلك الأنواع التي ليس هو منها ولا مماثلًا لأفرادها، مثل قولهم: إنه (١) ﴿ اَفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ وَقَمُّ ءَاخَرُونَ ﴾ [الفرقان: ٤]، مثَّلوه بالكاذب المستعين بمن يعينه على ما يفتريه، ومثَّلوه بمن يستكتبُ أساطيرَ الأوَّلين من غيره، فتُقْرَأ عليه طرفي النهار وهو يتعلم من أولئك ما يقوله، ومثَّلوه بالمسحور.

<sup>(</sup>١) (و، ي): "إنه إفك"، وغيَّرته ط. العاصمة إلى "إن هذا إلا إفك" ليوافق لفظ الآية.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا وَيَنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَالْحَرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ فَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا فَكُرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَى آذَبنرِهِمْ أَكُنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرْتِ رَبَّكَ فِي ٱلْفُرُءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَى آذَبنرِهِمْ نَفُورًا ﴿ فَا خَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ \* إِذْ يَشْتَمِعُونَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ فَا الْطَلَمُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالإسراء: ٥٤ - ١٤٨].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ اَزُوَجُا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَوْا وَقُلْ إِنِّتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ اللَّهُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْوَلَى عَمَاكُونَ اللهُ فَاصَدَعُ اللَّهُ عَلَوْنَ عَوَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ مَعَ اللهِ مِنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قال كثيرٌ من السلف: ﴿ اللَّذِينَ جَعَـ لُوا اللَّهُ رَءَانَ عِضِينَ ﴾ هم الذين عَضَهُوه، فقالوا: سِحْر، وشِعْر، وكهانة، ونحو ذلك (١).

انظر: تفسیر ابن جریر (۱۶/۱۳۷، ۱۳۸).

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَهٰ اِللَّهُ مَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْوَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا نَنَزَكَ بِهِ الشَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنَبُغِي هَمُمْ وَمَا يَنْبَغِي هَمُمْ وَمَا يَنْبَغِي هَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهُ مِن المُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَعْ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيطِينَ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيطِينُ اللّهُ وَتَعَلَّمُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيطِينَ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيطِينُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن تَنَزَلُ الشَّيطِينُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَجَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالِلَهُمَا وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُمَا وَإِلَاهُمَا وَإِلَاهُمَا وَالِلَهُكُمْ وَحِدُ وَنَحْنُ لَهُ. مُسْلِمُونَ الْ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا إِلَيْك ٱلْكِتَنبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَب يُؤْمِنُونَ بِدِي وَمِن هَتَوُلآء مَن يُوۡمِنُ بِهِۦ وَمَا يَجۡحَدُ بِتَايَلِيۡنَاۤ إِلَّا ٱلۡكَلۡمِوۡنَ ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِۦمِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذًا لَآرُتَابَ ٱلْمُنْظِلُونَ ٣ كَنْ مُوَ ءَايَاتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَكُ بِنَايَلِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِلْمُونَ ۗ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزِك عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن رَّبِهِ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُبِيثُ اللَّ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ يُتَّلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّهُ قُلُ كَفَى بِأُللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ \* وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ اللهُ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَنَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦ - ٥٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ، بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَ اللَّهِ عَلَيْأَتُواْ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ [الطور: ٣٣، ٣٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيْنَتِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَلَاقِينَ ﴿ أَنَّ فَاللَّهُ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِلَهُ إِلَا هُو فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [مود: ١٣ - ١٤]. وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُهُ صَلْدِ قِينَ ﴿ ثَا فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّعُواْ ٱلنَّارَ ٱلِّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْحِجَارَةٌ أَعِدَتْ لِلْكَنِهِ بِنَ ﴾ [البغرة: ٢٢ - ٢٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَكُو تَذَّ كُرُونَ ﴿ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْحَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ الْحَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وقد أخبر تعالىٰ أن هذه سنَّة الكفار في الأنبياء قبله، كما قال: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَلِحُرُ أَوْ بَعْنُونُ ﴿ اَتَوَاصَوَا بِهِ عَلَى اللَّهُمُ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٢ - ٥٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [نصلت: ٤٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيكِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُحْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢].

وقد أخبر سبحانه أن الكفار قالوا عن موسى عَلَيَكُمُ: إنه ساحر، وإنه مجنون، فقال فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أَرْسِلَ إِلْيَكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الشعراء: ٢٧]، وقال فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الزخرف: ٤٩]، وقال: ﴿إِنَّهُ، لَكَبِيرُكُمُ ٱلَذِى عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ﴾ [طه: ٧١].

وكذلك قالوا عن المسيح ابن مريم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ

<sup>(</sup>١) (و، ي): «وقالوا» ذهابًا للفظ الآية، والمثبت من (د،ع) أجود. وفي ط. العاصمة: «وقوله: وقالوا»، وهو خطأ مخالف للأصول.

يَنَبَيْ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُر مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَثِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَ أَحْدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴾ [الصف: ٦].

وذكر تعالىٰ عن اليهود أنهم قالوا علىٰ مريم بهتانًا عظيمًا، فقول اليهود في المسيح من جنس أقوال الكفار في الأنبياء، وكذلك قول كفار أهل الكتاب في خاتم الأنبياء محمد ﷺ تسليمًا.

وإن قالوا: نحن مقصودنا بيان تناقضه، وأن كلامه ينقض بعضه بعضًا.

قيل: فهذا أيضًا يستلزم أنه ليس رسولًا صادقًا، فلا يصحُ لكم الاحتجاج بشيءٍ من قوله على هذا التقدير، وإن كنا نحن نبيًن أنه ولله الحمد قوله يصدًق بعضه بعضًا، وكذلك يصدِّق قول الأنبياء قبله، وأن قول الأنبياء كلهم يوافق صريح العقل، فلا يتناقض شيءٌ من الحقِّ المعلوم بسمع أو عقل (1).

فإذا عُلِمَ هذا فنقول بعد ذلك لمن قال: إنه رسولٌ أُرسِل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب:

إنه من المعلوم بالضرورة لكلّ من عَلِم أحواله، وبالنقل<sup>(٢)</sup> المتواتر الذي هو أعظمُ تواترًا ممّّا يُنقَل عن موسى وعيسى وغيرهما، وبالقرآن المتواتر عنه، وسنّته المتواترة عنه، وسنّة خلفائه الراشدين من بعده = أنه عَنْ ذَكَر أنه أُرسِل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، كما ذَكَر أنه أُرسِل إلى الأمّين، بل ذَكر أنه أُرسِل إلى الأمّين، بل ذَكر أنه أُرسِل إلى حميع بني آدم عربهم وعجمهم، من الروم والفُرس والتُرك والهند والبربر والحبشة وسائر الأمم، بل إنه أُرسِل إلى الثّقلين الجن والإنس جميعًا.

<sup>(</sup>١) من قوله: «وإن قالوا نحن مقصودنا» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة.

 <sup>(</sup>۲) ط. العاصمة: «بالنقل»، وهو خطأ، والصواب المثبت من الأصول. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (٤/ ۲۰۸).

وهذا كلُّه من الأمور الظاهرة المتواترة عنه التي اتفق على نقلها عنه أصحابه مع كثرتهم وتفرُّق ديارهم وأحوالهم، وقد صحبه عشراتُ ألوفٍ لا يحصي عددهم على الحقيقة إلا الله تعالى، ونقل ذلك عنهم التابعون وهم أضعاف الصحابة عددًا.

ثم ذلك منقولٌ قرنًا بعد قرنٍ إلى زمننا، مع كثرة المسلمين وانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها، كما أخبر بذلك قبل أن يكون، فقال في الحديث الصّحيح: «زُوِيَت لي الأرض، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وسيبلغُ ملكُ أمتي ما زُوِيَ لي منها»(١).

وكان كما أخبر، فبلغ ملكُ أمَّتِه طرفي العمارة شرقًا وغربًا، وانتشرت دعوته في وسط الأرض، كالإقليم الثالث والرابع والخامس<sup>(٢)</sup>؛ لأنهم أكمل عقولًا وأخلاقًا، وأعدل أمزجةً، بخلاف طرفي الجنوب والشمال؛ فإن هؤلاء نقصت عقولهم وأخلاقهم، وانحرفت أمزجتهم. أما طرف الجنوب؛ فإنه لقوة الحرارة احترقت أخلاطهم، فاسودَّت ألوانهم، وتجعَّدت شعورهم. وأما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٨٩) من حديث ثوبان رَاكُنَكُ.

<sup>(</sup>۲) الإقليم: أماكن تقطعها الشمس في طلوعها وغروبها وارتفاع درجها. والأقاليم عند القدماء في الجزء المعمور من الأرض سبعة على هيئة دوائر، يقع الإقليم الرابع في وسطها، والأقاليم الستة الأخرى تدور حوله. ويبتدئ الإقليم الثالث من المشرق، فيمر على بلاد الصين، فبلاد الهند، إلى جنوب العراق، ثم على بلاد الشام، فمصر، إلى بلاد المغرب. والإقليم الرابع وهو إقليم العراق، ويقال له: إقليم بابل، يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد التبت، ثم على خراسان، إلى أعالي العراق والشام، ثم يمر على جزيرة قبرص، إلى شمال المغرب. والإقليم الخامس، وهو إقليم الروم، يبتدئ من المشرق، ثم يمر على شمال حرَّان، فبلاد الروم، إلى الأندلس، ثم ينتهي إلى بحر المغرب. انظر: «التنبيه والإشراف» للمسعودي (٢٩ - ٣٠)، و «مراة الزمان» لسبط ابن الجوزي «المراف»).

طرف (١) الشمال؛ فلقوَّة البرد لم تنضُج أخلاطهم، بل صارت فِجَّة، فأفرطوا في سُبوطة الشعر، والبياض البارد الذي لا يُسْتَحْسَن (٢).

ولهذا لمَّا ظهر الإسلام غلب أهلُه على وسط المعمورة، وهم أعدلُ بني آدم وأكملُهم، والنصاري الذين تربَّوا تحت ذمَّة المسلمين أكملُ من غيرهم من النصاري عقولًا وأخلاقًا، وأما النصاري المحاربون للمسلمين الخارجون عن ذمَّتهم من أهل الجنوب والشمال فهم أنقصُ عقولًا وأخلاقًا، ولِمَا فيهم من نقص العقول والأخلاق ظهرت فيهم النصرانية دون الإسلام.

والمقصود أن محمدًا ﷺ هو نفسه دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارئ إلى الإيمان به وبما جاء به، كما دعا من لا كتاب له من العرب وسائر الأمم.

وهو الذي أخبر عن الله في بكفر من لم يؤمن به من أهل الكتاب وغيرهم، وبأنهم يَصْلُون جهنم وساءت مصيرًا، وهو الذي أمر بجهادهم، ودعاهم بنفسه ونوَّابه.

وحينئذ، فقولهم في الكتاب (٣): «لم يأت إلينا، بل إلى الجاهليَّة (٤) من العرب»، سواءٌ أرادوا أن الله بعثه إلى العرب ولم يبعثه إلينا، أو أرادوا أنه ادَّعىٰ أنه أُرسِل إلى العرب لا إلينا، فإنه قد عَلِم (٥) جميعُ الطوائف أن محمدًا دعا

<sup>(</sup>۱) (ت، و): «أهل طرف».

<sup>(</sup>٢) في «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (١٢٧٢ - ١٢٧٩)، و «مقدمة ابن خلدون» (١/ ١٤٧ - ١٤٧) بحثٌ في المعتدل من الأقاليم والمنحرف، وتأثيرها في ألوان ساكنيها وطباعهم وأخلاقهم، وذلك بحسب معارف عصرهم وما انتهى إليه علمهم.

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الراهب الأنطاكي (ص: ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) (د، ي، ع): «الجاهلين». والمثبت من (ت، و) يوافق نص رسالة بولس.

<sup>(</sup>٥) (د، ي، ع): «ثبت وعلم»، وعلى الصواب في (ت)، وضرب على «ثبت و» في (و).

اليهود والنصاري إلى الإيمان به، وذَكر أن الله أرسله إليهم، وأمرَه (١) بجهاد من لم يؤمن به منهم.

فإذا قيل مع هذا: إنه قال: «لم أُبْعَث (٢) إلا إلى العرب» كان كذبًا (٣) ظاهرًا عليه، سواءٌ صدَّقه الإنسان أو كذَّبه، فإن المقصود هنا أنه نفسَه دعا جميع أهل الأرض إلى الإيمان به (٤)، فدعا أهل الكتاب كما دعا الأمِّيِّين.

أما اليهود، فإنهم كانوا جيرانه في الحجاز وبالمدينة (٥) وما حولها وخيبر، فإن المهاجرين والأنصار كلهم آمنوا به من غير سيف ولا قتال، بل لِمَا ظهر لهم من براهين نبوَّته ودلائل صدقه آمنوا به، وقد حصَل من الأذى في الله لمن آمن بالله ما هو معروفٌ في السيرة (٢).

وقد آمن به في حياته كثيرٌ من اليهود والنصارئ، بعضهم بمكة، وبعضهم بالمدينة، وكثيرٌ منهم كانوا بغير مكة والمدينة، فلما قدم المدينة عاهد من المحلي منهم كانوا بغير مكة والعهد، فأجلى بعضهم، وقتَل بعضهم؛ لمحاربتهم لله ورسوله.

وقد قاتلهم مرَّةً بعد مرَّة:

قاتل بني النضير، وأنزل الله تعالىٰ فيهم سورة الحشر.

<sup>(</sup>١) (د، ي، ع): «وأمر».

<sup>(</sup>٢) (د، ي، ع): «فإذا قيل مع هذا إنه لم يبعث». والصواب المثبت من (ت، و).

<sup>(</sup>٣) (و): «كان كاذبا كذبا». وضرب على «كاذبا» في (ت).

<sup>(</sup>٤) ليست في (و، ي، د، ع).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول. وفي ط. النيل: «بالمدينة» دون الواو، وهو أجود.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «فإن المهاجرين» إلى هنا ثابتٌ في كافة الأصول، ولعله كان لحقًا في أصل المصنف ووضعه النساخ في غير موضعه.

<sup>(</sup>٧) (ت، د، ي، ع): «لمن». والمثبت من (و) هو الجادة.

وقاتل بني قريظة (١) عام الأحزاب، وذكرهم الله في سورة الأحزاب. وقاتل قبلهم بني قينقاع.

وبعد هؤلاء غزا خيبر هو وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوه تحت الشجرة وكانوا ألفًا وأربعمئة، ففتح الله عليهم خيبر، وأقرَّ اليهودَ فيها فلَّاحين، وأنزل الله تعالى سورة الفتح يَذْكُر فيها ذلك.

فكيف يقال: إنه لم يَذْكُر أنه أُرْسِل إلا إلىٰ مشركي العرب، وهـذه حـال<sup>(٢)</sup> اليهود معه؟!

وأما النصارئ، فإن أهل نجران التي باليمن كانوا نصارئ، فقدِم عليه وفدُهم ستُّون راكبًا، وناظرَهم في مسجده، وأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران، ولمَّا ظهرت حجَّته عليهم، وتبيَّن لهم أنه رسول الله إليهم (٣)، أمره الله إن لم يجيبوه أن يدعوهم إلى المباهلة، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ أَن يُمْ فِلُهُ مَن اللهِ عَلَى المباهلة عَلَى المباهلة عَلَى المباهلة طَلَبوا(٤) أن يُمْ فِلَهم حتىٰ يَشْتَوروا(٥)، فاشتَورُوا، فقال بعضهم لبعض: تَعَلَّموا(٢) أنه نبيُّ، وأنه ما باهل قومٌ نبيًّا إلا نزل بهم العذاب. فاستعفوا من تَعَلَّموا(٢) أنه نبيُّ، وأنه ما باهل قومٌ نبيًّا إلا نزل بهم العذاب. فاستعفوا من

<sup>(</sup>١) (ت، ي، و): «قاتل قريظة».

<sup>(</sup>٢) (د، ي، ع): «حالة».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ك،ع).

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «طالبوا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) تشاور القوم واشتوروا بمعنى.

<sup>(</sup>٦) أي: اعلموا وتحققوا. انظر: "إكمال المعلم" (٨/ ٤٧٤). وتوهَّمته ط. العاصمة فعلًا مضارعًا فأضافت نون الرفع "تعلمون" متابعة لطبعة المدني، وهو في الأصول وط. النيل بغير نون. ولو كان مضارعًا فلا حاجة لإضافتها، فإن حذفها بلا ناصب أو جازم تخفيفًا مسموعٌ عن العرب وشواهده كثيرة .

المباهلة، فصالَحوه، وأقرُّوا له بالجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ لِمَا خافوا من دعائه عليهم، لعلمهم أنه نبيٌ.

فدخلوا تحت حكمه، كما يدخل أهلُ الذمَّة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله، وأدَّوا إليه الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وهم أول من أدَّىٰ الجزية من النصاريٰ.

واستعمَل عليهم وعلى من أسلم منهم (١) عمرو بن حزم الأنصاري، وكتب له كتابًا مشهورًا يَذْكُر فيه شرائعَ الدِّين (٢)، فكانوا في ذمَّة المسلمين تحت حكم الله ورسوله ونائب رسوله عمرو بن حزم الأنصاري وَالْمُالِيَّةُ.

وقصَّتهم مشهورةٌ متواترة، نقلها أهل السِّير، وأهل التفسير (٣)، وأهل الحديث، وأهل الفقه، وأصل حديثهم معروفٌ في الصِّحاح والسُّنن، كما سنذكره إن شاء الله تعالى (٤).

ووفدُ نجران لمَّا قدموا أنزل الله ﷺ بسبب ما جرى صدر سورة آل عمران.



<sup>(</sup>١) ليست في (د، ي، ع)، وهي في (ت) واستُدرِكت في طرة (و).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي (٤٨٥٣)، وابن حبان (٥٩ ٥٥٦) وغيرهما، وفي سنده كلام، وروي مرسلا، لكن الأمر فيه كما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٣٨): «هو كتابٌ مشهور عند أهل السير، معروفٌ ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». وقال الإمام أحمد: «أرجو أن يكون صحيحًا»، ونقل عنه شيخ الإسلام قوله: «لا شك أن النبي ﷺ كتبه». مسائل أبي القاسم البغوي (٣٨، ٧٧)، و«مجموع الفتاوئ» (٢١/ ٢٦٦). وحكى الإجماع على تصحيحه في «شرح العمدة» (٤/ ٣٢). وانظر: «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٣٠)، و«التلخيص الحبير»

<sup>(</sup>٣) «وأهل التفسير» ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(3) (1/</sup> ۸۷-۲۶).

وذكر تعالىٰ فرضَ الحجِّ بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وهذا نزل إما سنة تسع وإما سنة عشر، كما ذكر ذلك غير واحدٍ من العلماء، منهم القاضي أبو يعلى وغيره، قالوا: «وجوب الحج ثبت بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾، ورُوِي (١) أنه نزل في سنة عشر، ورُوِي أنه نزل في سنة تسع »(٢)، وهذا قول جمهور العلماء (٣)، قالوا: إنَّ فرضَ الحجِّ إنما ثبت بهذه الآية (٤).

وقال بعضهم: بل ثبت ذلك بقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦](٥).

وهذه الآية نزلت سنة ستّ، عام الحديبية، لمّا صدّ المشركون رسول الله ﷺ عن البيت، وصالحَهم ذلك العام، وبايع المسلمين تحت الشجرة، وأنزل الله فيها سورة الفتح، ثم رجع إلى المدينة، وفتح الله عليهم خيبر سنة سبع، وفيها قدم عليه جعفر بن أبي طالب مع وفد الحبشة، ثم أرسل جعفرًا وزيدًا وعبد الله بن رواحة لغزو النصاري لمؤتة، ثم فتح مكة سنة ثمانٍ في رمضان.

ثم في أثناء سنة تسع غزا النصاري إلى تبوك، وفيها حجَّ أبو بكر

<sup>(</sup>١) (د، ي، ع): «روي». والمثبت من (ت، و) و «التعليقة».

<sup>(</sup>٢) «التعليقة» للقاضي أبي يعلىٰ (١/١٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المبسوط» (٤/ ١٦٤)، و «الذخيرة» (٣/ ١٨١)، و «زاد المعاد» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام: «وهذا هو الصَّحيح». انظر: «الإيمان الأوسط» (١٥١)، و «شرح العمدة» (٤/ ١٦١ – ١١٧)، و «تفسير آيات أشكلت» (١/ ٣٩٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢/ ٧، ٧٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الحاوي» (٤/ ٢٥)، و «هداية السالك» لابن جماعة (١/ ٣٢٤).

الصديق رَخُونِكُ، وأمر أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأردفه بعلي بن أبي طالب رَخُونِكُ لنبذ العهود(١).

وأنزل الله آية السَّيف المطلقة بجهاد المشركين وجهاد أهل الكتاب، فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ وَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

وهذه الأشهر عند جمهور العلماء هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ فَسِيحُواْ فِي اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّ

نوعًا لهم عهدٌ مطلقٌ غير مؤقّت، وهو عقدٌ جائزٌ غير لازم. ونوعًا لهم عهدٌ مؤقّت.

فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد جائزٌ غير لازم، وأمره أن يسيِّرهم أربعة أشهر، ومن كان له عهدٌ مؤقَّتُ فهو عهدٌ لازم، فأمره الله أن يوفي له إذا كان مؤقتًا.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقَّتة. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للإمام أن يفسخ الهدنة المؤقَّتة (٣) مع قيامهم بالواجب. والصواب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٩، ٣٦٥، ٤٦٥٦) من حديث أبي هريرة الله الم

<sup>(</sup>٢) ومن ظن أنها الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فقد غلط. انظر: «الصفدية» (٢/ ٣٢٠)، و «منهاج السنة» (٨/ ١٢٥)، و «الإيمان الأوسط» (١٤٢)، و «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط. العاصمة.

هو القول الثالث، وهو أنها تجوز مطلقةً ومؤقتة، فأما المطلقة فجائزةٌ غير لازمةٍ يخيَّر بين إمضائها وبين نقضها، والمؤقتة لازمة (١).

قال تعالىٰ: ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ ۚ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَيْمِرِينَ ۗ ۚ وَأَذَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ أُمِّ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ، فَإِن تُبتَّتُمُ فَهُوَخَيِّرٌ لَّكُمُ ۚ وَإِن تَوَلَّيَتُمُ فَأَعْلَمُوٓا أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْتُواْ إِلَيْهِمْ عَهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَقِينَ ۗ ۖ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقَّنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱخْصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ كُيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَنَّمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٠ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِمِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَحْتُرُهُمْ فَاسِقُونَ ۖ ٱشْتَرَوْا بِحَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَا يَرْفَبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١٠ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَاوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن لْكُثُوّا أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْنَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللَّ اللَّهُ اللَّ لَقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الحاوي» (۱۶/ ۲۵۲)، و «المغني» (۱۳/ ۱۵۶، ۱۵۵)، و «مجموع الفتاوي» (۲۹/ ۱۶۰)، و «زاد المعاد» (۳/ ۱۷۱، ٥/ ۱۳٥)، و «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۸۷۶).



وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَءُ وَكُمْ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَخْشُوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَوَاكَ مَرَّةً أَتَخْشُوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُوَّمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١ - ١٣].

والمقصود هنا ذكر قدوم وفد نجران النصارئ: السَّيِّد، والعاقِب، ومن معهما (١).

قال أبو الفرج ابن الجوزي (٢): «ثم دخلت سنة عشر من الهجرة، فمن الحوادث فيها: أن رسول الله عَلَيْة بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، فروى ابن إسحاق (٣) قال: بعث رسول الله عَلَيْة خالدًا في ربيع الآخر أو جمادى الأولى في سنة عشر إلى [بني] الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم»، وذكر القصّة.

ثم قال: «وفيها قدم وفدُ الأزد ...، وفيها قدم وفدُ غسَّان ...، وفيها قدم وفدُ غسَّان .... وفيها قدم

وفيها قدم وفد عبد القيس. قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله ﷺ الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس، وكان نصرانيًا، فأسلموا.

وفيها قدم وفد كندة فأسلموا، وفيها قدم وفد بني حنيفة ...، وفيها قدم وفد بَجِيلة».

قال: «وفيها قدم العاقبُ والسَّيِّد من نجران، فكتب لهم رسول الله ﷺ كتابَ صُلْح».



<sup>(</sup>۱) (د، ع، ي، و): «معهم».

<sup>(</sup>٢) «المنتظم» (٣/ ٩٧٩- ٤٨٣، ٤/٣).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام (٤/ ٢٣٩).

وذكر محمد بن سعد في «الطبقات» (١) قدومهم في ذكر الوفود (٢)، فقال: «ذِكرُ بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد في شهر ربيع الأول سنة عشرٍ إلىٰ بني الحارث بن كعب» (٣)، ذكره بإسناده:

أخبرنا (٤) محمد بن عمر (٥)، حدثني إبراهيم بن موسى المخزومي، عن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه.

ثم ذكر قدوم نصارئ نجران من طريق علي بن محمد(٦)، فقال:

أخبرنا (٧) علي بن محمد القرشي -وهو المدائني المشهور (^)-، عن أبي معشر (٩)، عن يزيد بن رومان، ومحمد بن كعب.

قال: وأخبرنا علي بن مجاهد (۱۰۰)، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، وعكرمة بن خالد، وعاصم بن عمر بن قتادة.

<sup>(1)(1/</sup> ۲Р7).

<sup>(</sup>٢) (و): «في الوفود».

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن سعد الخبر في «الطبقات» التي بأيدينا في «وفد الحارث بن كعب»، وليس فيه قوله: «ذكر بعث النبي ﷺ خالد ...».

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «حدثنا»، واختُصِرت في (ي): «ثنا». وفي (و): «أبنا» وهي اختصار «أخبرنا»، وكذلك وقعت في «الطبقات». وأصلحت في (ت) بغير قلم الناسخ إلى «أنبأنا».

<sup>(</sup>٥) الواقدي، ولم أر الخبر في مطبوع مغازيه، وبغير هذا الإسناد فيه (٢/ ٨٨٣).

<sup>(</sup>٦) «الطبقات» (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٧) (و): «أنا»، (ت): «أبنا»، ووقعت تامة في (د، ي، ع) و «الطبقات»، وذكر المعلق على ط. العاصمة أنها اختصار «أنبأنا»، وتلك لا تختصر.

<sup>(</sup>A) «القرشي» و «المشهور» ليستا في (و، د، ع، ي).

<sup>(</sup>٩) (ت): «فقال أخبرنا على بن محمد عن أبي معشر». وهو سهو.

<sup>(</sup>١٠) (و، ي، د،ع): «علي بن محمد بن مجاهد»، وضرب على «محمد بن» في (ت)، وعلى الصواب في «الطبقات».

وأخبرنا (١) يزيد بن عِياض (٢) بن جُعْدُبة، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. وعن غيرهم من أهل العلم، يزيد بعضهم على بعض.

قالوا: وفَد فلانٌ وفلان وفلان (٣) في رجالٍ من خَثْعَم إلى رسول الله عَلَيْ بعدما هدم جريرُ بن عبد الله وَ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله و ا

قالوا: وقدم وفدُ نجران (٥)، وكتب رسول الله ﷺ إلىٰ أهل نجران، فخرج إليه أربعة عشر من أشرافهم نصارى، وفيهم ثلاثة نفرٍ يتولَّون أمورهم:

العاقب: واسمه عبد المسيح، رجلٌ من كِندة، وهو أميرهم وصاحبُ مشورتهم، والذي يَصْدُرون عن رأيه.

وأبو الحارث: أُسْقُفُهم وإمامهم، وصاحبُ مِدْرَاسِهم (٦).

والسَّيِّد: وهو صاحبُ رحلتهم.

فدخلوا المسجد وعليهم ثيابُ الحِبَرة (٧) وأرديةٌ مكفوفةٌ بالحرير، فقاموا يصلُّون في المسجد نحو المشرق، فقال رسول الله ﷺ: «دعوهم»، ثم أتوا

<sup>(</sup>١) الأصول: «وأنا». وفي ط. العاصمة: «أنا» بلا واو، متصلة بما قبلها، وهو خطأ. وقائل «أخبرنا» هو على بن محمد المدائني.

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «عايض»، وهو خطأ مخالفٌ للأصول.

<sup>(</sup>٣) هما: عثعث بن زحر وأنس بن مدرك، كما في «الطبقات».

<sup>(</sup>٤) في (د) زيادة مضروب عليها في ذكر بعض الوفود، وهي لحقٌ في (ت) لم يتبين آخره، وأثبتت في ط. النيل.

<sup>(</sup>٥) «وقدم وفد نجران» زيادة توضيحية من المؤلف، وليست في «الطبقات».

<sup>(</sup>٦) البيت الذي يدرسون فيه. ويطلق على صاحب دراسة كتبهم. «النهاية» (درس).

<sup>(</sup>٧) ثيابٌ يمانية من قطن أو كتان مخططة. «المصباح المنير» (حبر).

النبي عَلَيْ الله عنهم فلم يكلِّمهم، فقال لهم عثمان: ذلك من أجل زِيِّكم هذا.

فانصرَفوا يومهم ذلك، ثم غَدَوا عليه بزيِّ الرُّهبان، فسلَّموا عليه، فردَّ عليهم ودعاهم إلى الإسلام، فأبَوا، وكَثُر الكلام والحِجَاج بينهم، وتلا عليهم القرآن، وقال رسول الله ﷺ: «إن أنكرتم ما أقول فهلمَّ أباهِلْكم».

فانصرفوا على ذلك، فغدا عبدُ المسيح ورجلان من ذوي رأيهم على رسول الله ﷺ، فقالوا: قد بدا لنا أن لا نباهلك، فاحكم علينا بما أحببتَ نُعْطِك (١) ونُصَالِحْك.

فصالَحَهم علىٰ ألفي حُلَّة في رجب، وألفٍ في صفر، أو قيمة كلِّ حُلَّةٍ من الأواقي، وعلىٰ عارية ثلاثين درعًا، وثلاثين رمحًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين فرسًا، إن كان باليمن كيد، ولنجران وحاشيتهم جوارُ الله وذمَّةُ محمد رسول الله عَلَيْ علىٰ أنفسهم، ومِلَّتهم، وأرضهم، وأموالهم، وغائبهم، وشاهدهم، وبِيعِهم، لا يُغَيَّر أُسْقُفٌ من سِقِيفاه (٢)، ولا راهبٌ من رهبانيَّته، ولا واقف (٣) من وقفانيَّته.

وأشهد على ذلك شهودًا، منهم: أبو سفيان بن حرب، والأقرع بن حابس، والمغيرة بن شعبة.

فرجعوا إلى بلادهم، فلم يلبث السَّيِّد والعاقب إلا يسيرًا حتى رجعا إلى النبي ﷺ فأسلما، وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاري.

<sup>(</sup>١) (و، د، ي، ع): «نعطيك» على الإشباع. والمثبت من (ت) و «الطبقات» هو الجادة.

<sup>(</sup>٢) السُّقِّيفي مصدر، أي لا يُمْنَع من تسقَّفه وما يعانيه من أمر دينه. «النهاية» (سقف).

<sup>(</sup>٣) الواقف: خادم البيعة؛ لأنه وقف نفسه على خدمتها. «النهاية» (وقف).

وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي عَلَيْ حتى قبضه الله صلوات الله عليه ورحمته ورضوانه.

ثم وَلِيَ أبو بكر الصديق رَا الصديق المُ الله المالة عند وفاته.

ثم أصابوا رِبًا، فأخرجهم عمر بن الخطاب من أرضهم، وكتب لهم: «هذا ما كتَب عمرُ أمير المؤمنين لنجران، أنه من سار منهم أنه آمنٌ بأمان الله، لا يضرُّهم أحدٌ من المسلمين، ووفى لهم بما كتب لهم رسول الله ﷺ وأبو بكر.

أما بعد، فمن وَقَعُوا<sup>(۱)</sup> به من أمراء الشام وأمراء العراق فليُوسِعُهم<sup>(۲)</sup> مِن خَراب الأرض<sup>(۳)</sup>، فما اعتَمَلوا من ذلك فهو لهم صدقة، وعُقْبَةٌ (٤) لهم مكان<sup>(٥)</sup> أرضِهم، لا سبيل عليهم فيه لأحدِ ولا مَغْرَم<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الأصل» لمحمد بن الحسن (۷/ ٥٥٤): «وقفوا»، وفي «الخراج» لأبي يوسف (۷۳): «مرُّوا». والمثبت من الأصول و «الطبقات» و «الأموال» لأبي عبيد (۱۸) و «مسند الفاروق» لابن كثير (۲/ ۳۳۹) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أي: يمكِّنهم. وفي «الخراج»: «فليوسقهم».

<sup>(</sup>٣) أي: الأرض الموات التي لم تُزرَع. وفي «الأموال» من طريق آخر سيأتي: «خريب الأرض». قال أبو عبيد: «ما أراه إلا خراب الأرض ولكن الكاتب كتبه: خريب». وفي ط. العاصمة: «جريب الأرض» متابعة لمطبوعة «الطبقات». والمثبت من الأصول و «مسند الفاروق». وفي «الخراج» و «الأصل»: «حرث الأرض».

<sup>(</sup>٤) أي: بدل، كما في «فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج لأبي يوسف» للرحبي (١/ ٤٨٦)، وانظر: «تاج العروس» (٣/ ٤٠١). وفُسِّرت في حاشية ط. العاصمة بأن المراد أنه يأخذها ذريتهم من بعدهم. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصول وط. النيل والعاصمة: «فكان»، وهو تحريف. وفي «الطبقات»: «بمكان». وكما أثبتُ في «الخراج» و «الأصل» و «مسند الفاروق».

<sup>(</sup>٦) «الأصل» لمحمد بن الحسن: «معترض»، وهو خطأ.

أما بعد، فمن حَضَرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم؛ فإنهم أما بعد، فمن حَضَرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم؛ فإنهم أقوامٌ لهم الذِّمَّة، وجِزيتُهم عنهم متروكةٌ أربعةً وعشرين شهرًا بعد أن يَقْدَموا، ولا يُكَلَّفُوا إلا من ضَيْعَتِهم (١) التي اعتَمَلوا، غير مظلومين ولا مَعْسُوفِ (٢) عليهم».

شَهِد عثمانُ بن عفان الطَّاقَة، ومُعَيْقِيب بن أبي فاطمة.

فوقع ناسٌ منهم العراق<sup>(٣)</sup>، فنزلوا النَّجرانية التي بناحية الكوفة (٤).

وما ذكره ابن سعد عن علي بن محمد المدائني عن أشياخه في حديث وفد نجران، فهو يوافق ما ذكره ابن إسحاق؛ فإن قوله: «أربعة عشر من أشرافهم» يوافق قول ابن إسحاق<sup>(٥)</sup> عن محمد بن جعفر قال: قَدِم علىٰ رسول الله ﷺ وفدُ نجران ستُّون راكبًا، فيهم أربعة عشر من أشرافهم، في الأربعة عشر ثلاثةُ نفرٍ إليهم يؤول أمرُهم:

العاقبُ: أمير القوم، وذو رأيهم، وصاحبُ مشورتهم، والذي لا يَصْدُرون إلا عن رأيه، واسمُه عبد المسيح.

<sup>(</sup>۱) الضيعة: الحرفة والصناعة، والأرض المُغِلَّة، كما في «التاج» (ضيع). وفي «الخراج» و«الأصل»: «من صنعهم البر». وفي «فقه الملوك»: «البز» أي: لا يكلفوا بدفع الجزية إلا من حُلَل البزِّ التي يصنعون. وما في الأصول و «الطبقات» ظاهر.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، والعَسْف: الظلم والأخذ بقوة وعنف. وفي ط. العاصمة: «معنوف» متابعة للطبقات. وفي «الخراج»: «معتدى»، وفي «الأصل»: «معنوفًا».

<sup>(</sup>٣) (ع): «في العراق». وفي بعض المصادر: «بالعراق».

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» (١/ ٣٠٧ – ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) «السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٢٢). ومن طريقه ابن جرير في التفسير (٥/ ١٧٢). وانظر: تفسير ابن المنذر (١/ ١٠٨)، و «المعجم الأوسط» للطبراني (٣٩٠٦)، و «الكشف والبيان» للثعلبي (٨/ ١٦، ١٧)، و «دلائل النبوة» للبيهقي (٥/ ٣٨٣).

والسَّيِّد: ثِمَالهم (١)، وصاحب رَحْلِهم ونُجْعَتِهم (٢)، واسمه الأيهَم. وأبو حارثة بن علقمة أحدُ (٣) بني بكر بن وائل: أُسْقُفُهم، وحَبْرُهم، وأمامهم، وصاحبُ مِدْرَاسِهم.

وكان أبو حارثة قد شَرُفَ فيهم، ودَرَس كتبَهم حتىٰ حَسُنَ علمُه في دينهم، فكانت ملوك الرُّوم من أهل النصرانية قد شرَّفوه، وموَّلوه، وأخدَموه، وبنوا له الكنائس، وبسَطوا له الكرامات؛ لِمَا بلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم، فلما وجَهوا إلىٰ رسول الله عَلَيْ من نجران جلس أبو حارثة علىٰ بغلة له موجهًا، وإلىٰ جنبه أخٌ له يقال له: كُرْز بن علقمة، فعثرت بغلة أبي حارثة، فقال كُرْز: تَعِسَ الأبعد، يريدُ رسولَ الله عَلَيْ، فقال له أبو حارثة: بل أنت تَعِسْت، فقال: لم يا أخي؟ قال: والله إنه لَلنبيُّ الذي كنَّا ننتظِر، فقال له كُرْز: فما منعَك منه وأنت تعلم هذا؟! قال: ما صنَع بنا هؤلاء القوم، شرَّفونا، وموَّلونا، وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلتُ نزعوا منَّا كلَّ ما ترئ. فأضمر عليها منه أخوه كُرْز بن علقمة حتىٰ أسلم بعد ذلك، وهو كان يحدِّث عنه هذا الحديث فيما بلغني.

قال ابن هشام (٤): وبلغني أن رؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبًا (٥) عندهم، فكلما مات رئيسٌ منهم فأفضت الرِّياسة إلىٰ غيره ختَم علىٰ تلك الكتب خاتمًا مع الخواتم التي قبله ولم يَكْسِرها، فخرج الرئيسُ الذي كان علىٰ عهد رسول الله عَلَيْ يمشى، فعَثَر، فقال ابنه: تَعِسَ الأبعدُ، يريد رسولَ الله عَلَيْ فقال له أبوه:

<sup>(</sup>١) الثِّمال: الغِيَاث الذي يقوم بأمر قومه. «التاج» (ثمل).

<sup>(</sup>٢) كذا رسمت في الأصول دون ضبط. والنُّجعة: طلب الكلاً. وفي سيرة ابن هشام وعامة المصادر الناقلة عن ابن إسحاق: «ومجتمعهم».

<sup>(</sup>٣) (ت): «أخو»، وستأتي كذلك. والمثبت من (د، و، ع، ي) وسيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٤) «السيرة» (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «كتابًا»، وهو خطأ مخالف للأصول و «السيرة».

لا تفعَل؛ فإنه نبيٌّ، واسمُه في الوضائع، يعني: الكتب. فلما مات لم تكن لابنه همَّةٌ إلا أن شدَّ فكسَر الخواتم، فوجد فيها ذكرَ النبيِّ عَلَيْقٌ، فأسلم فحسُن إسلامُه، وحَبَّ، وهو الذي يقول(١):

إليك تغدو قَلِقًا وَضِينُها معترضًا في بطنها جنيئها مخالفًا دينَ النصاري دينُها

قال ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: قَدِموا على رسول الله عَلَيْ المدينة، فدخلوا عليه مسجد حين صلى العصر، عليهم ثيابُ الحِبَرات جُبَبُ وأرديةٌ، في جَمَال رجال بني الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي عَلَيْ يومئذ: ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم. وقد حانت صلاتُهم، فقاموا في مسجد رسول الله عَلَيْ [يُصَلُّون]، فقال: «دعوهم». فصلُّوا إلى المشرق.

قال ابن إسحاق: وكان تسمية الأربعة عشر الذين يؤول إليهم أمرُهم: العاقبُ وهو عبد المسيح، والسَّيِّد وهو الأيهَم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأوس، والحارث، وزيد، وقيس، ويزيد، ونُبَيْه، وخُوَيلد، وعمرو (٣)، وخالد، وعبد الله، ويُحَنَّس، في ستِّين راكبًا.

فكلُّم رسولَ الله ﷺ منهم: أبو حارثة بن علقمة، والعاقبُ عبدُ المسيح،

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «وعمر»، وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر.



<sup>(</sup>۱) (ت، و): «وهو يقول».

<sup>(</sup>٢) «السيرة» لابن هشام (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٥)، وتفسير ابن جرير (٥/ ١٧٢ - ١٧٣).

والأيهَ م السَّيِّد، وهم من النصرانية على دين المَلِك، مع اختلافهم (١) من أمرهم، يقولون: هو ثالث ثلاثة، وكذلك قول النصرانية.

فهم يحتجُّون في قولهم: «هو الله» بأنه كان يحيي الموتى، ويبرئ الأسقام، ويُخْبِر بالغيوب، ويخلقُ من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا، وذلك كله بأمر الله، وليجعله آيةً الناس.

ويحتجُّون في قولهم: «إنه ولدُّ الله» بأنهم (٢) يقولون: لم يكن له أَبُّ يُعْلَمُ، وقد تكلَّم في المهد، وهذا شيءٌ لم يصنعه أحدُّ من ولد آدم.

ويحتجُّون في قولهم: «ثالثُ ثلاثة» بقول الله: فَعَلنا (٣) وأمَرنا وخلَقنا وقضينا، فيقولون: لو كان واحدًا ما قال إلا: فعلتُ وقضيتُ وأمرتُ وخلقتُ، ولكنه هو وعيسي (٤) ومريم.

ففي كلِّ ذلك من قولهم قد نزل القرآن.

فلما كلّمه الحَبْران، قال لهما رسول الله ﷺ: «أَسْلِما»، قالا: قد أسلمنا. قال: «إنكما لم تُسْلِما، فأسْلِما». قالا: بلئ، قد أسلمنا قَبلك. قال: «كذبتما، يمنعكما من الإسلام دعواكما لله ولدًا، وعبادتكما للصّليب، وأكلكما الخنزير»، قالا: فمن أبوه يا محمّد؟ فصمَت رسول الله ﷺ عنهما، فلم يُجِبْهما، فأنزل الله في ذلك من قولهم واختلافهم في أمرهم كلّه صدرًا من سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية.

<sup>(</sup>١) «السيرة» وتفسير ابن جرير: «اختلاف».

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «فإنهم»، وهو خطأ، واختارته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «فعلمنا»، وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر.

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «هو عيسىٰ»، وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر.

وذكر نزول الآيات بسببهم غيرُ واحد، مثلما ذكره محمد بن جرير الطبري في تفسيره (١)، قال:

حدثنا المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا ابن أبي جعفر - يعني عبد الله بن أبي جعفر الرازي- عن أبيه، عن الربيع في قوله تعالىٰ: ﴿الْمَ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [آل عمران: ١ - ٢]، قال: إن النصاري أتوا رسول الله ﷺ، فخاصموه في عيسىٰ بن مريم، وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا علىٰ الله الكذب والبهتان، لا إله إلا هو، لم يتَّخذ صاحبةً ولا ولدًا، فقال لهم النبي عَلَيْلَةٍ: «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولدٌ إلا وهو يشبه أباه؟»، قالوا: نعم. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حيٌّ لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟»، قالوا: بلي. قال: «ألستم تعلمون أن ربنا قيِّمٌ علىٰ كل شيءٍ يَكْلَؤُه ويحفظُه ويرزقه؟»، قالوا: بليٰ. قال: «فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟»، قالوا: لا. قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء؟»، قالوا: بلي. قال: «فهل يَعْلَمُ عيسى من ذلك شيئًا إلا ما عُلِم؟»، قالوا: لا. قال: «فإن ربنا صوَّر عيسى في الرَّحِم كيف شاء»(٢)، قال: «ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام، ولا يشربُ الشراب، ولا يُحْدِث الحَدَث؟»، قالوا: بلي. قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمُّه كما تحمل المرأة، ثم وضعته كما تَضَعُ المرأة ولدّها، ثم غُذِي كما يتغذَّىٰ الصَّبيُّ، ثم كان يَطْعَمُ الطعام ويشربُ الشراب ويُحْدِثُ الحَدَث؟»، قالوا: بلي. قال: «فكيف يكون هذا كما زعمتم؟». قال: فعرفوا، ثم أبَوا إلا جحودًا؛ فأنزل الله: ﴿ الَّهَ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴾.

وقد ثبت في الصِّحاح حديثُ وفد نجران:

<sup>(1) (0/371).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في ط. الحلبي لتفسير ابن جرير زيادة: «فهل تعلمون ذلك؟ قالوا: بلي».

ففي البخاري ومسلم (١) عن حذيفة (٢).

وأخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦١] دعا رسول الله ﷺ عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا، فقال: «اللهمَّ هؤلاء أهلي»(٣).

وفي البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: جاء السّيد والعاقب صاحبا نجران إلى رسول الله عَيَّلَة يريدان أن يُلاعِناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نبيًا فلاعننا لا نُفلح نحن ولا عَقِبُنا من بعدنا، قالا: إنما نعطيك ما سألتنا، وابعَث معنا رجلًا أمينًا، ولا تبعث معنا إلا أمينًا، قال: الأبعثنَّ معكم رجلًا أمينًا حقَّ أمين، قال: فاستشرف لها أصحابُ رسول الله عَيْلُة، فقال: اقم يا أبا عبيدة ابن الجراح، فلما قام قال رسول الله عنه الأمة، الأمة، الأمة،

وفي سنن أبي داود وغيره (٥)، قال أبو داود: أخبرنا مصرِّف بن عمرو

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣٧٤٥، ٣٧٤٥)، ومسلم (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) «عن حَذيفة» ليس في (ي، د،ع)، وهو في (تُ) وألحق في (و). وسيأتي كذلك حديث أنس بن مالك ﷺ (٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٠٤١) ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٩٥) بسند لا بأس به، وخرَّجه الضياء في «المختارة» (٩/ ٥٠٨).

وأعله المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ٣٤٣) بأن في سماع إسماعيل الشدي من عبدالله بن عباس فلا نظرًا. وجوابه أن السُّدي قد أدرك سعد بن أبي وقاص فلا ينكر أن يدرك ابن عباس وهو متأخرٌ عنه، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن الأخرم. انظر: «تهذيب الكمال» (٣/ ١٣٧)، و الطبقات المحدثين بأصبهان الأبي الشيخ (١/ ٣٣٤).

وأعِلَّ بما في السُّدي من مقالٍ في «البدر المنير» (٩/ ١٩٥)، وبأسباط بن نصر في «ضعيف سنن أبي داود» (٢/ ٤٤٥). والأشبه أنهما صدوقان حسنا الحديث، وهو اختيار الذهبي في «الكاشف» (١/ ٢٤٧)، و «ديوان الضعفاء» (٣٠٦)، ولم يتفردا بما لا يحتمل، ولخرهما شواهد ذكر بعضها المصنف وابن حجر في «التلخيص» (٦/ ٢٩٦٨).

اليامي، حدثنا يونس -يعني ابن بُكير-، حدثنا أسباط بن نصر الهَمْداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: صالح رسولُ الله ﷺ أهل نجران على ألفي حُلَّة، النِّصف في صفر، والنِّصف في رجب، يؤدُّونها إلى المسلمين، وعاريَّة ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنفٍ من أصناف السلاح، يَغْزُون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم، إن كان باليمن (١) كيدُّ(٢) ذاتُ غدرٍ، على أن لا تُهْدَم لهم بَيْعَة، ولا يُخْرَج لهم قَسٌّ، ولا يُفْتَنون عن دينهم، ما لم يُحْدِثوا حَدَثًا، أو يأكلوا الرِّبا.

قال إسماعيل: فقد أكلوا الرِّبا.

قال أبو داود: إذا نقضوا بعض ما شُرِط عليهم فقد أحدَثوا.

وما ذكره أبو داود وأهل السِّير من مصالحته لأهل نجران على الجزية المذكورة معروفٌ عند أهل العلم.

وقد ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال»(٣)، ذكره من طريقين:

قال أبو عبيد رَخِهَا أبو أبو أيوب الدمشقي، قال: حدثني سَعْدان بن يحيى، عن عبيد الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «باليمين»، خطأ مخالف للأصول والمصادر.

<sup>(</sup>٢) أي حرب.

<sup>(</sup>Y) (I\ rPY- APY).

<sup>(</sup>٤) (د، ي، ع): «عبد الله» تحريف، وهو أبو الخطاب الهذلي، متروك. وسعدان بن يحيى اللخمي نزيل دمشق، صدوق. وأبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن التميمي، صدوق يخطئ. «التقريب» (٣٧٠، ٢٤٢، ٢٥٣). ولم يعرف الثلاثة محقق ط. العاصمة.

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما كتب محمدٌ النبيُ عَلَيْ لأهل نجران، إذ كان له حكمُه عليهم: أن في كل سوداء وبيضاء وصفراء وحمراء أو ثمرةٍ ورقيق، وأفضل عليهم، وترك ذلك لهم: ألفي حُلَّة، في كل صَفَرٍ ألف حُلَّة، وفي كل رجب ألف حُلَّة، كلُّ حُلَّة أوقية، ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليُحْسَب، وما قضوا من ركابٍ أو خيل أو دروع أُخِذ منهم بالحساب.

وعلىٰ أهل نجران أن يُقْرُوا(١) رُسُلي عشرين ليلةً فما دونها.

وعليهم عارية ثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين درعًا، إذا كان كيدٌ باليمن ذو مغدرة، وما هلك ممَّا أعاروا رسلي فهو ضامنٌ على رسلي حتىٰ يؤدُّوه (٢) إليهم.

ولنجران وحاشيتها ذمَّةُ الله وذمَّةُ رسوله على دمائهم، وأموالهم، ومِلَّتهم، وبِيَعهم، ورهبانيَّتهم (٢)، وأساقفتهم (٤)، وشاهدهم، وغائبهم، وكلِّ ما تحت أيديهم من قليل أو كثير.

وعلىٰ أن لا يغيِّروا أُسْقُفًا من سِقِّيفاه، ولا واقِهًا من وَقِيهَاه (٥)، ولا راهبًا

<sup>(</sup>١) غيِّرت في ط. العاصمة إلى «مقرى» متابعة لمطبوعة «الأموال». وفي «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٤٩٨): «مثوى».

<sup>(</sup>۲) (ع): «يردوه».

<sup>(</sup>٣) (ت): «ورهبانهم»، والمثبت من سائر الأصول و «الأموال».

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «وأساقفهم»، خلاف الأصول و «الأموال».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول و «الأموال». وسيأتي تفسيرها. وفي ضبطها خلاف قديم. انظر: «تاج العروس» (وقه)، و «النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية» للويس شيخو (٨٧)، و «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لجواد على (١٢/١٧، ٢١٨).

من رهبانيَّته (١)، وعلىٰ أن لا يُحْشَروا (٢)، ولا يُعْشَروا (٣)، ولا يطأ أرضهم جيشٌ، ومن ملك منهم (٤) حقًّا فالنِّصْفُ بينهم بنجران.

على أن لا يأكلوا الربا، فمن أكل الربا مِن ذي قِبَل (٥) فذمَّتي منهم بريئة. وعليهم الجَهْدُ والنُّصحُ فيما استقبلوا، غير مظلومين ولا معسوفٍ (٦)

شَهِد عثمانُ بن عفان، ومُعَيْقِيب.

قال أبو عبيد: الوَاقِهُ وليُّ العهد في لغة بلحارث بن كعب. يقول: إذا مات هذا الأُسْقُفُ قام الآخر مكانه.

قال أبو عبيد: قال أبو أيوب: وحدثني عيسى بن يونس، عن عبيد الله (٧) بن أبي حميد، عن أبي المَليح، عن النبي عَلَيْ مثل ذلك، وزاد في حديثه قال: فلما توفي رسول الله عَلَيْ أتوا أبا بكر، فوفى لهم بذلك، وكتب لهم كتابًا نحوًا من كتاب رسول الله عَلَيْ أتوا أبا عمر بن الخطاب نَطَا الله عَلَيْ أصابوا الرِّبا في زمانه، فأجلاهم عمر، وكتب لهم: أما بعد، فمن وَقعوا به من أمراء الشام أو العراق

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «رهابنه» تحريف. وعلى الصواب في (ع، د، ي).

<sup>(</sup>٢) (و، د، ع): «يخسروا»، وهو تحريف، وأثبته ط. العاصمة. والمعنى: أنهم لا يندبون إلى المغازي، ولا تضرب عليهم البعوث. وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم. «النهاية» (حشر).

<sup>(</sup>٣) أي: لا يؤخذ العشر من أموالهم. «النهاية» (عشر).

<sup>(</sup>٤) «الأموال»: «ومن سأل منه». وعند ابن زنجويه (٢/ ٥٥٠): «ومن سأل منهم»، وهو أجود. والنصف: الانتصاف.

<sup>(</sup>٥) أي: فيما يستقبل. «التاج» (قبل).

<sup>(</sup>٦) ط. العاصمة: «معنوف» متابعة لمطبوعة «الأموال»، ومضى الكلام عليها.

<sup>(</sup>٧) (د، ي، ع): العبد الله التحريف، وعلى الصواب في (ت، و). وقد سبق.

فليُوسِعُهم مِن خَراب الأرض<sup>(١)</sup>، وما اعتَمَلوا من شيء فهو لهم لوجه الله وعُقبى من أرضهم.

قال: فأتوا العراق، فاتخَذوا النجرانية.

قال أبو عبيد: وهي قريةٌ بالكوفة.

وكتب عثمانُ إلى الوليد بن عقبة: أما بعد، فإن العاقبَ والأُسْقُف وسَراة أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله ﷺ، وأروني شرط عمر نَطُّيُّهُ، وقد سألتُ عثمان بن حُنَيف، فأنبأني أنه قد كان بحث على ذلك (٢)، فوجده ضارًا (٣) للدَّهاقين، فيردعهم (٤) عن أرضهم، وإني قد وضعتُ عنهم من جزيتهم مئتي حلَّة، لوجه الله وعُقبى لهم من أرضهم، وإني أوصيك بهم؛ فإنهم قومٌ لهم ذمَّة.

قال أبو عبيد: وحدثنا عثمان بن صالح، عن عبد الله بن لَهِيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير أن رسول الله ﷺ كتب لأهل نجران: من محمد النبي رسول الله ﷺ. ثم ذكر نحو هذه النسخة، وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر وَ الله الله المناها الله على المراها الله عمرو، وفي آخره: شهد أبو سفيان بن حرب، وغيلان بن عمرو، ومالك بن عوف من بني نصر، والأقرع بن حابس الحنظلي، والمغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>۱) الأرض الموات التي لم تُزْرَع. وفي «الأموال»: «خريب الأرض». قال أبو عبيد: «ما أراه إلا خراب الأرض ولكن الكاتب كتبه خريب». وغيرته ط. العاصمة إلى «جريب الأرض» متابعة لمطبوعة طبقات ابن سعد كما صنعت في الموضع المتقدم.

<sup>(</sup>Y) في «الأموال» وسائر المصادر: «بحث عن ذلك».

<sup>(</sup>٣) (ت، د، ع): "صار" وهو تحريف، واختارته ط. العاصمة دون تنبيه. والمثبت من (و، ي) و «الأموال» لأبي عبيد و «فتوح البلدان» (٧٣). وفي «الأموال» لابن زنجويه: "فوجده مضارَّة وظلمًا لتردعهم الدهاقين عن أرضيهم". والدهاقين: رؤساء القرئ وزعماء الفلاحين. «التاج» (دهقن).

<sup>(</sup>٤) (ت، د، ع): «فنزعهم». «الأموال»: «ليردعهم». «فتوح البلدان»: «لردعهم».

<sup>(</sup>٥) «الأموالَ»: «أبي بكر وعمر وعثمان».

قال أبو عبيد: حدثني سعيد بن عُفَير، عن يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، قال: أول من أعطى الجزية أهل نجران، وكانوا نصاري (١).

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِيًّا ﴾ [آل عمران: ٦٤]، وقد ثبت في الصَّحيحين (٢٠) أن النبي عَيَّلِيَّةِ قد كتب إلىٰ هِرَقل مع دِحْيَة الكلبي مدَّة هُدنتِه للمشركين، وكان أبو سفيان إذ ذاك لم يُسْلِم، وقد حضر عند هِرَقل، وسأله هِرَقل عن النبي عَيِّلِيَّة، وأبو سفيان أسلم عام الفتح، فدلَّ ذلك علىٰ أن هذا الكتاب كان قبل الفتح.

ونزولُ آية الجزية كان بعد الفتح سنة تسع<sup>(٣)</sup>، فدلَّ ذلك على أن هذه الآية نزلت قبل آية الجزية وقبل آية المباهلة.

وقدومُ وفد نجران قبل آية المباهلة (٤)، وآيةُ المباهلة قد عُلِم يقينًا أنها نزلت في قصَّة قدوم وفد نجران، والمفسِّرون وأهل السِّير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران، وقد ذكرناه مِن نقل أهل الحديث بالإسناد المتَّصل.

ونقَل أهلُ المغازي والسِّير أن وفد نجران صالحهم علىٰ الجزية، وهم أول من أدَّاها، فعُلِم أن قدومهم كان بعد نزول آية الجزية، وآية الجزية نزلت بعد فتح مكة، فعُلِم أن قدوم وفد نجران كان بعد آية السَّيف التي هي آية الجزية.

<sup>(</sup>١) «الأموال» (٢٩، ٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣) من حديث ابن عباس الطالك.

<sup>(</sup>٣) السنة تسع اليست في (د، و، ع، ي).

<sup>(</sup>٤) «وقدوم وفد نجران قبل آية المباهلة» لحقٌ مختوم بالتصحيح في طرة (ت)، وليس في باقي الأصول، وأثبتته ط. النيل.

قال الزهري: أهل نجران أول من أدَّى الجزية (١).

وقوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَتَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَا وَبَيْنَكُونَ بَعَايَدُ اللهِ بعدها آياتٌ نزلت قبل ذلك، كقوله: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ الْحَقَ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠-٧١].

فيكون هذا ممَّا تقدَّم نزولُه، وتلك ممَّا تأخَّر نزوله، وجُمِع بينهما للمناسبة، كما في نظائره؛ فإن الآيات كانت إذا نزلت يؤمر (٢) النبيُّ عَيَّكِمُ أن يضعها في مواضع تناسبها وإن كان ذلك ممَّا تقدَّم.

وممّا يبيّن ذلك: أن هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا اللّهِ وَمَمّا يبيّن ذلك ذكر أهلُ إِلَى كَلِمَةِ سَوَامٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ لفظُها يعممُّ اليهود والنصارى، وكذلك ذكر أهلُ العلم أنها دعاءٌ للطائفتين (٣)، وأن النبي عَلَيْهُ دعا بها اليهود (٤)، فدلَّ ذلك على أن نزولها متقدِّم؛ فإن دعاءه لليهود كان قبل نزول آية الجزية، ولهذا لم يَضرِب

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» كما تقدم.

<sup>(</sup>۲) كذا رسمت بالواو في (د، و،ع، ي). وفي (ت): «يأمر»، وهو محتمل، ويدل عليه قول عثمان ركا في الأثر المشهور: «إن رسول الله عليه كان إذا أنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يُذْكَر فيها كذا وكذا» أخرجه أحمد (٣٩٩، ٤٩٩)، وفي الباب عن أبي بن كعب ركا ويرجِّح ما في الأصول سياق الكلام وعدم ذكر المفعول، ويشهد له ما روي بإسناد شديد الضعف أن جبريل المنا قال للنبي ومئين في آية: «ضعها على رأس ثمانين ومئين من البقرة» أخرجه الفراء في «معاني القرآن» (١/ ١٨٣)، والثعلبي في «الكشف والبيان» (٣/ ٤٧٨) وغيرهما. وقد يقويه قول شيخ الإسلام: «وأما ترتيب آي السور فهو منزً ل منصوص عليه». «مجموع الفتاوي» (٣٩٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «لطائفتين»، خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٢٤٥).

الجزية على أهل خيبر وغيرهم من يهود الحجاز، ولكن لمَّا بعث معاذًا إلىٰ البعن المَّا بعث معاذًا إلىٰ البعن، وكان كثيرٌ (١) من أهلها يهودًا، أمره أن يأخذ من كلِّ حَالِمٍ دينارًا أو عِدْلَه مَعَافِر (٢)، وهذا كان متأخرًا بعد غزوة تبوك، وتوفي النبيُّ ﷺ ومعاذٌ باليمن.

قال ابن أبي حاتم في تفسيره (٣): حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمّار، حدثنا الوليد، حدثنا الضحاك بن عبد الرحمن بن [أبي] حوشب وغيره، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أَلْيُون طاغية الروم، قال: فيما أنزل الله على محمد ﷺ: ﴿قُلْ يَتَاهُلُ ٱلْكِنَبِ ﴾ يعني: اليهود والنصارى ﴿تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾.

وروى بإسناده عن ابن جريج في قوله تعالى: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾، قال: بلغني أن النبي ﷺ دعا يهود أهل الكتاب (٤)، فأبوا عليه، فجاهدهم.

وكذلك سائر الآيات التي فيها خطابٌ للطائفتين كقوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَهْلَ الْكَوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ الْكَوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ

<sup>(</sup>١) (و): (كثيرًا) وهو خطأ، وعلى الصواب في (ي، د،ع)، ومحيت الألف في (ت).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۲۰۱۳)، وابن ماجه (۱۸۰۳)، وأُبو داود (۱۵۷٦)، والترمذي (۲۲۳)، والنسائي (۲٤۹۹) وغيرهم من حديث معاذ ﷺ.

وصححه ابن خزيمة (٢٢٦٨)، وابن حبان (٤٨٨٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٧٥). وفي وصله وإرساله اختلاف. انظر: «العلل» للدراقطني (٦/ ٦٦)، و«بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٥٧٤)، و«التلخيص الحبير» (٦/ ٢٩٦٠).

والحالم: من بلغ الحلم. والمَعَافر: برودٌ منسوبة إلى قبيلة المَعَافر باليمن.

<sup>(7) (7/ 977).</sup> 

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٦٦٩): «دعا يهود أهل المدينة إلىٰ ذلك».

تَعْقِلُونَ ﴿ اللهُ عَكَانَتُمُ هَلَوُلاَءِ حَجَجْتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آلَ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَنكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٥ - ٢٧].

وممّا ينبغي أن يُعْلَم أن أهل نجران المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام (١)، وأهلُ نجران (٢) كان منهم نصارئ أهل ذمّة، وكان منهم مسلمون وهم الأكثرون، والنبيُّ عَيَّا بعث أبا عبيدة لهؤلاء وهؤلاء، واستعمل عمرو بن حزم على هؤلاء وهؤلاء، كما أخرجا في الصّحيحين (٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَيَّا (إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا أيتها الأمة (٤) أبو عبيدة بن الجرّاح».

وعن أنس أيضًا: أن أهل اليمن قَدِموا على رسول الله عَلَيْهِ، فقالوا: ابعَث معنا رجلًا أمينًا يعلِّمنا السُّنَّة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجرَّاح، فقال: «هذا أمينُ هذه الأمة»(٥).

وفي الصَّحيحين<sup>(٦)</sup> عن حذيفة بن اليمان، قال: جاء أهل نجران إلىٰ رسول الله عَلَيْقِ، فقالوا: يا رسول الله، ابعَث إلينا رجلًا أمينًا، فقال: «الأبعثنَّ

<sup>(</sup>۱) في الشام موضع يسمى «نجران» بحوران من نواحي دمشق فيه ديرٌ مشهور للنصاري. انظر: «معجم البلدان» (۲/ ٥٣٩، ٥/ ٢٧٠)، و «توضيح المشتبه» (۱/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) «المذكورة نجران اليمن لا نجران الشام وأهل» ليس في (و، ي)، ووقع لحقًا في (د)، ولعله سقط لانتقال النظر، وأخشى أن يكون تعليقًا لأحد القراء ثم أقحمه النساخ في المتن.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٧٤٤)، ومسلم (٥٣/ ٢٤١٩).

<sup>(</sup>٤) (د،ع، ي): «وإن أمين هذه الأمة». والمثبت من (و) يوافق رواية الصَّحيحين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤/٩٤٤).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري (٧٢٥٤)، ومسلم (٢٤٢٠).

إليكم رجلًا أمينًا حقَّ أمين حقَّ أمين». قال: فاستَشرف لها الناس، قال: فبعَث أبا عبيدة بن الجرَّاح.

وللبخاري<sup>(۱)</sup> عن حذيفة قال: جاء السّيّد والعاقبُ صاحبا نجران إلىٰ رسول الله عَيْكِ يريدان أن يُلاعِناه، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله لئن كان نبيًّا فلاعنًا لا نُفْلحُ نحن ولا عَقِبنا من بعدنا، قالا: إنّا نعطيك ما سألتنا، وابعَث معنا رجلًا أمينًا، فقال: «لأبعثنَّ معكم رجلًا أمينًا حقَّ أمين»، فاستَشرف لها<sup>(۲)</sup> أصحابُ رسول الله عَيْكِي، فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»، فلما قام قال رسول الله عَيْكِي، فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»، فلما قام قال رسول الله عَيْكِيدُ: «هذا أمين هذه الأمة».

وكذلك استعمل النبيُّ عَلَيْكَ عليهم عمرو بن حزم، وكتب له الكتابَ المشهور الذي فيه الفرائض والسُّنن، وقد رواه النسائيُّ بطوله، وروى الناسُ بعضه مفرَّقًا (٣).

ومحمد بن سعد لم يذكر بعد وفد نجران إلا وفد جَيْشَان (٤)، فدلَّ علىٰ أن قدومهم كان متأخرًا.

ومحمد بن إسحاق ذكر قدومهم في أوائل «السيرة» مع قصة اليهود<sup>(٥)</sup>؛ ليجمع بين خبر اليهود والنصاري<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٤٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) لفظ البخاري: «له» أي: استشرفوا لقوله ﷺ. والمثبت من الأصول يوافق الرواية الأخرى المتقدمة، أي: استشرفوا للإمارة. انظر: «إرشاد الساري» (٦/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه والكلام عليه (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الطبقات» لابن سعد (١/ ٣٠٨). وجيشان: مخلافٌ باليمن.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٦) سقط من (و): «مع قصة اليهود والنصاري» لانتقال النظر.

وذكر في سنة عشر فتح نجران، وإرسال النبي عَلَيْ خالد بن الوليد (١)، وإرسال خالد خالد بن الوليد وفد وارسال خالد ذكروا أنه كان متأخرًا قبل وفاته عَلَيْ بأربعة أشهر، وأنه قدم وفد منهم بالإسلام (٢)، وهذا إنما كان بعد قدوم وفد النصاري، فإنه قد ذكر ابن سعد أن العاقب والسَّيِّد أسلما بعد ذلك (٣).

والعهدُ بالجزية إنما كان مع النصارى، وآية الجزية هي قوله تعالى: ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُوَمِنُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَكُولُوا اللَّذِينَ لَا يُوَمِنُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِيِّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْحَيَّنَ حَتَى يُعُطُوا الْجِزْيةَ عَن يَدِ وَلَا يَدِينُونَ وَيَا اللَّهِ مِنَ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْحَيَّ مِنَ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْحَيَّابَ حَتَى يُعُطُوا الْجِزْيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْعِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وهذه آية السّيف مع أهل الكتاب، وقد ذكر فيها قتالهم إذا لم يؤمنوا حتى يعطوا الجزية.

والنبيُّ عَلِيْ لم يأخذ من أحدِ الجزية إلا بعد هذه الآية. بل وقالوا<sup>(٤)</sup>: إن أهل نجران أولُ من أُخِذَت منهم الجزية، كما ذكر ذلك الزهريُّ وغيره (٥)؛ فإنه باتفاق أهل العلم لم يضرِب النبيُّ عَلِيْ الجزية (٢) على أحدٍ قبل نزول هذه الآية، لا من الأمِّين ولا من أهل الكتاب، ولهذا لم يضرِبها على يهود قينقاع والنَّضير وقريظة، ولا ضربها على أهل خيبر؛ فإنها فُتِحت سنة سبع قبل نزول آية الجزية،

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام (۲۳۹/٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن إسحاق أن النبي عَلَيْهُ بعث خالدًا إلى بني الحارث في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر، فأقام فيهم حتى وفدوا معه على المدينة، ورجع وفدهم إلى قومهم في بقية من شوال أو في صدر ذي القعدة، فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله عَلَيْهُ. سيرة ابن هشام (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) «الطبقات» لابن سعد (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) (ع): «بل قالوا»، وأحسبه من إصلاح الناسخ. والمثبت من (و، د، ي) مألوفٌ من أسلوب شيخ الإسلام، وهو خلاف الأفصح.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ي). وفي (و): «كما ذكر ذلك أهل العلم كالزهري وغيره».

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (و). وقدَّر الناسخ موضعها في الطّرة بعد تمام الجملة.

وأقرَّهم فلَّاحين، وهادنهم هدنةً مطلقةً قال فيها: «نُقِرُّكم ما أَقَرَّكم الله»(١).

فإذا كان أول ما أخذها من وفد نجران عُلِم أن قدومهم عليه ومناظرتَه لهم ومحاجَّته إياهم وطلبَه المباهلة معهم كانت بعد آية السَّيف التي فيها قتالهم.

وعُلِم بذلك أن ما ذكره الله تعالىٰ من مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم مُحْكَمٌ لم ينسَخه شيء، وكذلك ما ذكره تعالىٰ من مجادلة الخلق مطلقًا بقوله: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ \* وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

فإن من الناس من يقول: آياتُ المجادلة والمحاجَّة للكفار منسوخاتُ بآية السيف (٢)؛ لاعتقاده أن الأمر بالقتال المشروع ينافي المجادلة المشروعة. وهذا غلط؛ فإن النسخ إنما يكون إذا كان الحكمُ الناسخُ مناقضًا للحكم المنسوخ، كمناقضة الأمر باستقبال المسجد الحرام في الصَّلاة للأمر باستقبال بيت المقدس (٣)، ومناقضة الأمر بصيام رمضان للمُقِيم للتخيير بين الصِّيام وبين إطعام كل يوم مسكينًا، ومناقضة نهيه عن تعدِّي الحدود التي فَرَضها للورثة للأمر بالوصيَّة للوالدين والأقربين، ومناقضة قوله لهم: «كُفُّوا أيديكم عن القتال» لقوله: «قاتلوهم» كما قال تعالىٰ: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى الذِينَ قِلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٠) من حديث عبد الله بن عمر اللها الله عمر المالكاتكا.

<sup>(</sup>۲) انظر: «النبوات» (۲۲۰– ۲۲۱)، وتفسير مقاتل (۳/ ۳۸۵)، وتفسير ابن جرير (۱۸/ ۱۹۸) والنبوات» (۲۱۸)، و «المحرر الوجيز» لابن عطية (٦/ ۲۷۱)، و «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ ٤٩٦)، و «جمال القراء» للسخاوي (٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) زادت ط. النيل: «بالشام». ورسمت مهملة في طرة (و).

خَشْيَةً ﴾ [النساء: ٧٧]، فأمرُه لهم بالقتال ناسخٌ لأمره لهم بكفِّ أيديهم عنه(١).

فأما قوله تعالى: ﴿ أَدَّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقوله: ﴿ وَلا تَجَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ اللَّهِ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، فهذا لا يناقضه الأمرُ بجهاد من أمر بجهاده منهم، ولكن الأمر بالقتال يناقض النهي عنه والاقتصار على المجادلة.

فأما مع إمكان الجمع بين الجدال المأمور به والقتال المأمور به، فلا منافاة بينهما، وإذا لم يتنافيا، بل أمكن الجمع، لم يجز الحكم بالنسخ، ومعلوم أن كلًا منهما ينفع حيث لا ينفع الآخر، وأن استعمالهما جميعًا أبلغ في إظهار الهدى ودين الحقّ.

وممًّا يبيِّن ذلك وجوه:

أحدها: أن من كان من أهل الذمَّة والعهد والمستأمَن منهم لا يُجَاهَد بالقتال فهو داخلٌ فيمن أمر الله بدعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، وليس هو داخلًا فيمن أمر الله بقتاله.

الثاني: أنه قال: ﴿ وَلَا تَجُكِدِلُوا أَهْلَ الصِّحَنَدِ إِلَّا بِاللِّي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾، فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي هي أحسن، فمن كان ظالمًا مستحقًّا للقتال غيرَ طالبِ للعلم والدِّين فهو من هؤلاء الظالمين الذين لا يُجَادَلون بالتي هي أحسن، بخلاف من طلبَ العلم والدِّين ولم يظهَر منه ظلمٌ،

<sup>(</sup>١) أي: عن القتال. وفي (و): «عنهم» وهو خطأ، واختارته ط. العاصمة ولم تحسن قراءة الأصول.

سواءٌ كان قصدُه الاسترشاد أو كان يظنُّ أنه على حقٌّ يقصِدُ نصرَ ما يظنُّه حقًّا. ومن كان قصدُه العنادَ يعلمُ أنه على باطل ويجادل عليه، فهذا لم يؤمر بمجادلته بالتي هي أحسن، لكن قد نجادله بطرقٍ أخرى نبيِّن (١) فيها عناده وظلمَه وجهله، جزاءً له بموجَب عمله.

الثالث: أنه سبحانه قال: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة: ٦]، فهذا مستجيرٌ مستأمِنٌ وهو من أهل الحرب، أمر الله (٢) بإجارته حتى تقوم حجَّة الله عليه، ثم يُبْلِغُه مأمنَه، وهذا في سورة «براءة» التي فيها نقضُ (٣) العهود، وفيها آية السَّيف.

وذكر هذه الآية في ضمن الأمر بنقض العهود؛ ليبيِّن سبحانه أن مثل هذا يجب أمانُه حتى تقوم عليه الحجَّة، لا تجوز محاربتُه كمحاربة من لم يَطْلَب أن يُبلَّغ حجَّة الله عليه.

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ثُمَّ أَبَلِغَهُ مَأْمَنَهُۥ﴾ إن لم يوافقه ما تَقُصُّ عليه وتُخْبِر به (٤) فأبلِغه مأمنَه. قال: وليس هذا بمنسوخ (٥).

وقال مجاهد: من جاءك واستمَع ما تقول(٦)، واستمَع ما أُنزِل إليك،

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «يجادله بطرق أخرى يبين».

<sup>(</sup>٢) (ي، و): «أمره الله».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول هنا وفي السطر الذي بعده. ولعلها محرفة عن «نبذ» كما وردت فيما سيأتي (١/ ١٠٨)، وهي الستعمال المصنف في «الصفدية» (٢/ ٢١٨)، و «الصارم المسلول» (٦٨٢، ٧٧٧)، و «مجموع الفتاوئ» (١٩/ ٢١)، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) (ي، ع): «نقص عليه ونخبر به».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير (١١/ ٣٤٨)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٥٦).

<sup>(</sup>٦) «واستمع ما تقول» ساقط من ط. العاصمة.

فهو آمنٌ حتى يأتيك(١).

وقال عطاء في الرجل من أهل الشّرك يأتي المسلمين بغير عهدٍ، قال: يُخَيِّره (٢)، إما أن يُقِرَّه، وإما أن يُبْلِغه مأمنَه (٣).

وقوله تعالى: ﴿فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعُ كَلَامَ ٱللّهِ ﴾ قد عُلِم أن المراد أنه يسمعُه سمعًا يتمكّن معه من فهم معناه؛ إذ المقصود لا يقوم بمجرَّد سَمْعِ لفظٍ لا يتمكَّن معه من فهم المعنى.

فلو كان غير عربيِّ وجب (٤) أن يُتَرجَم له ما يقوم به عليه الحجَّة.

ولو كان عربيًّا وفي القرآن ألفاظٌ غريبةٌ ليست مِن<sup>(٥)</sup> لغته وجبَ أن يبيَّن له معناها.

ولو سمع اللفظ كما يسمعُه كثيرٌ من الناس، ولم يفقه المعنى، وطلب منَّا أن نفسِّره له ونبيِّن له معناه، فعلينا ذلك.

وإن سألنا عن سؤالٍ يقدحُ في القرآن أجبناه عنه، كما كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا أورد عليه بعضُ المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالًا يوردونه على القرآن، فإنه كان يجيبُه عنه، كما أجاب ابنَ الزِّبَعْرَىٰ لمَّا قاس المسيحَ علىٰ آلهة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (٦/ ١٧٥٥). وبنحوه ابن جرير (١١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) لم تحرر في (و، ي)، وفي مصنف عبد الرزاق و «الاستذكار» (١١/ ١١): «خَيِّره»، وليست عند ابن أبي شيبة، وكما أثبت في تفسير ابن أبي حاتم. وفي (ع، د): «تجيره» وهذا يوافق لفظ الآية. والتقسيم في الكلام يشهد للتخيير. و «يُقِرّه» أي يُقِرَّ بالقرآن. وفي (ع، د، و) وعبد الرزاق: «تقره ... تبلغه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤/ ٥٦١)، وابن أبي شيبة (١٧/ ٥١٩)، وابن أبي حاتم (٦/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) (د، ي، ع): الوجب ١٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ط. العاصمة.

المشركين (١)، وظنَّ أن العلة في الأصل مجرَّد (٢) كونهم معبودين، وأن ذلك يقتضي أنَّ (٣) كلَّ معبودٍ غير الله فإنه يعذَّب في الآخرة، فجعل المسيحَ مثلًا لآلهة المشركين قاسَهم عليه قياسَ الفرع علىٰ الأصل.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ آلَا حَرَفَ اللَّهُ وَ وَمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٧ - ٥٥].

فبيَّن سبحانه الفرقَ المانعَ من الإلحاق بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَكِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

وبيّن أن هؤلاء القائسين ما قاسُوه إلا جدلًا محضًا لا يوجب علمًا؛ لأن الفرق حاصلٌ بين الفرع والأصل، فإن الأصنام إذا جُعِلوا حصبًا لجهنّم كان ذلك إهانة وخزيًا لعابديها، من غير تعذيب من لا يستحقُّ التعذيب. بخلاف ما إذا عُذِب عبادُ الله الصالحون بذنب غيرهم، فإن هذا لا يفعله الله تعالىٰ، لا سيّما عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفِهم وخلفِهم الذين يقولون: إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة، ولا يظلم أحدًا فيُنقِصه شيئًا من حسناته، ولا يحمِل عليه سيئاتِ غيره، بل ولا يعذّب أحدًا إلا بعد إرسال رسولٍ إليه، كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِن فَلا يَخَافُ ظُلُمًا وَلا هَضَمًا ﴾ [طه: ١١٢]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣/ ١٥ - ١٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١/ ١٥٣)، والواحدي في «أسباب النزول» (٣٠٥) من حديث ابن عباس ﷺ من طرق يصعُ بها. وخرَّجه الضياء في «المختارة» (١١/ ٣٤٥)، وحسنه ابن حجر في «موافقة الخُبر الخَبر» (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) (و): «بمجرد».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط. العاصمة.

وقال تعالىٰ: ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَ فَلَا يَخَافُ بَغْسَا وَلَا رَهَقًا ﴾ [الجن: ١٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ هَلْ يَحَافُ بَعْسَا وَلَا رَهَقًا ﴾ [الجن: ١٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل المِلَل: إنه يجوز منه تعالى فعلُ كل شيء، وأن الظلم هو الممتنعُ الذي لا يدخل تحت القدرة، فهؤلاء يقولون: إنما نعلم (١) ما يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصَّادق أو بالعادة، وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصَّادق وبغيره علىٰ ما يمتنع من الله.

وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة، لا يعذِّبهم في النار، بل يتقبَّل عنهم أحسنَ ما عملوا، ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فضلًا أن يعاقبهم بذنب من عَبَدهم (٢) مع كراهتهم (٣) لفعلهم ونهيهم عن ذلك.

ومن زعم أن لفظ (ما) كانت تتناول المسيحَ وأُخِّر بيانُ العامِّ (٤)، أو أجاب بأن لفظ (ما) لا يتناول إلا ما لا يعقِل، فالقولان ضعيفان كما قد بُسِط في موضعه (٥).

وإنما المشركون عارضوا النصَّ الصَّحيح بقياسٍ فاسد، فبيَّن الله تعالىٰ فساد القياس، وذكر الفرق بين الأصل والفرع(٦).

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي، و). وفي ط. النيل: «يعلم».

<sup>(</sup>٢) (و،ع): «بذنب غيرهم». (د): «بذنب من غيرهم». والمثبت من (ي) أجود.

<sup>(</sup>٣) (ي، د، و): «كراهية». (ع): «كراهته». وما أثبت أشبه بالصواب.

<sup>(</sup>٤) أي بيان المخصّص للعام.

<sup>(</sup>٥) انظر: «درء التعارض» (٧/ ٥٦)، و «مجموع الفتاوي» (٢٠/ ٥٤٠). ولشيخ الإسلام رسالة مفردة في تفسير هذه الآية واعتراض ابن الزبعري وجوابه، ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (٢٨٩ - الجامع لسيرته).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الصفدية» (١/ ١٤١)، و «الإخنائية» (٢٠٧)، و «شرح الأصبهانية» (١٣٧)، و «مجموع الفتاوئ» (١٣/ ١٥، ٢١/ ٤٠).

وكذلك لما أورد بعض النصارى على قوله تعالى: ﴿ يَتَأُخَّتَ هَنُونَ ﴾ [مريم: ٢٨] ظنًّا منه أن هارون هذا هو هارون أخو موسى بن عمران، وأن عمران هذا هو عمران أبو مريم أمّ المسيح، فسئل النبيُّ ﷺ عن ذلك، أجاب بأن هارون هذا ليس هو ذاك، ولكنَّهم كانوا يُسَمُّون بأسماء الأنبياء والصَّالحين.

وبعض جهّال النصارئ يقدحُ في القرآن بمثل هذا ولا يعلم هذا المُفْرِط في جهله أن آحاد الناس يعلمون أن بين موسى وعيسى مدَّةً طويلةً جدًّا يمتنع معها أن يكون موسى وهارون خالَي المسيح، وأن هذا ممَّا لا يخفى على أقل أتباع محمدٍ عَلَيْ فضلًا عن أن يخفى على محمدٍ عَلَيْقٍ.

وهذا السؤال ممّا أورده أهلُ نجران، كما ثبت عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله على إلى أهل نجران فقالوا: ألستم تقرؤون: ﴿يَكَأُخُتَ هَنُرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]؟ وقد علمتم ما بين موسى وعيسى، فلم أدرِ ما أجيبُهم، فرجعتُ إلى رسول الله على فأخبرته، فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يُسَمُّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟»(١).

وهذا السُّوّال الذي هو سؤال الطاعن في القرآن لمَّا أوردوه (٢) أهلُ نجران الكفَّار على المغيرة (٣) رسولِ رسولِ الله عَلَيْ ولم يُجِبهم عنه، أجاب عنه النبيُّ عَلَيْهُ، ولم يقل لهم: ليس لكم عندي إلا السَّيف، ولا قال: قد نقضتم العهد؛ إذ كانوا(٤) قد عاهدوه، وقد عُرِف أن أهل نجران لم يُرسِل إليهم رسولًا إلا والجهاد مأمورٌ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٢) (ع): «أورده»، ولعله من إصلاح الناسخ.

<sup>(</sup>٣) ليست في (و).

<sup>(</sup>٤) (ع، د، و) وط. النيل والعاصمة: «إن كانوا»، وهو خطأ.

## وكان المسلمون يوردون الأسئلة عليه:

كما أورد عليه عمر عام الحديبية لمَّا صالحَ المشركين ولم يدخل مكة، فقال له: ألم تكن تحدِّثنا أنَّا نأتي البيت ونَطَّوَّف به؟ قال: «بلي، أقلتُ لك أنك تأتيه في هذا العام؟» قال: لا، قال: «فإنك آتيهِ ومُطّوِّفٌ به»(١). وكذلك أجابه أبو بكر ولم يكن سمع جوابَ النبي عَلَيْ له. ومعلومٌ أنه ليس في ظاهر اللفظ توقيتُ ذلك بعامٍ، ولكن السَّائل ظنَّ ما لا يدلُّ اللفظ عليه.

وكذلك لمَّا قال: «من نُوقِش الحسابَ عُذَّب»، قالت له عائشة: ألم يقل الله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْنَهُ. بِيَمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧، ٨]؟ فقال: «ذلك العَرْض، ومن نُوقِشَ الحسابَ عُذَّب»(٢). ومعلومٌ أن الحساب اليسير لا يتناول من نُوقِش، وقد زادها بيانًا فأخبر أنه العَرْض لا المقابلة المتضمِّنة للمناقشة.

وكذلك لمَّا قال: إنه «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»، قالت له حفصة: ألم يقل الله: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]؟ فأجابها بأنه قال: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا ﴾ [مريم: ٧٦] (٣). فبيَّن عِيَالِي أن هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم، وهذا الدخول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية، وأما الورود فهو مرورُ الناس علىٰ الصِّراط، كما فسَّره في الحديث الصَّحيح حديث جابر بن عبد الله(٤)، وهذا المرور لا يُطْلَق عليه اسمُ الدخول الذي يُجزئ به العصاة ويُنفئ عن المتقين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٣)، ومسلم (٢٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩١).

ومثل هذا كثير<sup>(١)</sup>.

وأما ما في القرآن من ذكرِ أقوال الكفَّار وحُجَجهم، وجوابها، فهذا كثيرٌ جدًّا، فإنه يجادلهم تارةً في التوحيد، وتارةً في النبوَّات، وتارةً في المعاد، وتارةً في الشَّرائع، بأحسن الحُجَج وأكملها، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَبِعِدَةً ۚ كَذَالِكَ لِنَثَيِّتَ بِهِ عَفُوادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ آَنَ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثُلٍ إِلَا جِئْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَغْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٢-٣٣].

وقد أخبر الله في عن أولي العزم من الرسل بمجادلة الكفّار، فقال تعالى عن نوح (٢): ﴿ قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدْ جَكَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا ﴾ [هود: ٣٢]، وقال عن الخليل: ﴿ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ مَ قَالُ أَتُحَكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ءَ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ ﴾ [الأنعام: ٨٠- ٨٣].

وأمر الله تعالى محمدًا عَلَيْهُ بالمجادلة بالتي هي أحسن.

وذمَّ سبحانه من جادل بغير علم، أو في الحقِّ بعدما تبيَّن، ومن جادل بالباطل، فقال تعالىٰ: ﴿ هَا أَنهُمْ هَا وُلاَءَ حَجَبُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ وَيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَانتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَجَادَلُوا بِالنَّالِ تَعْلَمُ وَانتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الانفال: ٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقِّ فَاخَذَ نُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴾ [غافر: ٥].

وهذا هو الجدال المذكور في قوله: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: ٤].

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصفدية» (۱/ ۱۳۹–۱۶۱)، و «درء التعارض» (٥/ ۲۲۸– ۲۳۱، ٧/ ٤٦– ٥٥)، و «جواب الاعتراضات المصرية» (٨١)، و «مجموع الفتاوئ» (١٧/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «قوم نوح».

وإذا كان النبي عَيَّلِهُ يُحَاجُّ الكفَّار بعد نزول الأمر بالقتال، وقد أمره الله تعالى أن يُجِير المستجير حتى يسمع كلام الله ثم يُبْلِغه مأمنَه، والمراد بذلك: تبليغه (١) رسالات الله، وإقامة الحجَّة عليه، وذلك قد لا يتمُّ إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجَّة، ويجابُ به عن المعارضة، وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب عُلِم بطلانُ قول من ظنَّ أن الأمر بالجهاد ناسخٌ للأمر (٢) بالمجادلة مطلقًا.

الوجه الرابع: أن القائل إذا قال: إن آية (٣) مجادلة الكفَّار أو غيرها ممَّا يدَّعي نسخه منسوخةٌ بآية السَّيف.

قيل له: ما تعني بآية السَّيف؟ أتعني آيةً بعينها، أم تعني كلَّ آيةٍ فيها الأمرُ بالجهاد؟ فإن أراد الأول، كان جوابه من وجهين:

أحدهما: أن الآيات التي فيها ذكرُ الجهاد متعدِّدة، فلا يجوز تخصيص بعضها.

وإن قال: أريد قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥].

قيل له: هذه في قتال المشركين، وقد قال بعدها في قتال أهل الكتاب: ﴿ قَائِلُوا اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَكْوِرُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحِتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحَتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَن يَدِ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحَتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَن يَدِ وَلَا يَدِينُونَ وَهُمْ صَنْعِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فلو لم تكن آية السَّيف إلا واحدةً لم تكن هذه أولي من هذه.

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «تبليغ»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) (و): «الأمر».

<sup>(</sup>٣) ليست في (و، ي).

وإن قال: كلُّ آيةٍ فيها ذكرُ الجهاد.

قيل له: الجهاد شُرع على مراتب:

فأول ما أنزل الله تعالى فيه الإذن بقوله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَصَدْرِهِمْ لَصَدْرُهُ ﴿ [الحج: ٣٩]، فقد ذكر غير واحدٍ من العلماء أن هذه أول آية نزلت في الجهاد (١١).

ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، بل قال: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَخُدُوهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّ

وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله، وإن كانت الهدنة عقدًا جائزًا غير لازم.

ثم أنزل الله في «براءة» الأمر بنبذ العهود، وأمرهم بقتال المشركين كافَّة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۱۱۳٤٦) عن عائشة رَضَوَلِيَّةُعَنْهَا، وصححه ابن حجر في «الفتح» (۷/ ۲۸۰). وروي عن عروة من قوله، وهو أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۸۶).

وأخرجه أحمد (١٨٦٥) عن ابن عباس الشاكا ، وصححه ابن حبان (٢١٠)، والحاكم (٢١٠)، والحاكم (٢١٠)، وخرجه الضياء في «المختارة» (١٠/ ٣٥٩)، وإسناده على شرط الصَّحيحين كما قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٣/ ٨٦).

ويروئ عن غير واحد من السلف. انظر: تفسير ابن جرير (١٦/٢٧٥).

وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يُسْلِموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولم يُبِح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم.

فإن قال: آية السَّيف التي نسَخت المجادلة هي آية الإذن.

قيل: فآية الإذن نزلت في أوَّل مَقْدَمِه المدينة قبل أن يبعث شيئًا من السَّرايا، وقد جادل بعد هذا الكفار.

وكذلك إن قيل: آياتُ فرض القتال.

قيل: فقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ نزلت في أول الأمر في سورة البقرة (١) قبل بدر، ولا ريب (٢) أن الجهاد كان واجبًا يوم أحدٍ والخندق وفتح خيبر ومكة، وقد ذكر الله آيات فرض الجهاد في هؤلاء المغازي كما ذكر ذلك في سورة آل عمران والأحزاب.

وإن قيل: بل الجدال إنما نُسِخ لمَّا أُمِر بجهاد مَن سالم ومَن لم يسالِم.

قيل: هذا باطل؛ فإن الجدال إن كان منافيًا للجهاد فهو منافٍ لإباحته ولإيجابه ولو للمُسَالِم، وإن لم يناف الجهاد لم يناف إيجاب الجهاد للمسالِمين، كما لم يناف إيجاب جهاد غيرهم؛ فإن المسالِم قد لا يجادَل ولا يجالَد، وقد يجادَل ولا يجالَد، كما أن غيره قد يجالَد ويجادَل، وقد يُفْعَل يجالَد، وقد يبالَد ويجادَل ولا يجالَد، كما أن غيره قد يجالَد ويجادَل، وقد يُفْعَل أحدُهما. فإن كان إيجابه لجهاد المحارب المبتدئ بالقتال لا ينافي مجادلتَه، فلأن يكون جهادُ من لا يبدأ القتال لا ينافي مجادلتَه أولى وأحرى، فإن من كان أبعدَ عن القتال كانت مجادلتُه أقلَ منافاةً للقتال ممن يكون أعظم قتالًا.

<sup>(</sup>١) «في سورة البقرة» ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «وقيل لا ريب».

يبيِّن هذا:

الوجه الخامس: وهو أن يقال: المنسوخ هو الاقتصار على الجدال، فكان النبي على البي البي أول الأمر مأمورًا أن يجاهد الكفّار بلسانه لا بيده، فيدعوهم ويَعِظُهم ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويجاهدهم بالقرآن جهادًا كبيرا، قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿ قَ لَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿ قَ لَوْ شِئْنَا لَهُ عَالَىٰ فَي سورة الفرقان وهي مكية: ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿ قَ لَ لَهُ عَلَىٰ فَلَا اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ وَهِي مَكِيةً عَلَا اللهِ قَانَ اللهُ قَانَ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَ اللهِ قَانَا اللهِ

وكان مأمورًا بالكفّ عن قتالهم؛ لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لمّا هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوانٌ أُذِن له في الجهاد، ثم لما قَوُوا كُتِب عليهم القتال ولم يُكتَب عليهم قتالُ من سالَمهم؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب<sup>(۱)</sup>، ووفدت إليه وفودُ العرب بالإسلام، أمره الله تعالىٰ بقتال الكفار كلِّهم إلا من كان له عهدٌ مؤقّت، وأمَره (٢) بنبذ العهود المطلقة، فكان الذي رفعَه ونسَخه تركَ القتال.

وأما مجاهدة الكفار باللسان، فما زال مشروعًا من أول الأمر إلى آخره، فإنه إذا شُرع جهادُهم باليد فباللسان أولى، وقد قال النبيُ عَلَيْهُ: «جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم»(٣).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>۲) (د): «وأمرهم».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٢٤٦)، وأبو داود (٢٥٠٤)، والنسائي (٣٠٩٦) من حديث أنس كالله اخرجه أحمد (٣٠٩٦)، وصححه ابن حبان (٤٧٠٨)، والحاكم (٨١/٢)، وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» (٧٧٦): «إسناده على رسم مسلم».

وكان ينصِب لحسّان منبرًا في مسجده (١) يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هَجْوٍ، وهذا كان بعد نزول آيات القتال، وأين منفعة الهَجْوِ من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على صحّة الإسلام، وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟!

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن القتال إنما شُرِع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالبرهان والآيات لما احتِيج إلى القتال. فبيانُ آيات الإسلام وبراهينه واجبٌ مطلقًا وجوبًا أصليًّا، وأما الجهاد فمشروعٌ للضرورة، فكيف يكون هذا مانعًا من ذلك؟!

فإن قيل: الإسلام قد ظهرت أعلامه وآياته، فلم تبق حاجةٌ إلى إظهار آياته، وإنما يُحتَاج إلى السَّيف.

قيل: معلومٌ أن الله وعد بإظهاره على الدِّين كلِّه ظهورَ علم وبيان، وظهورَ سيفٍ وسنان، فقال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِت أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ النَّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ٱللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

وقد فسَّر العلماء ظهوره بهذا وهذا (٣)، ولفظ الظهور يتناولهما؛ فإن ظهور الهدئ بالعلم والبيان، وظهور الدِّين باليد والعمل (٤)، والله تعالى أرسل رسوله (٥) بالهدئ ودين الحق؛ ليظهره على الدِّين كله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٤٤٣٧)، وأبو داود (٥٠١٥)، والترمذي (٢٨٤٦) من حديث عائشة نَوْقَيًا، وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وعلقه البخاري، كما في «الجمع بين الصّحيحين» للحميدي (١٤/١٣)، و«تحفة الأشراف» (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) أكملت ط. العاصمة الآية، خلافًا للأصول.

<sup>(</sup>٣) انظر: «البسيط» للواحدي (١٠/ ٣٩٠- ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٣/ ١٢، ٢٨/ ٣٨)، وما سيأتي (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «والله أرسله».

ومعلومٌ أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال؛ فإن النبي عَلَيْكُ مكت بمكة ثلاث عشرة سنة يُظْهِر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين، فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعًا واختيارًا بغير سيف؛ لِمَا بان لهم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات، ثم أظهره بالسيف.

فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسّيف ابتداءً ودفعًا، فلأن يجب علينا بيانُ الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعًا لمن يطعنُ فيه بطريق الأولى والأحرى؛ فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك، ومنفعته قبل منفعته، ومعلومٌ أنه يحتاج كلَّ وقتِ إلىٰ السّيف، فكذلك هو محتاجٌ إلىٰ العلم والبيان. وإظهارُه بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسّيف، وهو ظهورٌ مجملٌ علا به علىٰ كلِّ دين، مع أن كثيرًا من الكفّار لم يقهره سيفُه (۱)، فكذلك كثيرٌ من الناس لم يظهر لهم آياتُه وبراهينُه، بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج علىٰ بطلانه، لا سيّما والمقهور بالسّيف فيهم منافقون كثيرون، فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السّيف والسنان.

## يؤكِّد هذا:

الوجه السابع: وهو أن القتال لا يكونُ إلا لظالم؛ فإن من قاتل المسلمين لم يكن إلا ظالمًا معتديًا، ومن قامت عليه الحجَّة، فشاقَّ الرسول من بعد ما تبيَّن له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين، لم يكن إلا ظالمًا.

وأما المجادلة فقد تكون لظالم، إمَّا طاعنٍ في الدِّين بالظلم، وإمَّا من قامت عليه الحجَّة الظاهرة فامتنع من قبولها.

وقد تكون لمسترشد طالب حقٌّ لم يَبْلُغه، وإمَّا من بَلَغَه بعض أعلام نبوة محمد ﷺ ودلائل نبوته، ولكن عُورِض ذلك عنده بشبهاتٍ تنافي ذلك، فاحتاج

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «بسیفه».

إلى جواب تلك المعارضات، وإمَّا طالبٍ لمعرفة دلائل النبوَّة على الوجه الذي يَعْلَم به ذلك.

فإذا كان القتال الذي لا يكون إلا لدفع ظلم المقاتل مشروعًا، فالمجادلة التي تكون لدفع ظلمه ولانتفاعه وانتفاع غيره مشروعةٌ بطريق الأولىٰ.

قال مجاهد: ﴿ وَلَا تَحْدَدِلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَنِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ قال: ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ من قاتلك ولم يُعْطِك الجزية (١).

وفي لفظٍ آخر عنه قال: ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ أهلُ الحرب، من لا عهد له، المجادلة لهم بالسَّيف (٢).

وفي رواية عنه قال: لا تقاتل إلا من قاتلك ولم يُعْطِك الجزية (٣).

وفي روايةٍ عنه قال: من أدَّىٰ منهم الجزية فلا تقولوا له إلا خيرًا(٤).

وعن مجاهد: ﴿إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ فإن قالوا شرًّا فقولوا خيرًا (٥). فهذا مجاهدٌ لا يجعلها منسوخة، وهو (٦) قول أكثر المفسرين (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۱۸/۱۸)، وابن أبي حاتم (۹/ ۲۹ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٩/ ٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٩/ ٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (٢/ ٥٣٦). وعزاه السيوطي في «الـدر المنثور» (١١/ ٥٥٨) إلىٰ الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير (١٨/١٨)، وابن أبي حاتم (٩/ ٣٠٦٩).

<sup>(</sup>٦) ط. العاصمة: «وهي»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) انظر: تفسير ابن جرّير (۱۸/ ٤٢٠)، والقرطبي (۱۳/ ۳۵۰)، و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس (۲/ ۵۷۷)، و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ ۵۳۲).

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ﴿ وَلَا تَجُكَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَخْسَنُ ﴾ ليست منسوخة (١).

ولكن عن قتادة قال: نسخَتها ﴿فَٱقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، ولا مجادلة أشدُّ من السَّيف (٢).

والأول أصح؛ لأن هؤلاء من الذين ظَلَموا، فلا نسخ.

وممَّا يُعْجَبُ منه أن بعض المنكرين لمجادلة الكفار بناءً على ظهور دلائل النبوَّة تجده (٣) هو ومن يعظِّمه من شيوخه الذين يَعْتَمِد في أصول الدِّين على نظرهم ومناظرتهم ويزعمون أنهم قرَّروا دلائل النبوَّة = قد أوردوا من الشُّبهات والشُّكوك والمطاعن على دلائل النبوَّة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالًا، وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن تكون جوابًا في المسائل الظنِّيَة، بل هي إلى تقرير شُبه الطاعنين أقرب منها إلى تقرير أصول الدِّين (٤)، وهم كما مثَّلهم الغزاليُّ وغيره بمن يضربُ شجرةً ضربًا يزلزلها به وهو يزعم أنه يريد أن يثبتها (٥).

وكثيرٌ من أئمَّة هؤلاء مضطربٌ في الإيمان بالنبوَّة اضطرابًا ليس هذا موضع بسطه، وهم مع ذلك يدَّعون أنه قد ظهر عند أهل الكتاب ما لم يظهر عند شيوخ هؤلاء النظَّار، وينهون عن إظهار آيات الله وبراهينه التي هي غاية مطالب مشايخهم، وهم لم يعطوها حقَّها إما عجزًا وإما تفريطًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۱۸/ ۱۹)، وابن أبي حاتم (۹/ ٦٨ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٥٩)، وابن أبي حاتم (٩/ ٦٨ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي). (و): «نجده».

<sup>(</sup>٤) كما فعل الرازي في «نهاية العقول» (٣/ ٣٥٠-٥١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «إحياء علوم الدين» (١/ ٩٤).

الوجه الثامن: أن كثيرًا من أهل الكتاب يزعم أن محمدًا عَلَيْ وأمّته إنما أقاموا دينهم بالسّيف لا بالهدى والعلم والآيات، فإذا طلبوا العلم والمناظرة، فقيل لهم: ليس لكم جوابٌ إلا السّيف، كان هذا ممّا يقرِّر ظنَّهم الكاذب، وكان هذا من أعظم ما يحتجُّون به عند أنفسهم على فساد دين (١) الإسلام، وأنه ليس دين رسولٍ من عند الله، وإنما هو دينُ مَلِكٍ أقامه بالسّيف.

الوجه التاسع: أنه من المعلوم أن السَّيف - لا سيَّما سيفُ المسلمين وأهل الكتاب- هو تابعٌ للعلم والحجَّة، بل وسيفُ المشركين هو تابعٌ لآرائهم واعتقادهم؛ فالسَّيفُ (٢) من جنس العمل، والعملُ أبدًا تابعٌ للعلم والرأي.

وحينئذ، فبيانُ دين الإسلام بالعلم، وبيانُ أن ما خالفه ضلالٌ وجهل، هو تثبيتٌ لأصل دين الإسلام، واجتثاثٌ (٣) لأصل غيره من الأديان التي يقاتَل عليها أهلُها، ومتى ظهر صحَّتُه وفساد غيره كان الناسُ أحد رجلين:

إمَّا رجلٍ تبيَّن له الحقُّ، فاتَّبعه، فهذا هو المقصود الأعظم من إرسال الرسل.

وإمَّا رجلٍ لم يتَّبعه، فهذا قامت عليه الحجَّة؛ إمَّا لكونه لم ينظر في أعلام الإسلام، أو نظر وعَلِم، فاتَّبع هواه أو قصَّر.

وإذا قامت عليه الحجَّة كان أرضى لله ولرسوله، وأنصرَ لسيف الإسلام وأذلَ لسيف الحجَّة، فهذا

<sup>(</sup>١) ليست في (ي، و).

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «والسيف».

<sup>(</sup>٣) ط. النيل والعاصمة: «واجتناب»، وهو خطأ مخالف للأصول.

إذا لم يكن معذورًا مع عدم قيامها فهو مع قيامها أولى أن لا يُعْذَر، وإن كان معذورًا مع قيامها فهو مع عدمها أعذر.

فعلى التقديرين قيامُ الحجَّة أنصَرُ وأعذَر، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَا مُعَذِّبِينَ حَجَّةُ بَعْدَ حَجَّ بَعْتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال تعالى: ﴿لِتُلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴿نَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ﴾ [المرسلات: ٥، ٢]، وقال النبي ﷺ: «ما أحدٌ أحبَّ إليه العذرُ من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشِّرين ومنذرين »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷٤۱٦)، ومسلم (۱٤۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة الله. وأخرجه مسلم (۲۷٦٠) من حديث ابن مسعود الله.

وكان قبل قصّة نجران قد آمن بالنبي ﷺ (١) كثيرٌ من اليهود والنصاري، رؤساؤهم وغير رؤسائهم (٢)، لمّا تبيّن لهم أنه رسول الله إليهم.

كما آمن به النجاشيُّ ملكُ الحبشة، وكان نصرانيًّا هو وقومه، وكان إيمانُه به في أول أمر النبيِّ ﷺ لمَّا كان أصحابه مستضعفين بمكة، وكان الكفَّار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالله ورسوله، فهاجر منهم طائفة، مثل: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وعبد الله بن مسعود، وجعفر بن أبي طالب، وغيرهم من الرجال والنساء إليه.

وكان ملكًا عادلًا، فأرسل الكفَّار خلفهم رسلًا إلىٰ أرض الحبشة أرض النجاشيِّ (٣) بهدايا؛ ليردَّهم إليهم، فامتنع من عدله أن يسلِّمهم إليهم حتىٰ يسمع كلامهم، فلمَّا سمع كلامهم وما أخبروه به من أمر النبيِّ عَلَيْهُ آمن بالنبيِّ عَلَيْهُ وَآواهم.

ولمَّا سمع القرآن قال: إن هذا والذي جاء به موسىٰ ليخرج من مشكاةٍ واحدة، ولمَّا سألهم عن قولهم في المسيح عَلَيكُ قالوا: نشهد أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلىٰ مريم العذراء البتول التي لم يمسَّها رجل (٤)، فقال النجاشي لجعفر بن أبي طالب: والله ما زاد عيسىٰ بن مريم علىٰ ما قلتَ هذا العود، فنَخرت أصحابه، فقال: وإن نَخرتم، وإن نَخرتم.

<sup>(</sup>۱) (و، ي): «آمن به».

<sup>(</sup>۲) (و، ي): «روسهم وغير روسهم».

<sup>(</sup>٣) «إلى أرض الحبشة أرض النجاشي» ليست في (و). وفي (ي) موضعها: «إليه».

<sup>(</sup>٤) (و): «فحل».

وبعث ابنَه وطائفةً من أصحابه إلى النبي ﷺ مع جعفر بن أبي طالب، وقَدِم جعفرُ على النبي ﷺ عام خيبر.

وقد ذكر قصَّتهم جماعةٌ من العلماء والحقَّاظ، كأحمد بن حنبل في «المسند»، وابن سعد في «الطبقات»، وأبي نعيم في «الحلية»، وغيرهم (١)، وذكرها أهلُ التفسير والحديث والفقه، وهي متواترةٌ عند العلماء.

قال أحمد (٢): حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٣)، عن أبيه، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ﷺ ورَضَاً الله على قالت: لمّا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جارٍ، النجاشي، أمِنّا على ديننا، وعَبَدنا الله، لا نُؤذى، ولا نسمعُ شيئًا نكرهه.

فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشيّ فينا رجلين جَلْدَين، وأن يُهْدُوا للنجاشيّ هدايا ممّا يُسْتَطْرَف من متاع مكة، وكان أعجب ما يأتيه منها إليه الأدَم (٤)، فجمعوا له أَدَمًا كثيرًا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هديّة، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وعمرو بن العاص بن وائل السّهمي، وأمروهما أمرَهم، وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديّته قبل أن تكلّموا النجاشيّ فيهم، ثم قدّموا إلى النجاشيّ هداياه، ثم سَلُوه أن يُسْلِمَهم إليكم قبل أن يكلّمهم.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن إسحاق (٢٨٢)، و «الطبقات» (١/ ١٧٢)، و «الحلية» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲۲٤۹۸،۱۷٤٠)، وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>٣) مشتبهة في (و، ي). وعلى الصواب في (د،ع). وفي ط. النيل: «سعيد»، وهو خطأ، وأثبتته
 ط. العاصمة وخطّأت الصواب مع رجوع محققها إلىٰ ترجمة يعقوب!

<sup>(</sup>٤) جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ. "المصباح» (أدم).

قالت: فخرجا، فقَدِما على النجاشيّ ونحن عنده بخير دارٍ عند خير جارٍ، فلم يبقَ من بطارقته بطريقٌ إلا دفعا إليه هديّته قبل أن يكلّما النجاشي، ثم قالا لكلّ بطريقٍ منهم: إنه قد صَبَا(١) إلى بلد الملك منّا غلمانٌ سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدينٍ مبتدَع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم (٢) أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ليردّهم (٣) إليهم، [فإذا كلّمنا الملك فيهم] فأشيروا عليه أن يُسْلِمَهم إلينا ولا يكلّمهم؛ فإن قومهم أعلى بهم عينًا وأعلمُ بما عابوا عليهم، فقالوا لهما: نعم.

ثم إنهما قرَّبا هداياهم إلى النجاشيّ، فقبلها منهما، ثم كلَّماه فقالا له: أيها الملك، إنه قد صَبَا إلى بلدك منَّا غلمانُ سفهاء، فارقوا دينَ قومهم، ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدينٍ مبتدَع (٤) لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشرافُ قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردَّهم إليهم (٥)، فهم أعلا بهم عينًا وأعلمُ بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.

قالت: ولم يكن شيءٌ أبغضَ إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامنا.

فقالت بطارقته حوله: صَدَقوا أيها الملك، قومُهم أعلا بهم عينًا، وأعلم بما عابوا عليهم، فأسْلِمُهم إليهما فليرُدَّاهم إلىٰ بلادهم وقومهم.

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «ضوئ»، وكلاهما بمعنى مال. «النهاية» (صبا، ضوا).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلىٰ «أشراف قومهم» في الموضع الآي ساقط من (و، ي) لانتقال النظر.

<sup>(</sup>٣) (د، ع): «بدين ابتدعوه».

<sup>(</sup>٤) (ع): «ليردوهم».

<sup>(</sup>٥) (ع): «عليهم».

قالت: فغضب النجاشي، ثم قال: لا ها ايْمُ الله(١) إذًا لا أُسْلِمُهم إليهما، ولا أُكَادُ قومًا جاوروني، ونزلوا بلادي، واختاروني على من سواي، حتى أدعوَهم فأسألهم ما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولون أسْلَمْتُهم إليهما ورددتُهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتُهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني.

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله عَلَيْ فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما عَلِمنا، وما جاء(٢) به نبينًا عَلَيْ كائنٌ في ذلك ما هو كائن. فلما جاؤوه (٣) وقد دعى النجاشي أساقفته ومعهم مصاحفهم حوله، فسألهم فقال: ما هذا الدِّين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحدٍ من هذه الأمم؟

قالت: فكان الذي كلّمه جعفرُ بن أبي طالب، فقال: أيها الملك، كنّا قومًا أهلَ جاهليّة، نعبدُ الأصنام، ونأكلُ الميتة، ونأي الفواحش، ونقطعُ الأرحام، ونُسِيء الجوار، ويأكل القويُّ منّا الضعيف، فكنّا علىٰ ذلك حتىٰ بعث الله إلينا رسولًا منّا نعرف نسبَه وصدقَه وأمانتَه وعفافَه، فدعانا إلىٰ الله لنوحِّده ونعبده ونخلعَ ما كنّا نحن نعبدُ وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصِلة الرَّحم، وحُسْن الجوار، والكفِّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام.

<sup>(</sup>١) «المسند»: «لا هَيْمُ الله» صيغة قسم، و «ها» للتنبيه. انظر: «فتح الباري» (٨/ ٣٧). وفي ط. العاصمة: «لا ها الله ايم الله»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) «المسند»: «أمرنا».

<sup>(</sup>٣) زادت (د، ع، ي): «زاد أبو نعيم». وليست في (و، ي) و «المسند».

قالت: فعدَّد عليه أمور الإسلام.

قال: فصدَّقناه، وآمنًا به، واتَّبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئًا، وحرَّمنا ما حرَّم علينا، وأحللنا ما أحلَّ لنا، فعدا علينا قومُنا فعذَّ بونا وفتنونا عن ديننا ليردُّونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله، وأن نستحلَّ ما كنَّا نستحلُّ من الخبائث، فلمَّا قهرونا وظلمونا وشقُّوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نُظْلَم عندك أيها الملك.

قالت: فقال له النجاشي: هل معك ممَّا جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه عليَّ. فقرأ عليه صدرًا من سورة مريم(١): ﴿ كَهِيعَصَ اللَّهُ ذِكْرُرَ حَمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُۥ زَكُريَّآءَ اللَّهِ إِذْ نَادَى رَبُّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَبْنًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللَّ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا اللَّ يَرِثْنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ١ كَا يَزكريَّآءُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِعُكَمٍ ٱسْمُهُ يَعْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عُتِيًّا ﴿ فَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰٓ هَيِّنٌ ۗ وَقَدْ خَلَفْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْئًا ۗ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُلُ لِّي ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللَّ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا اللهِ يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيتًا اللَّ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهٌ وَكَانَ تَقِيًّا اللَّ وَبَرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيتًا ١١ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوثُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١١ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا

<sup>(</sup>١) «المسند»: «من كهيعص»، دون سياق الآيات.

فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَاسَوِيَّا ﴿ ۚ قَالَتْ إِنِّى أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتَ بِهِ مَكَانَا قَصِيًّا الله الله فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ فَنَادَنهَا مَن تَعْلِما ٓ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا اللهُ وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِذْع ٱلنَّخْلَةِ تَسَّلَقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ فَالْمُ الْكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِى عَيْنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ١٠٠ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْرِيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئَا فَرِيَّا ﴿ يَتَأْخُتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا الله فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا الله قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَـٰنِيَ ٱلْكِنَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا آنَ ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَٰنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَكُولِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ثَلَكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ شَبْحَنَهُۥ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيكُونُ اللهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ ۚ هَنَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللَّهِ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٥ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا كَكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهُ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ إِنَّا نَعْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ [مريم: ١ - ٤٠].

قالت أم سلمة رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا: فبكئ والله النجاشي حتى أَخْضَل لحيتَه، وبكت أساقفتُه حتى أَخْضَلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تُلِي عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسئ ليخرجُ من مشكاةٍ واحدة، ثم قال لعبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص: انطلقا، فوالله لا أُسْلِمُهم إليكما أبدًا، ولا أُكَاد.

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينَّه غدًا أعيبُهم عنده (١)، ثم أستأصِل به خضراءهم.

قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أبقى (٢) الرجلين فينا -: لا تفعل؛ فإن لهم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا، قال: والله لأخبرنَّه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبدٌ.

قالت: ثم غدا عليه الغد، فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولًا عظيمًا، فأرسِل إليهم فاسألهم عمّا يقولون فيه.

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه.

قالت: ولم ينزل بنا مثلُها، فاجتمع القوم، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبيُّنا كائنًا في ذلك ما هو كائن.

فلما دخلوا عليه قال لهم: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينًا: هو عبدُ الله ورسوله وروحُه وكلمتُه ألقاها إلى مريم العذراء البتول.

قالت: فضرب النجاشيُّ يده إلى الأرض، فأخذ منها عودًا، ثم قال: ما عدى عيسى بن مريم ما قلتَ هذا العود. فتناخرت بطارقتُه حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نَخَرتم والله، اذهبوا فأنتم سُيُومٌ بأرضي -والسُّيوم: الآمنون-

<sup>(</sup>١) «المسند»: «لأنبئنه غدًا عيبَهم عنده».

<sup>(</sup>٢) مهملة في (ي، و). والمثبت من (ع، د)، أي: أكثرهما إبقاءً على قومه. ويروى بالتاء «أتقى»، وكذلك هو في مطبوع «المسند» وأكثر المصادر. انظر: «النهاية» (بقي).

من سَبَّكَم غُرِّم، ثم من سَبَّكَم غُرِّم، ثم من سَبَّكَم غُرِّم، فما أحبُّ أن لي دَبْرًا ذهبًا وأني آذيتُ رجلًا منكم -والدَّبْر بلسان الحبشة: الجبل-. رُدُّوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها، فوالله ما أخذ الله مني الرِّشوة حين ردَّ عليَّ ملكي فآخذ الرِّشوة فيه، وما أطاع الناسَ فيَّ فأطيعهم فيه.

قالت: فخرجا من عنده مَقْبُوحَيْن، مردودٌ عليهما ما جاءا به، وأقمنا عنده بخير دارٍ مع خير جار.

قالت: فوالله إنّا على ذلك إذ نَزل به. يعني: من ينازعُه في ملكه. قالت: فوالله ما علمنا حزنًا قطُّ كان أشدَّ من حزنٍ حَزِنَّاه عند ذلك، تخوَّ فنا(١) أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجلٌ لا يعرفُ من حقِّنا ما كان النجاشيُ يعرفُ منه.

وروئ عبد الله بن عامر بن الزبير، عن أبيه، قال: لما نزل بالنجاشيّ عدوَّه من أرضه جاء المهاجرون، فقالوا: نحن (٢) نخرج إليهم، فنقاتل معك، وترئ جزاءنا، ونجزيك بما صنعتَ بنا، فقال: ذو ينصره الله خيرٌ من الذي ينصره الناس (٣)، يقول: الذي ينصره الله خيرٌ من الذي ينصره الناس، فأبئ ذلك عليهم (٤).

رجعنا إلى حديث أم سلمة:

<sup>(</sup>١) «المسند»: «تخوفًا».

<sup>(</sup>۲) (و): «إنا نحن».

<sup>(</sup>٣) «ذو» بمعنى «الذي» لغة طيء. وتحرفت في «المستدرك» إلى «دواء بنصرة الله خير من دواء بنصرة الناس».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٤١)، وابن قدامة في «الرقة» (٢٤٧)، وصححه الحاكم، وفي سنده لين.

قالت: وسار النجاشي، وبينهما عَرْض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله عَلَيْنِ: مَن رجلٌ يخرج حتى يحضر وَقْعَة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنًّا، قالت: فنفخنا له قربةً، فجعلها في صدره، ثم سَبَح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم.

قالت: ودعونا الله للنجاشيِّ بالظهور علىٰ عدوِّه والتَّمكين له في بلاده.

قالت: فوالله إنَّا لعلىٰ ذلك متوقّعين لما هو كائن، إذ طلع الزبيرُ يسعىٰ ويلوّح بثوبه، ويقول: ألا أبشروا، قد ظهر النجاشيُّ، وقد أهلك الله عدوَّه. فوالله ما علمتُ فَرِحنا فرحةً مثلها قطُّ.

قالت: فرجع النجاشيُّ، وقد أهلك الله عدوَّه، ومكَّن له في بلاده، واستَوْسَقَ عليه أمرُ الحبشة (١)، فكنَّا عنده في خير منزلٍ حتى قدمنا على رسول الله ﷺ.

وقد روى جُمَل هذه القصة أبو داود في سننه (٢) من حديث أبي موسى.

وفي الصَّحيحين (٣) من حديث ابن موسى، عن (٤) أبي موسى، قال: بلَغَنا مَخْرَجُ رسول الله ﷺ ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرَين إليه أنا وأخوان لي أنا

<sup>(</sup>١) أي: اجتمعوا على طاعته. «النهاية» (وسق). وفي (و،ع): «واستوثق».

<sup>(</sup>٢) (٣٢٠٥)، وابن سعد (٤/ ٩٨)، وابن أبي شيبة (٣٧٧٩٥)، وعبد بن حميد (٥٥٠)، وغيرهم. وأعله البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٩٩٢)، والنهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٥٨٢). وانظر: «السير» (٢/ ٠٠٤)، و«البداية والنهاية» (٤/ ١٧٤)، و«الإصابة» (٢/ ٠٤٠)، و «فتح الباري» (٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢، ٣٠٥٢) والسياق له.

<sup>(</sup>٤) «ابن موسى عن» ساقط من (و) ولم تثبته ط. العاصمة، وتحرف في (ي،ع) إلى «أبي موسى عن»، وعلى الصواب في (د). وابن موسى هو أبو بردة.

أصغرهما في اثنين وخمسين رجلًا من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتُنا إلىٰ النجاشيّ بالحبشة، فوافَقْنا جعفر بن أبي طالب وأصحابَه عنده. قال جعفر: إن رسول الله ﷺ بعثنا وأمرنا - يعني بالإقامة -، فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه حتىٰ قَدِمنا جميعًا.

قال: فوافَقْنا رسولَ الله عَلَيْلِيُّرُ() حين فتَح خيبر، فأسهَمَ لنا منها، وما قَسَم لأحدِ غائبِ عن فتح خيبر غيرَنا إلا لمن شهد معنا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسَم لهم معهم.

قال: وكان ناسٌ (٢) من الناس يقولون لنا - يعني أهل السفينة -: سبقناكم (٣) بالهجرة.

قال: ودخلت أسماء بنت عُمَيْس - وهي ممَّن قدم معنا - على حفصة زائرةً، وقد كانت هاجرت إلى النجاشيِّ فيمن هاجر إليه، فدخل عمرُ على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عُمَيْس، فقال عمر: الحبشيَّة هذه؟ البحريَّة هذه؟ قالت أسماء: نعم، فقال عمر: عمَيْس، فقال عمر: الحبشيَّة هذه؟ البحريَّة هذه؟ قالت أسماء: نعم، فقال عمر، كلَّا سبقناكم بالهجرة، نحن أحقُّ برسول الله عليَّة، فغضبَت وقالت: يا عمر، كلَّا والله، كنتم مع رسول الله علي يُطْعِم جائعكم ويَعِظُ جاهلكم، وكنَّا في أرض البُعَداء البُعَضاء بالحبشة، وذلك في الله على وفي رسول الله عليه، وايمُ الله لا أكذبُ ولا أزينُ أطعمُ طعامًا ولا أشربُ شرابًا حتى أذكر ما قلتَ لرسول الله على ونحن كنَّا في أرض ولا أزيدُ على ذلك.

<sup>(</sup>١) (د،ع): «حتىٰ قدمنا جميعًا علىٰ رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>٢) الأصول: «فلما راى ناس»، وكذلك وقع في مطبوعة «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٣٠)، وفي (٣٠/ ٣٢) على الصواب. والمثبت رواية الصّحيح وعامة المصادر.

<sup>(</sup>٣) الأصول: «سبقناهم». وهو خطأ.

فلما جاء النبيُ عَلَيْهُ قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا، قال رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، قال رسول الله عَلَيْهُ: «فماذا قلتِ له؟» قالت: قلتُ كذا وكذا، قال: «ليس بأحقَ بي منكم، وله ولأصحابه هجرةٌ واحدة، ولكم أنتم أهلَ السفينة هجرتان».

قالت: فلقد رأيتُ أبا موسى وأصحابَ السفينة يأتوني (١) أرسالًا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيءٌ هم به أفرحُ ولا أعظمُ في أنفسهم ممَّا قال رسول الله ﷺ.

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيتُ أبا موسى وإنه ليستعيدُ هذا الحديثَ منِّي. أخرجاه في الصَّحيحين البخاريُّ ومسلم (٢).

وأخرجا في الصَّحيحين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نعىٰ لهم النجاشيَّ صاحبَ الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال: «استغفروا لأخيكم»(٣).

وعنه وَ الله عَلَى النبيُ عَلَيْهُ النجاشيّ يوم توفّي، وقال: «استغفروا لأخيكم»، ثم خرج بالناس إلى المصلّى، فصفُّوا وراءه، وصلّى عليه، وكبَّر أربع تكبيرات. أخرجاه (٤).

وقال جابر بن عبد الله تَطَافِينَا: إن رسول الله عَلَاثِ صلَّىٰ على أَصْحَمَة النجاشي، فكبَّر عليه أربعًا. أخرجاه في الصَّحيحين (٥).

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «يأتونني»، خلاف الأصول ورواية الصَّحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢، ٢٥٠٣) والسياق له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٢٧)، ومسلم (٩٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٣٣)، ومسلم (٩٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٩٥٢).

وكان أول ما أنزل الله تعالى عليه ﷺ الوحي، عَرَضت خديجةُ امرأتُه أمرَه على عالم كبيرٍ من علماء النصارى يقال له: ورقةُ بن نوفل، وكان من العرب المتنصِّرة، فقال: هذا هو الناموسُ الذي كان يأتي موسىٰ بن عمران، يا ليتني فيها جَذَعًا حين يُخْرِجُك قومُك. يعني: ليتني أكون شابًّا؛ فإنه كان شيخًا كبيرًا قد كُفَّ بصرُه، فقال له النبيُ ﷺ: «أوَمُخْرِجِيَّ هم؟!» قال: نعم، لم يأتِ أحدٌ بمثل ما أتيتَ به إلا عُودِيَ، وإن يُدْرِكْني يومُك أنصُرْك نصرًا مؤزَّرًا. رواه أصحاب الصَّحيح (۱).

وقَدِم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارئ، فآمنوا به، فآذاهم المشركون، فصبروا واحتملوا أذاهم، فأنزل الله فيهم: ﴿ ٱلَّذِينَ النَّيْنَهُمُ ٱلْكِئنبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ يَوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْمٍ مَ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَّبِّنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسلِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ مَ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَّبِّنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسلِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ مَ مَرَّيْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِعَةَ وَمِمّا مُسلِمِينَ اللهِ اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ أَعْلَلُمُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مِن اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ مِنْ الْمَعْمِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

وروى البيهقي في كتاب «دلائل النبوَّة وأعلام الرسالة» (٣) عن أبي عبدالله الحاكم (٤)، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبدالجبار،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة رَضِّيَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) زادت ط. النيل: «وقصتهم مشهورة في كتب التفسير وغيرها».

<sup>(7) (7/ 5.7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (و): «ثنا الحاكم». وفي ط. النيل وما تلاها: «فقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ»، وكذلك مطبوعة «الدلائل» إلا أن فيها: «أخبرنا» موضع «أنبأنا».

<sup>(</sup>١) كذا وقعت صيغة السماع في الأصول و «الدلائل» في المواضع الثلاثة. وفي ط. النيل وما بعدها: «أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) في «السيرة» (٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «وسألوه»، خلاف الأصول و «السيرة» و «الدلائل».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «عما أرادوا» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٥) ﴿إِلَىٰ اللهِ الله

<sup>(</sup>٦) (د، ي، ع): «لترتادوا».

<sup>(</sup>V) (c, 3): «K isha».

<sup>(</sup>A) «والله أعلم إن» ليست في (د، ي، ع).

<sup>(</sup>٩) (د، ي، ع) وسيرة ابن إسحاق: «هذه».

ولمَّا كان بعد عام الحديبية ومهادنة قريش أرسل ﷺ رسله إلى جميع الطوائف(١)، فأرسل إلى النَّصاري نصاري الشام ومصر، فأرسل إلى هِرَقل ملك الرُّوم.

وقد قيل: إن هِرَقل هذا هو الذي زادت النَّصارى له في صومهم عشرة أيام لمَّا اقتتلت الرُّوم والفُرس، وقتَل اليهود بعد أن كان قد أمَّنَهم، فطلبت منه النَّصارى قتلَهم، وضَمِنوا له أن يكفِّروا خطيئتَه بما زادوه في الصَّوم (٢).

وكانت الفُرس مجوسًا، والرُّوم نصارى، وكانت المجوسُ الفُرس غلبت النَّصارى أولًا، وكان هذا في أوائل مبعث النبي عَلَيْ وهو بمكَّة وأتباعُه قليل، ففرح المشركون بانتصار الفُرس؛ لأنهم أقربُ إليهم من أهل الكتاب، واستاء (٣) المسلمون لذلك، فدخل أبو بكر الصِّدِيق وَفَعِي علىٰ رسول الله عَلَيْ وأخبره بانتصار الفُرس علىٰ الرُّوم، فأنزل الله تعالىٰ: ﴿الْمَ اللهُ عَلَيْتِ الرُّومُ اللهُ وَا وَمَن بَعْدِ عَلَيْهِم مَن بَعْدِ عَلَيْهِم مَن أهل الأَمْرُ مَن يَشَاءُ ﴾ وأَخبره الرَّوم وَمُم مِن بَعْدِ عَلَيْهِم سَيَعْلِبُون اللهُ تعالىٰ: ﴿الْمَ اللهُ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ﴾ وأَذَن وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَ إِلَهُ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ﴾ والرُّوم: ١ - ٥] (١).

<sup>(</sup>٤) سيأتي سياقه وذكر أسانيده ورواياته.



<sup>(</sup>١) انظر: «الدراسات المتعلقة برسائل النبي ﷺ إلى الملوك في عصره» لعز الدين إبراهيم (١/ ٢٤٩ - ٢٨٤، بحوث المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية بالدوحة).

<sup>(</sup>٢) قيل: إنهم زادوا في صيامهم جمعة. انظر: «تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل» لأبي البقاء الهاشمي (٢/ ٥٩٦)، و «إغاثة اللهفان» (٢/ ١٠٦٦)، و «الخطط» للمقريزي (٤/ ٢٠٤). وذكر ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٨) أن قسطنطين من ملوك اليونان زاد في صيام النصارئ عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه.

<sup>(</sup>٣) لم تحرر في (و، ي). (د، ع): «واستساء». ط. النيل: «وساء المسلمين ذلك».

وكان هذا ممَّا أخبر به النبيُّ عَلَيْةٍ قبل (١) أن يكون، فكان كما أخبَر، ولمَّا ذكر ذلك (٢) أبو بكر الصِّدِّيق وَ اللَّهِ كَذَّبوه، فراهنَهم أبو بكر الصِّدِّيق وَ اللَّهِ عَمَا ذكر هذا المفسِّرون والمحدِّثون.

قال سُنَيْد (٣) في تفسيره - وهو شيخ البخاري -: حدثنا حجَّاج، عن ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عروة بن الزُّبير، عن نِيَار بن مُكْرَم الأسلميِّ أنه قال: لمَّا أنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* المَّ ﴿ فَلَيْتِ الرُّومُ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَهُو الْعَكَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ خرج أبو بكرٍ وهو يقرؤها بمكَّة رافعًا بها صوته: ﴿ المَّ ﴿ فَهُم مِنْ بَعَدِ عَلَيْهِم سَيَغْلِبُونَ ﴾ ﴿ المَ ﴿ المَّ إِنَّ عُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ فقال له رؤوس أهل مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله (٤) ممَّا يأتي به صاحبُك، قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله (٥) ﷺ، قالوا: فذلك بيننا وبينك إن ظهرَت الرُّوم علىٰ فارسَ في بضع سنين، فراهنهم أبو بكر، ففتَح بيننا وبينك إن ظهرَت الرُّوم علىٰ فارسَ في بضع سنين، فراهنهم أبو بكر، ففتَح من المشركين.

قال ابن مُكْرَم: وإنما كانت قريشٌ تستفتحُ يومئذِ بالفُرس لأنهم وإيَّاهم أهلُ تكذيب بالبعث وأهلُ أصنام، وإنما كان(٧) المؤمنون يستفتحون يومئذٍ

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «من قبل».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) (ع): «سفيان». (د): «سفين». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «لعل هذا».

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «وقول الله».

<sup>(</sup>٦) «في بضع سنين» ليست في (و، ي)، والكلمتان بعدها ليستا في (د،ع).

<sup>(</sup>٧) (و، ي): «كانوا».

بِالرُّوم لأنهم وإيَّاهم أهل نبوَّة وتصديقٍ بالبعث، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَوْمَبِـذِ يَفْـرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾ إِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ﴾ (١).

وهذا الحديث رواه الترمذيُّ في جامعه (٢)، فقال: حدثنا محمَّد بن إسماعيل (٣)، حدثنا إسماعيل بن أبي أُويْس، قال: حدثني ابن أبي الزِّناد، عن أبي الزِّناد، عن عروة بن الزُّبير، عن نِيَار بن مُكْرَم الأسلميِّ قال: لما نزلت: ﴿المَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ الْمَعْ عِنْكِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ الْمَعْ عِنْكِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ فكانت فارسُ يوم نزلت هذه الآية قاهرين للرُّوم، وكان المسلمون يحبُّون ظهور الرُّوم عليهم؛ لأنهم وإيَّاهم أهل كتاب، وذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ المُوْمِمُونَ ﴿ آلَهُ وَمِنُونَ ﴿ آلِهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ عَرِج أبو بكر الصِّدِيق وَاللهِ عَلَيْ وَمِنْ بَعْدِ فَارَسُ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلِي يَعْمُ مَنْ بَعْدِ فَارَسُ وَهُم مِنْ بَعْدِ فَارَسُ وَهُم مِنْ بَعْدِ فَارَسُ وَهُم مِنْ بَعْدِ فَاللهُ عَلَيْ وَاحِي مكة : ﴿الْمَرْ فِي بِضِع سِنِينَ لِلّهِ الْأَمْ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ ، قال عليهم سِنِينَ لللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمِنْ بَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ فَى نواحي مكة : ﴿الْمَرْ فِي بِضِع سِنِينَ لِلّهِ الْأَمْرُ مِن فَبَلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ ، قال عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ مِنْ بَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ وَمَنْ بَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ وَمِنْ بَعْدُ أَلُونَ وَمُنْ بَعْدُ أَلْ وَمِنْ بَعْدُ أَلْ وَمِنْ بَعْدُ أَلْ وَمِنْ بَعْدُ أَلَهُ وَمِنْ بَعْدُ أَلْ أَلَهُ وَمِنْ بَعْدُ أَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَمِنْ بَعْدُ أَلَهُ وَمِنْ بَعْدُ أَلْ وَمِنْ بَعْدُ أَلْ أَلْ وَمِنْ بَعْدُ أَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ وَالْمَا أَوْلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْمُ أَلْمُ أَلْ وَمِنْ بَعْدُ أَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. ورواه من طريق حجاج عن ابن أبي الزناد مختصرًا ابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/٦/٢) بسند تالف.

<sup>(</sup>۲) (۱۹۶۳). وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۲۱، ۱۱۰)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ ٤٠٤)، وعبرهم من طرق عن ابن (۱/ ٤٠٤)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۷/ ٤٤٢)، وغيرهم من طرق عن ابن أبي الزناد به مختصرًا ومطولًا، وصحح إسناده البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ ٥٨٥)، وهو مقتضى تخريج ابن خزيمة له دون تعليل، وقال ابن حجر في «الإصابة» (۱۱/ ١٤٥): «رجال السند ثقات». وفي ابن أبي الزناد كلام، لكن تصحيح الترمذي وغيره حديثه هذا يدل على أنه ليس فيه ما ينكر، وقد حدث به في المدينة، وذلك من أصح حديثه. انظر: آثار العلامة المعلمي (۱۱/ ٥٣ – ٥٧).

<sup>(</sup>٣) الإمام البخاري، وهو في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٣٩).

ناسٌ من قريش<sup>(۱)</sup> لأبي بكر: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبُكم أن الرُّوم سَتَغْلِبُ فارسَ في بضع سنين، أفلا نراهنك علىٰ ذلك؟ فارتهن أبو بكر والمشركون، فظهرت الرُّوم علىٰ فارس في بضع سنين، وأسلم عند ذلك ناسٌ كثيرٌ من المشركين.

قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد». يعني غريبًا من هذا الوجه (٢)، وإلا فهو مشهورٌ متواترٌ عند (٣) أهل التفسير والمغازي والحديث والفقه (٤)، والقصَّة متواترةٌ عند النَّاس (٥).

وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيره (٢): عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: كان المسلمون يحبُّون أن تغلب الرُّومُ على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبُّون أن تغلب أهلُ فارس؛ لأنهم أهل أوثان.

قال: فذكروا ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر (٧) للنبيِّ عَلَيْهِم، فأنزل الله: ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) «من قريش» ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٢) وكذا قال الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (١/ ٤١ - أطرافه): غريب من حديث عروة عن نيار، تفرَّد به أبو الزناد عنه، ولم يروه عنه غير ابنه عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «عن»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «عند أهل التفسير والفقه والمغازي والحديث».

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في تفسيره (٦/ ٢٩٩): «روي نحو هذا مرسلًا عن جماعة من التابعين، مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم».

<sup>(</sup>٦) (١٨/ ٤٤٧) من طريق محمَّد بن أسعد التغلبي عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان، والتغلبي ضعيف، لكنه توبع على أصل الحديث، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٧) (د،ع): «فذكر ذلك».

فِ بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، فذكره أبو بكر للمشركين، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلًا، فإن غَلَبوا كان لك كذا وكذا، وإن غُلِبوا كان لنا كذا وكذا، فجعلوا بينهم أجلًا خمسَ سنين، فذكر ذلك أبو بكر للنبي عَلَيْقُ، فقال له: «هلًا احتَطْتَ، أفلا جعلته دون العَشْر؟»(١).

قال سعيد بن جبير: والبِضْعُ ما دون العشر.

قال: فغُلِبت الرُّوم (٢)، ثم غَلَبت، فذلك قوله: ﴿ الْمَرَ ﴿ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ الآية.

وهذا أيضًا أخرجه الترمذي (٣) عن الحسين بن حريث، حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة.

ورواه أيضًا (٤) من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه.

<sup>(</sup>١) لفق المصنف بين متن هذه الرواية ورواية الزهري الآتية.

<sup>(</sup>٢) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٣) (٣١٩٣)، وأحمد (٢٤٩٥)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٥)، والنسائي في «الكبرئ» (١١٣٢٥) وغيرهم. وإسناده على شرط الصَّحيح كما قال ابن القيم في «الفروسية» (١٤٥)، وصححه الحاكم (٢/ ١٤) على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، وخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) (٢١٩١)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٤٤) وغيرهما من طريق عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري به. قال الدارقطني في «العلل» (١/ ٢١٢): «وغيره يرويه عن الزهري مرسلًا، وعبد الله الجمحي ليس بالقوي، والمرسل أشبه بالصواب». وخفى ذلك علىٰ الحافظ الضياء فخرجه في «المختارة» (١١/ ١٥٨).

ورواه أيضًا (١) من حديث الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.

وذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أن الخبر جاء بظهور الرُّوم على فارس يوم بدر. وذهب آخرون إلى أنه يوم الحديبية، وهذا هو الصَّحيح (٢).

وهِرَقل كان قد مشى شكرًا لله من حمص إلى بيت المقدس، شكرًا لله (٣) لم المقدس، شكرًا لله (٣) لم المسره على الفُرس، فوافاه كتابُ النبي عَلَيْكَ يدعوه إلى الإسلام عَقِبَ (٤) نصرِ الله للرُّوم على فارس، ففرحَ النبيُّ عَلَيْكَ ومن معه من المؤمنين.

قال علماء السِّير: فلمَّا انتصرت الرُّوم، وخرج هِرَقل ملكُ الرُّوم من منزله من حمص ماشيًا على قدميه إلى بيت المقدس، متشكِّرًا (٥) لله ﷺ حين ردَّ عليه ما ردَّ(٦)؛ ليصلِّي فيه، فلمَّا انتهى إلى بيت المقدس وصلَّىٰ فيه قَدِم عليه حينئذٍ كتابُ رسول الله ﷺ مع دِحْيَة الكلبيِّ يدعوه إلىٰ الإسلام.

قال ابن إسحاق (٧): حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، قال: حدثني أبو سفيان، قال: كنَّا قومًا تجَّارًا،

<sup>(</sup>١) (٣١٩١، ٢٩٣٥)، وابن جرير (١٨/ ٤٥٧)، وعطية العوفي ضعيف.

<sup>(</sup>۲) انظر: «النكت والعيون» (٤/ ٢٩٨)، و «البسيط» (١٨/ ١٤)، و «الفروسية» لابن القيم (٢) انظر: «النكت والعيون» (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) كذا تكررت جملة الشكر في الأصول. وحُذِفت من ط. النيل والعاصمة .

<sup>(</sup>٤) (و): «عقيب».

<sup>(</sup>٥) (ع، د): «مستشكرا».

<sup>(</sup>٦) (ي): «ورد عليه ما ورد».

<sup>(</sup>٧) أخرجه من طريقه ابن جرير في «تاريخ الرسل والملوك» (٢/ ٦٤٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٣٨١).

وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله على التي عَلَيْ التي عُقِدت يوم الحديبية -، فلمّا كانت الهدنة بيننا وبين رسول الله على التي عُقِدت يوم الحديبية -، فلمّا عُقِدَت الهدنة أمِنّا، فخرجتُ في نفر من قريش تاجرًا إلى الشام، وكان وجة متّجرنا، فقدمتُها حين ظهر هِرَقل على من كان عارَضه من فارس، فأخرجهم منها، وانتزع له صليبه الأعظم، وقد كانوا سلبوه إيّاه، فلمّا بلغه ذلك منهم وبلغه أن صليبه قد استُنْقِذَ (٢) له، وكانت حمصُ منزله، فخرج منها على قدميه متشكّرًا لله على حين ردّ عليه ما ردّ؛ ليصلّي في بيت المقدس، وبُسِط له الطريق بالبُسُط وتُلقَىٰ عليها الرّياحين، فلمّا انتهىٰ إلى إيلياء وقضىٰ فيها صلاته ومعه بطارقتُه وأساقفتُه الرّوم، قال: وقدِم عليه كتابُ رسول الله على مع دِحْيَة بن خليفة الكروم، قال: وقدِم عليه كتابُ رسول الله على مع دِحْيَة بن خليفة الكروم، السّلام على من اتّبع الهدى. أما بعد، فأسلِم تَسْلَم، وأسْلِمْ يؤتك الله أجرَك مرّتين، وإن تولّيتَ فإن عليك إثمَ الأريسيّين» يعني: الأكّارين (٣).

قال ابن إسحاق<sup>(٤)</sup>: وقال ابن شهاب: حدثني أُسْقُفُ النَّصارى في زمان عبد الملك بن مروان، زعم لي أنه أدرك ذلك من أمرِ رسول الله عَلَيْهُ وأمرِ هِرَقل، وعَقَلَه، قال: لمَّا قدم عليه كتابُ رسول الله عَلَيْهُ مع دِحية أخذه فجعله على خاصرته (٥)، ثم كتب إلى رجل برُومِية كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ، يذكُر

<sup>(</sup>۱) (و،ع): «حتىٰ هلكت».

<sup>(</sup>۲) (د، ع): «استعید».

<sup>(</sup>٣) وهم الفلَّاحون والزُّرَّاع. «النهاية» (أرس، أكر). ولم يرد التفسير في (ي، د،ع). ورواية ابن إسحاق: «فإن إثم الأكارين عليك». أما ذكر «الأريسيين» ففي رواية الصَّحيح الآتية من غير طريقه. انظر: «فتح الباري» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) تتمة خبره السابق.

<sup>(</sup>٥) في مصادر الخبر: «فجعله بين فخذيه وخاصرته».

له أمرَه، ويصف له شأنه، ويخبره ما جاء منه. قال: فكتب إليه صاحبُ رُومِية أنه النبيُّ الذي ننتظره لا شكَّ فيه، فاتبعه وصدِّقه. فأمر هِرَقلُ ببطارقة الرُّوم، فجُمِعوا له في دَسْكَرة مُلكِه (۱۱)، وأمر بها فأُشْرِ جَت (۲) عليهم أبوابُها، ثم اطلع عليهم من عُلِّيَة، وخافهم علىٰ نفسه، وقال: يا معشر الرُّوم إني قد جمعتكم ليخبر (۳)، إنه قد أتاني كتابُ هذا الرجل يدعوني إلىٰ دينه، وإنه والله لَلرجلُ الذي كنَّا ننتظرُ ونَجِدُ في كتبنا، فهلمَّ فلنتَّبعه ولنصدِّقه (۱)، فتَسْلَم لنا دنيانا وآخرتنا، فنخروا نخرة رجل واحد، ثم ابتدروا أبوابَ الدَّسْكرة ليخرجوا منها، فوجدوها قد أُغْلِقت دونهم، فقال: كُرُّوهم عليَّ، وخافهم علىٰ نفسه، فكرُّ وا عليه، وقال: يا معشر الرُّوم، إنما قلتُ لكم هذه المقالة التي قلتُ لكم لأنظر كيف صلابتُكم علىٰ دينكم لهذا الأمر الذي حَدَث، فقد رأيتُ منكم الذي أُسَرُّ به، فوقعوا سجودًا، وأمر بأبواب الدَّسْكَرة فنُتِحت لهم، فانطلقوا.

وهذا حديثٌ مشهورٌ من حديث محمَّد بن إسحاق، وهو ذو علم وبصيرةٍ بهذا الشأن، حَفِظ ما لا يحفظه غيره.

قال ابن إسحاق: وأخذ هِرَقل كتابَ رسول الله ﷺ، فجعله في قَصَبةٍ من ذهب، وأمسكها عنده، تعظيمًا له (٥).

<sup>(</sup>١) الدسكرة: بناء علىٰ هيئة القصر. «النهاية» (دسكر).

<sup>(</sup>٢) أي: أغلقت. لعلها من «أشرجتَ العَيبة إذا شددتها بالشَّرَج، وهي العُرئ». «النهاية» (شرج). وهي مهملة في (ي)، وفي (د،ع): «فاسترخت»، وفي مطبوع معجم الطبراني: «فأسرجت». والمثبت من (و) يوافق ما في تاريخ ابن جرير والدلائل.

<sup>(</sup>٣) ط. النيل والعاصمة: «لخير»، خلاف الأصول ومصادر الخبر.

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «ونصدقه». وفي ط. العاصمة: «لنصدقه»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه من قول ابن إسحاق. وقال السهيلي في «الروض» (٧/ ٣٦٥): «روي أن هرقل وضع كتاب رسول الله ﷺ الذي كتب إليه في قصبة ...» فذكره.

وهذه القصَّة مشهورةٌ ذكرها أصحاب الصِّحاح.

ففي البخاريِّ ومسلم(١) -والسياق للبخاريِّ- عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن أبا سفيان بن حرب أخبره، أن هِرَقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجَّارًا بالشام في المدَّة التي كان رسول الله ﷺ مادَّ(٢) فيها أبا سفيان بن حرب وكفَّار قريش، فأتوه وهو بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الرُّوم، ثم دعاهم بالتُّرْجُمَان، فقال: أيكم أقربُ نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌّ؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسبًا، فقال: أدنُوه، وقرِّبوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لتَرجُمانه: إني سائلٌ هذا عن هذا الرجل، فإن كَذَبني فكذَّبوه، قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يَأْثِروا عليَّ الكذب لكذبتُ عليه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبُه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسَب. قال: فهل قال هذا القول أحدُّ منكم قطُّ قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه مِن مَلِك؟ قلت: لا. قال: فأشراف النَّاس اتَّبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. فقال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتدُّ منهم أحدُّ سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتُّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال فهل يغدِر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدَّةٍ لا ندري ما هو فاعلٌ فيها. قال: ولم يمكنِّي كلمةٌ أُدْخِل فيها شيئًا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت. نعم. قال: فكيف كان قتالكم إيَّاه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجالٌ، ينال منَّا وننال منه. قال: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصَّلاة والصِّدق

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧، ٥٥٣٤)، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) أي: أطّال. «النهاية» (مدد). وفي (ي): «هادن»، وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة دون تنبيه. وضرب عليها ناسخ (و) وكتب الصواب.

والعفاف والصِّلة. فقال للتَّرْجُمَان: قل له: سألتك عن نسبه، فذكرتَ أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرُّسل تُبْعَثُ في أنساب قومها، وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرتَ أن لا، فقلتُ: لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلتُ: رجلٌ يتأسَّىٰ بقولِ قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه مِن مَلِك؟ فذكرتَ أن لا، فقلتُ: لو كان في آبائه مِن مَلِكٍ قلتُ: رجلٌ يطلبُ مُلْكَ أبيه. وسألتك: هل كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرتَ أن لا، فقد أعرفُ أنه لم يكن ليذر الكذبَ علىٰ النَّاس ويكذبَ علىٰ الله. وسألتك: أشرافُ النَّاس اتَّبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرتَ أن ضعفاءهم اتّبعوه، وهم أتباع الرُّسل. وسألتك: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكرتَ أنهم يزيدون، وكذلك أمرُ الإيمان حتى يتمَّ. وسألتك: أيرتدُّ أحدٌ سَخْطَةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرتَ أن لا، وكذلك الإيمانُ حين تخالط بشاشتُه القلوبَ لا يَسْخَطه أحد. وسألتك: هل يغدِر؟ فذكرتَ أن لا، وكذلك الرُّسل لا تغدِر. وسألتك: بم يأمركم؟ فذكرتَ أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصِّلاة والصِّدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقًّا فسيملكُ موضع قدميَّ هاتين، وقد كنتُ أعلم أنه خارجٌ، ولم أكن أظنُّ (١) أنه منكم، فلو أني أعلمُ أني أخلُص إليه لتجشُّمت لقاءه، ولو كنتُ عنده لغسلتُ عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله عَلَيْ الذي بعث به مع دِحْيَة الكلبيِّ إلى عظيم بُصْرى، فدفعه عظيم بُصْرىٰ إلىٰ هِرَقل، فقرأه، فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمَّد عبد الله ورسوله إلى هِرَقل عظيم الرُّوم، سلامٌ على من اتَّبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أَسْلِمْ تَسْلَم، أَسْلِمْ يؤتك الله أجرَك مرَّتين، فإن تولّيتَ فإن عليك إثمَ اليَريسيِّين (٢)، و ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِكْبِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا

<sup>(</sup>١) (د،ع): «أظنه»، وهي رواية مسلم. والمثبت من (ي، و) رواية البخاري.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهي من روايات البخاري. وفي مسلم: «الأريسيين».

نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَابَعْظًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُرُوا ٱللَّهَ وَلَا أَللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُولُوا ٱللَّهَ دُواْ بِأَنَّامُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤]».

قال أبو سفيان: فلمّا قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب، كَثُرَ عنده الصّخبُ وارتفعت الأصوات، وأُخرِ جنا، فقلتُ لأصحابي حين أُخرِ جنا: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة؛ إنه ليخافه ملكُ بني الأصفر. فما زلتُ موقنًا أنه سيظهَر حتى أدخل الله عليّ الإسلام.

وكان ابن النَّاطُور (١) صاحبُ إيلياء أُسْقُفًا على نصارى أهل الشام يحدِّث أن هِرَقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا خبيث النفس، فقال له بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن النَّاطور: وكان هِرَقلُ حَزَّاءً (٢) ينظر في النُّجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيتُ الليلة حين نظرتُ في النجوم أن مَلِك الخِتَان قد ظهر، فمن يختَتِنُ من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختَتِن إلا اليهود، فلا يهمّنَك شأنُهم، واكتب (٣) إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود، فبينا هم على أمرهم أُتِي هِرَقل برجل أرسَل به ملكُ غسّان يخبر عن رسول الله ﷺ، فلمّا استخبره هِرَقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتنٌ هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدَّثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب قال: هم يختتنون، فقال هِرَقل: هذا مَلِكُ هذه الأمة قد ظهر، ثم كتب هِرَقل إلى صاحب له برُومِية وكان هِرَقلُ نظيره في العلم، وسار هِرَقل إلى حمص، فلم يَرِم حمص (٤) حتى أتاه كتابٌ من صاحبه يوافق

<sup>(</sup>١) هو أسقف النصاري الذي حدَّث الزهري، وكان في زمن عبد الملك بن مروان، كما مرَّ في رواية ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) أي: كاهنًا. والحزَّاء: الذي يحزو الأشياء ويقدِّرها بظنه. وقيل للذي ينظر في النجوم: حزَّاءً؛ لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه. «النهاية» (حزأ).

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «وابعث». والمثبت من (ي، و) رواية البخاري.

<sup>(</sup>٤) أي: لم يفارقها. وسقطت «فلم يرم حمص» من ط. العاصمة.

رأي هِرَقل على خروج النبي عَلَيْ وأنه نبين، فأذن هِرَقل لعظماء الرُّوم في دَسْكَرةٍ له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغُلِّقت، ثم اطَّلع عليهم، فقال: يا معشر الرُّوم، هل لكم في الفلاح والرُّشد وأن يثبت ملكُكم فتتابعوا هذا النبيَّ؟ فحَاصُوا حَيْصَة حُمُر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غُلِّقت، فلمَّا رأى هِرَقل نفرتهم ويئس من الإيمان منهم قال: ردُّوهم عليَّ، وقال: إني قلتُ مقالتي آنفًا أختبر بها شدَّتكم علىٰ دينكم، فقد رأيتُ، فسجدوا له ورضوا عليه، فكان هذا آخر شأن هِرَقل.

قلت: وكان هِرَقلُ من أجلِّ ملوك النَّصاري في ذلك الوقت، وقد أخبر غير واحدٍ أن هذا الكتاب إلى الآن باقٍ عند ذرِّية هِرَقل في أرفع صُوانٍ وأعزِّ مكان، يتوارثونه كابرًا عن كابر، وأخبر غير واحدٍ أن هذا الكتاب باقٍ إلى الآن (١) عند ألفُنش (٢) صاحب قَشْتَالة وبلاد الأندلس، يفتخرون به، وهذا أمرٌ مشهورٌ معروف (٣).

قال شارح «السِّيرة» -وهو أبو القاسم السُّهيلي-: وضعَ هِرَقلُ كتابَ رسول الله ﷺ في قصبةٍ من ذهب تعظيمًا له. وأنهم يتوارثونه كابرًا عن كابرٍ في أرفع صُوَانٍ وأعزِّ مكان، حتى كان عند أَذْفُونْش الذي تغلَّب على طُلَيْطِلَة،

<sup>(</sup>١) (ي): "إلى الآن باق». (د،ع): "باق الآن».

<sup>(</sup>٢) الأذفونش أو ألفونسو السادس، من ذرية هرقل، صليبيٌّ محارب للإسلام، كان له دور كبير في إذكاء الفتنة بين ملوك الطوائف بالأندلس، واستولى على طليطلة عاصمة قشتالة Castilla شمال غرب أسبانيا سنة ٤٧٨، ثم هزمه المسلمون في معركة الزلاقة المشهورة سنة ٤٧٩. انظر: «دولة الإسلام في الأندلس» (٢/ ١٧٠، ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره اليسع بن عيسى بن حزم، والسهيلي، وابن فضل الله العمري، وغيرهم. انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٠/ ٤٧٦)، و «التعريف بالمصطلح الشريف» لابن فضل الله (٩١)، و «المصباح المضي» لابن حديدة (٢/ ٩٦)، و «صبح الأعشى» (٨/ ٣٥)، و «فتح الباري» (١/ ٤٤).

ثم كان عند ابن بنته المعروف بالسُّلَيْطِين(١).

قال السُّهيلي: وحدَّثني بعض أصحابنا من أجناد المسلمين كان يُعْرَف بابن سعيدٍ أنه رآه عندهم. قال: فأردتُ تقبيله وأخذه بيدي، فمنعوني من ذلك صيانةً له وضنًا عليَّ به (٢).

وقال الشيخ أبو عبد الله (٣) محمّد بن أحمد بن إسماعيل الأنصاري الجزري (٤) المغربي: وصل هذا الكتاب إلى إشبيلية عام ثمانية وستّمئة واردًا على إمام [المسلمين] الناصر (٥) أمير المؤمنين من البَبُوج (٦) ملك لِيُون (٧)، مفتخرًا به ومتشرِّفًا بوراثته، وهو اليوم بيد ولده فرناندو (٨) وارثه ووارث أمّه بنت أَذْفُونْش (٩) صاحب قَشْتَالة، وبلاد الأندلس اليوم بيده، كقرطبة، وإشبيلية، وجَيَّان، وما أَخَذ أخذَها.

قلت: وقد حدَّثني أيضًا من رأى هذا الكتاب عندهم إلى الآن(١٠).

<sup>(</sup>١) أي الملك الصغير؛ لأنه تولى ملك ليون وقشتالة ولمَّا يجاوز الحادية والعشرين. انظر: «دولة الإسلام في الأندلس» (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) «الروض الأنف» (٧/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) كتب النّاسخ: «محمّد» ثم ضرب عليه، ولم أعرف ترجمته.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، ولعله «الخزرجي».

<sup>(</sup>٥) محمَّد بن الإمام المنصور (ت: ٦١٠). «دولة الإسلام في الأندلس» (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) لقب فرناندو الثاني، بالقشتالية El-Baboso، ومعناه: كثير اللَّعاب، الأبله. انظر: «المعجب» للمراكشي (٢٣٥)، و «دولة الإسلام في الأندلس» (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٧) من مدن قشتالة Castilla شمال غرب أسبانيا. انظر: «الروض المعطار» (١٤).

<sup>(</sup>٨) (ت): «فرافده». تحريف. وهو فرناندو الثالث ملك قشتالة.

<sup>(</sup>٩) (ت): «بنت أذفونش في ملك أذفونش». ولعله من سهو النَّاسخ.

<sup>(</sup>١٠) من أول النقل عن السهيلي إلى هنا وقع لحقًا في طرة الأصل (ت) مختومًا بعلامة التصحيح، وليس في الأصول الأخرى. ولم تثبته ط. النيل والعاصمة. ولعله مما ألحقه شيخ الإسلام بأخرة. وقد صرح بالنقل عن شرح «السيرة» للسهيلي في موضع آخر. انظر: «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٢٤).

وقد روئ سُنيد (١) - وهو شيخُ البخاري - في تفسيره، قال: حدثنا هُشَيْم (٢)، قال: أخبرنا حُصَين، عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد، قال: لمّا كتب رسول الله ﷺ إلىٰ هِرَقل، فقرأ كتابه، وجمع الرُّوم، فأبوا عليه، قال: فلمّا كان يوم الأحد لم يحضر أُسْقُفُهم الكبير (٣)، وتَمَارَض، فأرسل إليه، فأبى، ثم أرسل إليه، فأبى، ثلاث مرَّات، فركب إليه، فقال له: أليس قد عرفتَ أنه رسول الله ﷺ؟ قال: بلیٰ، قال: أليس قد رأيتَ ما ركبوا منّي؟ فأنت أطوعُ فيهم منّي، فتعال فادعُهم، قال: وتأذن لي في ذلك؟ قال: نعم، قال: اذهب هو ذا أجيءُ، قال: فجاء بسواده إلىٰ كنيستهم العظمیٰ، فلمّا رأوه خرُّوا له سجَّدًا الملكُ وغيرُه، فقام في المذبح فقال: يا أبناء الموتیٰ، هذا النبيُّ الذي بشَّر به عيسیٰ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله، فنخَروا، ووثبوا إليه، فعضُّوه بأفواههم حتیٰ قتلوه، قال: وجعلوا يُخرِجون أضلاعَه بالكَلْبَتين (٤) حتیٰ مات (٥).

(١) مهملة في (ي، د). وتحرف في (ع) إلىٰ «مسدد».

<sup>(</sup>٢) الأصول: «هشام»، وهو خطأً. هشيم بن بشير الواسطي، وحصين بن عبد الرحمن السلمي.

<sup>(</sup>٣) اسمه: ضَغَاطر. وهو الرجل الذي كان برومية وكتب إليه هرقل. انظر: «فتح الباري» (١/ ٤٣)، و «الإصابة» (٥/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) أداة يأخذ بها الحدَّاد الحديد المحمَّىٰ، وأداة تقلع بها الأسنان. وهي عربية قديمة، وليست مولدة كما توهم الزُّبيدي في «لحن العوام» (١٨٨). انظر: «تهذيب اللغة» (٩/ ٤٠٧)، و«المدخل إلىٰ تقويم اللسان» لابن هشام (٤٧).

<sup>(</sup>۵) وأخرجه من طريق حصين عن عبد الله بن شداد بن الهاد سعيد بن منصور في «السنن» (۲/ ۲۲۳)، وهو مرسلٌ جيد. ورواه عن عبد الله بن شداد عن دحية الكلبي والمنال البوة» (۲۳۷۶ - كشف الأستار)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۲۷)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۱/ ۲۳۷) بسند ضعيف كما قال ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۳۷)، وانظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۳۷).

وللخبر شاهد من حديث ابن إسحاق مرسلًا عند الطبري في «التاريخ» (٢/ ٢٥٠)، وأبي نعيم في «دلائل النبوة» (٥٣).

وأرسل النبي ﷺ رسولًا أيضًا إلى ملك مصر المُقَوْقِس ملك النَّصارى في ذلك الوقت بالإسكندرية، وكان رسوله إليه حاطبَ بن أبي بلتعة نَظَانِكُ.

قال حاطب: قدمتُ على المُقَوْقِس - واسمه جُرَيْج (١) بن مِيْنَا - بكتاب رسول الله ﷺ، فقلت له: إنه كان قبلك رجلٌ يزعمُ أنه الربُّ الأعلى، فأخذه الله نكالَ الآخرة والأولى، فانتقم به، ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يُعْتَبر بك. قال: هات. قلت: إن لك دينًا لن تدعه إلا لما هو خيرٌ منه، وهو الإسلام الكافي بعد ما سواه، إن هذا النبيّ دعا النّاس إلى الله، فكان أشدُّهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النّصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمّد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وكلُ من أدرك نبيًا فهو من أمّته، فالحقُّ عليهم أن يطيعوه، فأنت ممّن أدرك به.

ثم ناوله كتاب رسول الله عَلَيْ فلمّا قرأه قال: خيرًا، قد نظرتُ في هذا فوجدته لا يأمر بمزهودٍ فيه ولا ينهى عن مرغوبٍ فيه، ولم أجده بالسّاحر الضالّ، ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آلة النبوّة. ثم جعل الكتابَ في حُقّ عاج، وختَم عليه، ودفعه إلى خازنه، وكتب جوابه إلى رسول الله عَلَيْ : قد علمتُ أن نبيًّا (٣) قد بقى، وقد أكرمتُ رسولك.

وأهدى للنبي عَلَيْهُ جاريتين، وبغلة تسمى: الدُّلْدُل، فقبل النبيُّ عَلَيْهُ هديَّتَه، واصطفىٰ الجارية الواحدة -واسمها: مَارِيَة القِبْطيَّة- لنفسه، فولدت منه

<sup>(</sup>١) (ت، د، ي، و): «جريح». وأثبتته ط. العاصمة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) (ی، و): «أدركت».

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «نبينا»، وهو خطأ.

إبراهيم، وأعطى الأخرى لحسَّان بن ثابت، فولدت منه عبد الرحمن، وعاشت البغلةُ إلىٰ زمن معاوية.

فقال النبي ﷺ: «ضَنَّ الخبيثُ بمُلْكِه، ولا بقاء لمُلْكِه»(١).

قال محمّد بن سعد (٢): حدثنا محمّد بن عمر (٣)، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، قال: لمّا رجع رسول الله ﷺ من الحُدَيبيّة في ذي القعدة سنة ستّ من الهجرة، بعث حاطب بن أبي بلتعة إلىٰ المُقَوْقِس القِبطيّ صاحب الإسكندرية، وكتب إليه معه كتابًا يدعوه فيه إلىٰ الإسلام، فلمّا قرأ الكتاب قال له خيرًا، وأخذ الكتاب، وكان مختومًا، فجعله في حُقِّ من عاج، وختَم عليه، ودفعه إلىٰ خازنه (٤)، وكتب إلىٰ النبي ﷺ جواب كتابه، ولم يُسْلِم، وأهدى إلىٰ النبي ﷺ ما تقدّم ذكره (٥).

(١) انظر: «الروض الأنف» (٧/ ١٧٥)، و «عيون الأثر» (٢/ ٣٣٢).

وأخرجه ابن سعد (١/ ٢٢٢، ٢٢٤) بنحو سياقه مختصرًا عن الواقدي من حديث جماعة من الصحابة الصحابة الماسكة.

وأصل الخبر مرويٌّ من وجوه مرسلة وموصولة يثبت بها. انظر: المنتخب من كتاب «أزواج النبي ﷺ للزبير بن بكار (٥٥)، و «فتوح مصر» لابن عبد الحكم (٦٥)، و «شرح مشكل الآثار» (٦/ ٤٠٤)، و «دلائل النبوة» للبيهقي (٤/ ٣٩٥). وقال ابن حجر في «الإصابة» (١٠/ ٥٦٧): «إهداء المقوقس إلىٰ رسول الله ﷺ وقبوله هديته مشهورٌ عند أهل السيّر والفتوح».

<sup>(</sup>٢) في «الطبقات» (١/ ١١١)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ومن طريقه ابن الجوزي في «المنتظم» (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) الواقدي.

<sup>(</sup>٤) (ي): «جاريته»، وتحرف كذلك في بعض المصادر.

<sup>(</sup>٥) مرسل، جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري (والد عبد الحميد) تابعي ثقة، وله شواهد كثيرة سلفت الإشارة إليها.

فكلُّ من المَلِكين<sup>(١)</sup> عظَّم أمرَ رسول الله ﷺ، وتواضع لـه ولكتابه، واعترف بأنه الرسول المنتظر الذي بشَّرت به الأنبياء عليهم السَّلام.

وقد كان المُقَوْقِس يعرف أنه حقٌّ بما يسمعُ من صفاته من أهل الكتاب، ولكنْ ضَنَّ بمُلْكِه ولم يؤمن، وكان قد خرج إليه المغيرة قبل إسلام المغيرة فحدَّثه بذلك.

قال محمّد بن عمد الواقدي (٢): حدثني محمّد بن سعد الثقفي، وعبد الرحمن بن عبد العزيز، وعبد الملك بن عيسي، وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمّد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه، وغيرهم، كلَّ قد حدَّثني من هذا الحديث بطائفة (٣)، قال: قال المغيرة بن شعبة في خروجه إلىٰ المُقَوْقِس مع بني مالك، وأنهم لمَّا دخلوا علىٰ المُقَوْقِس، قال: كيف خلصتم إليَّ من طائفتكم ومحمّدٌ وأصحابه بيني وبينكم؟ قالوا: كيف خلصتم إليَّ من طائفتكم ومحمّدٌ وأصحابه بيني وبينكم؟ قالوا: لَصِقنا بالبحر، وقد خفناه علىٰ ذلك. قال: فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه؟ قالوا: ما تبعه منّا رجلٌ واحد. قال: ولم ذاك؟ قالوا: جاءنا بدينٍ مجدّد (٤) لا تدينُ به الآباء ولا يدين به المَلِك، ونحن علىٰ ما كان عليه آباؤنا. قال: فكيف صنع قومه؟ قالوا: تبعه أحداثهم، وقد لاقاه من عليه آباؤنا. قال: ألا تخبروني إلىٰ ماذا يدعو إليه؟ قالوا: يدعونا إلىٰ أن نعبد الله تكون له. قال: ألا تخبروني إلىٰ ماذا يدعو إليه؟ قالوا: يدعونا إلىٰ أن نعبد الله

(١) هرقل، والمقوقس.

<sup>(</sup>٣) (ت، و): «بطائفة منه».

<sup>(</sup>٤) جديد. وفي مطبوعة «دلائل النبوة»: «محدث». والمثبت من الأصول، وكذلك هو في «إمتاع الأسماع» (٣/ ٣٦٢)، و«المصباح المضي» (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «خلفه»، وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر.

وحده لا شريك له، ونخلع ما كان يعبد آباؤنا<sup>(۱)</sup>، ويدعو إلى الصلاة والزكاة. قال: وما الصلاة والزكاة؟ ألها وقتٌ يُعْرَفُ وعددٌ تنتهي إليه؟ قالوا: يصلُّون في اليوم والليلة خمسَ صلواتٍ كلُّها لمواقيتَ وعددٍ قد سمَّوه له، ويؤدُّون من كلِّ ما بلغ (۱) عشرين مثقالًا نصفَ مثقالٍ، وأخبروه بصدقة الأموال كلِّها. قال: أفرأيتم إذا أخذها أين يضعُها؟ قالوا: يردُّها على فقرائهم، ويأمر بصِلة الرَّحم ووفاء العهد، وتحريم الزِّنا والخمر، ولا يأكل ممَّا ذُبِح لغير الله، فقال المُقوْقِس: هذا نبيٌّ مرسلٌ إلى النَّاس، ولو أصاب القِبْطَ والرُّوم اتَّبعوه، وقد أمرهم بذلك عيسىٰ بن مريم، وهذا الذي تَصِفون منه بُعِثَ به الأنبياء من قبله، وستكون له العاقبة حتىٰ لا ينازعه أحد، ويظهر دينه إلىٰ منتهىٰ الخُفِّ والحافر ومنقطع البحور، ويوشك قومُه أن يدافعوه بالرَّاح (۳).

قالوا: فلو دخل النَّاس كلهم معه ما دخلنا.

قال المغيرة: فأنغَض المُقَوْقِس رأسَه، وقال: أنتم في اللَّعب، ثم قال: كيف نسبُه في قومه؟ قلنا: هو أوسطهم نسبًا. قال: كذلك -والمسيح- الأنبياءُ تُبْعَثُ في نسب قومها. ثم قال: فكيف صدقُ (٤) حديثِه؟ قال: قلنا: ما يسمَّىٰ إلا الأمين مِن صدقِه. قال: انظروا في أمركم، أترونه يَصْدُق فيما بينكم وبينه ويكذبُ علىٰ الله؟! قال: فمن تبعه؟ قلنا: الأحداث. قال: هم -والمسيح- أتباعُ الأنبياء قبله. قال: فما فعلت يهودُ يثرب، فهم أهل التَّوراة؟ قلنا: خالفوه، فأوقَع بهم فقتلهم

<sup>(</sup>١) (و، ي): «الآباء».

<sup>(</sup>٢) (و): «مال بلغ»، وكذلك في مطبوعة «دلائل النبوة». والمثبت من سائر الأصول والمصادر أجود.

<sup>(</sup>٣) جمع راحة، وهي الكف. وفي مطبوعة الدلائل: «بالرماح»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ليست في (و،ع،ي، د). وهي في (ت) والمصادر.

وسباهم وتفرَّقوا في كلِّ وجه (١). قال: هم قومٌ حَسَدَةٌ (٢) حسدوه، أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف.

قال المغيرة: فقمنا من عنده، وقد سمعنا كلامًا ذلَّلنا لمحمَّدٍ ﷺ وخَضَّعنا له، وقلنا: ملوكُ العجم يصدِّقونه ويخافونه في بُعْدِ أرحامهم منه، ونحن أقرباؤه وجيرانه ولم ندخل معه وقد جاءنا داعيًا إلىٰ منازلنا!

قال المغيرة: فرجعتُ إلى منزلنا، فأقمتُ بالإسكندرية لا أدع كنيسةً إلا دخلتها، وسألتُ أساقفتها مِن قِبْطِها ورُومِها عمَّا يجدون (٣) من صفة محمَّد عَلَيْهُ، وكان أُسْقُفٌ من القِبْط هو رأسُ كنيسة يُوحَنَّس (٤) كانوا يأتونه بمَرضاهم فيدعو لهم لم أر قطَّ أشدَّ اجتهادًا منه، فأتيته فقلت: هل بقي أحدٌ من الأنبياء؟ قال: نعم، هو آخر الأنبياء، ليس بينه وبين عيسىٰ بن مريم أحد، وهو نبيُّ مرسل، وقد أمَرنا عيسىٰ باتباعه، وهو النبيُّ الأمِّيُّ العربيُّ اسمه أحمد، ليس بالطويل ولا بالقصير، في عينيه حُمْرة، وليس بالأبيض ولا بالآدَم، يُعْفِي شعرَه، ويلبس ما غَلُظ من الثياب، ويجتزئ بما لقي من الطعام، سيفُه علىٰ عاتقه، ولا يبالي بمن لاقىٰ (٥)، يباشر القتالَ بنفسه، ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم، هم

<sup>(</sup>١) (ت): «ناحية». (ع، د): «وجهة». والمثبت من (ي، و) والمصادر.

<sup>(</sup>٢) (ع، ي، د): «حُسُد»، وهو صحيح، وبالوجهين في المصادر.

<sup>(</sup>٣) (ع): «يجدونه».

<sup>(3)</sup> غيرت في ط. العاصمة إلى «يوحنا» خلاف الأصول، ولم يصب المعلق عليها في تحديدها. وفي طرة (ت) إشارة إلى أن في نسخة: «أبو حنس». ورسمت في بعض المصادر التي نقلت الخبر: «أبي يحسر» «أبي غنى» «أبي غثيم»، واستشكلها بعضهم فأسقطها. ويُوحَنَّس هو يُحَنَّس أشبعت ضمة الياء. وكنيسة «أبي يُحَنَّس» كنيسة قديمة ذات شأن في الإسكندرية أوصى المقوقس أن يدفن فيها. انظر: «فتوح مصر» لابن عبد الحكم (٩٥)، و«حياة الحيوان» (٣/ ٧٣٠)، و«تاريخ الكنائس والأديرة» لأبي المكارم (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) (ي، و): «من لاقىٰ».

له أشدُّ حبًّا من أولادهم وآبائهم، يخرج من أرضٍ حَرَم، ويأتي إلىٰ حَرَم، يهاجر إلىٰ أرضٍ سِبَاخٍ ونخل، يدين بدين إبراهيم عَلَيَكُلُّ.

قال المغيرة: فقلتُ له: زدني في صفته (١)، قال: يأتزر على وسطه، ويَغْسِل أطرافه، ويُخَصُّ بما لا تُخَصُّ به الأنبياء قبله؛ كان (٢) النبيُّ يُبْعَثُ إلى قومه ويُبْعَثُ هو إلى النَّاس كافَّة، وجُعِلَت له الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركته الصَّلاة تيمَّم وصلَّى، ومن كان قبله (٣) مشدَّدًا عليهم لا يصلُّون إلا في الكنائس والبيع.

قال المغيرة بن شعبة: فوعيتُ ذلك كلَّه من قوله وقول غيره وما سمعتُ من ذلك.

فذكر الواقديُّ حديثًا طويلًا في رجوعه وإسلامه، وما أُخبَر به من صفات النبيِّ عَلَيْةٍ، وكان ذلك ممَّا (٤) يُعْجِبُ النبيَّ عَلَيْةٍ ويحبُّ أن يسمعه أصحابُه. قال المغيرة: فكنت أحدِّثهم بذلك.

وهذا أمرٌ معروفٌ عند علماء أهل الكتاب وعظمائهم.

وقد أخرج أبو حاتمٍ في صحيحه (٥) عن عمرو بن العاص أنه قال: خرج

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «من صفته».

<sup>(</sup>۲) (ع، ت، د): «وكان».

<sup>(</sup>٣) (ع، د): «قبله كان».

<sup>(</sup>٤) ليست في (ي، و).

<sup>(</sup>٥) «التقاسيم والأنواع» (٧٢٣٣)، و «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» (٢٥٤٦) من طريق أبي يعلى (٧٣٥٣)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩/٤٦)، ولا بأس بإسناده. وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/٢١٨): «فيه محمَّد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات». وقال في موضع آخر (٨/ ٢٣٨): «رجاله رجال الصَّحيح غير عمرو بن علقمة، وهو ثقة».

جيشٌ من المسلمين أنا أميرُهم حتى نزلنا الإسكندرية، فقال عظيمٌ من عظمائهم: أخرجوا إليَّ رجلًا يكلِّمني وأكلِّمه، فقلت: لا يخرج إليه غيري، قال: فخرجتُ إليه ومعي ترجماني ومعه ترجمانه، فقال: ما أنتم؟ فقلت: نحن العرب، ونحن أهل الشُّوك (١)، ونحن أهل بيت الله الحرام، كنَّا أضيقَ النَّاس أرضًا، وأجهَدهم عيشًا، نأكل الميتة والدَّم، ويُغِير بعضنا علىٰ بعض، حتىٰ خرج فينا رجلُ ليس بأعظمنا يومئذٍ، ولا بأكثرنا مالًا، فقال: أنا رسول الله إليكم، فأمَرنا بما لا نَعْرِف، ونهانا عما كنَّا عليه وكان عليه آباؤنا، فكذَّبناه ورددنا عليه مقالته، حتى خرج إليه قومٌ غيرنا [فقالوا: نحن نصدِّقك، ونؤمن بك، ونتَّبعك، ونقاتل من قاتلك، فخرج إليهم، وخرجنا إليه، فقاتلناه](٢)، فقَتَلنا(٣) وظَهَر علينا وغَلَبنا، وتناولَ من يليه من العرب فقاتلهم حتى ظهَر عليهم، ولو يعلمُ من ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحدٌّ إلا جاءكم حتى يَشْرَككم فيما أنتم فيه من العيش. فضحك، ثم قال: إن رسولكم قد صدَق، قد جاءتنا رسلُنا بمثل الذي جاء به رسولكم، فإن أنتم أخذتم بأمر نبيِّكم لـم يقاتلْكم أحدٌّ إلا غلبتموه، ولم يُشَارِرْكم (٤) أحدٌ إلا ظهرتم عليه، وإن فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر نبيِّكم لم تكونوا أكثر عددًا منَّا ولا أشدَّ منَّا قوَّة.

<sup>(</sup>١) في مصادر الرواية: «أهل الشوك والقرظ»، يشير إلى قسوة أرضهم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصول، واستدركته من المصادر ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) غيّرت في ط. العاصمة إلى «فقاتلنا» خلاف الأصول والمصادر.

<sup>(</sup>٤) يخاصمكم وينازعكم، من «الشرِّ». وتحرفت في ط. العاصمة إلى «يشارككم» خلاف الأصول، وتحرفت كذلك في مطبوعة «التقاسيم والأنواع» و «الإحسان»، وعلى نحو آخر في «تاريخ دمشق»: «يسارقكم»، وعلى الصواب في «موارد الظمآن» (٥/ ٣٦١)، ومسند أبي يعلىٰ (٧٣٥٣)، و «المقصد العلي» (٣/ ١٤٣).

ثم بعد الإرسال إلى الملوك أخذ عَلَيْ في غزو النَّصارى، فأرسل أولا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في جيش، فقاتلوا النَّصارى بمُؤتة من أرض الكرك (١)، وقال لأصحابه: «أميركم زيد، فإن قُتِل فجعفر، فإن قُتِل فعبد الله بن رواحة»(٢)، فقُتِل الثلاثة، وأخبر النبيُّ عَلَيْ بقتل الثلاثة في اليوم الذي قُتِلوا فيه، وأخبر أنه أخذ الراية خالدُ بن الوليد، ففتَح الله على يديه (٣).

ثم إنه بعد هذا غزا النَّصارى بنفسه، وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه في الغزاة، ولم يأذن في التخلُّف عنه لأحد، وغزا في عشراتِ ألوفٍ غزوة تبوك، فقدم تبوك وأقام بها عشرين ليلة (٤)؛ ليغزو النَّصارى عربَهم ورُومَهم وغيرهم، وأقام ينتظرهم ليقاتلهم، فسمعوا به، وأحجموا عن قتاله، ولم يَقْدِموا عليه.

وأنزل الله تعالى في ذلك أكثر سورة «براءة»، وذمَّ تعالى الذين تخلَفوا عن جهاد النَّصارى ذمَّا عظيمًا، والذين لم يروا جهادهم طاعة جعلهم منافقين كافرين، لا يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا، وقال لنبيِّه عَلَيْهِ: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ اللهُ عَمْرَاللهُ هُمُمُ لَن يَغْفِرَ اللهُ هُمُمُ لَن يَغْفِر اللهُ هُمُمُ لَن يَغْفِر اللهُ هُمُمُ ﴾ [المنافقون: ٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى آمَكُمُ مَاتَ أَبدًا وَلا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ عَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

فإذا كان هذا حكمُ الله ورسوله فيمن تخلَّف عن جهادهم إذ لم يره طاعةً ولا رآه واجبًا، فكيف حكمُه فيهم أنفسِهم؟! حتى قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ

<sup>(</sup>١) مدينة بشرقي الأردن، تشرف جبالها على البحر الميت، وتقع مؤتة وهي بلدة صغيرة على بعد ١١ كيلًا جنوبها. انظر: «المعالم الأثيرة» لمحمد حسن شراب (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٦١) من حديث عبد الله بن عمر رضي المعناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٤٦) من حديث أنس بن مالك الملك الملك الم

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٣٩)، وصححه ابن حبان (٢٧٤٩).

ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَبَحَدَةٌ عَالَمُ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِذْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَهَادِ فِي تَغْشُونَ كَسَادُهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُولُهِ، وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِبُ اللّهُ بِأَمْرِهِ، ﴿ [التوبة: ٢٤].

ثم عند موته ﷺ أمَر(١) بإخراج اليهود والنَّصاري من جزيرة العرب.

ففي «صحيح مسلم» (٢) أن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي ﷺ عَلَيْهُ الله وله عنه النبي عَلَيْهُ الله وله والنَّصارئ من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا».

وروى الإمام أحمد وأبو عبيد عن أبي عبيدة بن الجراح نَظَافَهُ، قال: آخر ما تكلَّم به رسول الله ﷺ قال: «أخرجوا يهود أهل الحجاز ونصارى أهل نجران من جزيرة العرب» (٣).

وقام خلفاؤه والمحلفة بدينه على الله المسلمين المسلمين العزو الصلمين الجيوش لغزو النصاري بالشام، وجرت بين المسلمين وبينهم عدَّة غزوات، ومات أبو بكر وهم محاصِرو دمشق.

ثم وَلِيَ عمرُ بن الخطاب، ففتَح عامَّة الشَّام ومصر والعراق وبعض خراسان في خلافته، وسلَّم إليه النَّصاري بيت

<sup>(</sup>۱) (ت، و): «أمرنا».

<sup>(7) (</sup>٧٢٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٩١)، والطيالسي (٢٢٦)، والحميدي (٨٥)، وأبو عبيد معلقًا في «الأموال» (٢٩٩)، وغيرهم بسند جيد، وخرَّجه الضياء في «المختارة» (٣/ ٣١٩). وانظر: «علل الدارقطني» (٤/ ٤٣٩)، و «شرح مشكل الآثار» (٧/ ١٨٦)، و «تعجيل المنفعة» (١/ ٢٩١).

ولفظه في عامة المصادر: «يهود أهل الحجاز وأهل نجران»، ولعل زيادة «نصارى» لدفع الوهم. ومن قوله: «وروى الإمام أحمد» إلى هنا وقع لحقًا في طرة (ت)، وليس في سائر الأصول.

المقدس لِمَا رأوه من صفته عندهم.

قال أبو عبد الله محمَّد بن عائذ (١) في كتاب «الفتوح»، قال: قال عطاء الخراساني: لما نزل المسلمون بيتَ المقدس، قال لهم رؤساؤهم: إنَّا قد أجمَعنا لمصالحتكم، وقد عرفتم منزلة(٢) بيت المقدس، وإنه المسجدُ الذي أُسْرِيَ بنبيِّكم إليه، ونحن نحبُّ أن يفتحها ملكُكم -وكان الخليفة عمر بن الخطاب-، فبعث المسلمون وفدًا، وبعث الرُّوم أيضًا وفدًا مع المسلمين، حتى الخطاب-، أتوا المدينة، فجعلوا يسألون عن أمير المؤمنين، فقال الرُّوم لترجمانهم: عمَّن يسألون؟ قالوا: عن أمير المؤمنين، فاشتدَّ عجبُهم، وقالوا: هذا الذي غلَب فارسَ والرُّوم، وأخذ كنوز كسرى وقيصر، وليس له مكانٌ يُعْرَفُ به! بهذا غلَب الأمم، فوجدوه قد ألقيٰ نفسه حين أصابه الحرُّ نائمًا، فازدادوا تعجُّبًا، فلمَّا قرأ كتاب أبي عبيدة أقبل حتى نزل بيت المقدس وفيها اثنا عشر ألفًا من الرُّوم وخمسون ألفًا من أهل الأرض، فصالَحَهم، وكان من جملة المصالحة أن لا يَدْخُل عليهم من اليهود أحد، ثم دخل المسجد فوجد زِبالةً عظيمةً على الصخرة، فأمر بكنس الزِّبالة وتنظيف المسجد، وأمر ببنائه، وجعل مصلًّاه في مقدَّمه، ثم رجع إلىٰ المدينة.

وقصَّته مشهورةٌ في كتاب الفتوحات (٣).

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله القرشي الدمشقي الكاتب، المؤرخ الصادق صاحب المغازي، توفي سنة ٢٣٤. «سير أعلام النبلاء» (١/٤/١). وكتبه في المغازي والفتوح والصَّوائف لم يعثر عليها بعد، والنقل عنها مستفيض.

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «منزل»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٣) لا أدري أراد كتاب الفتوح لابن عائذ أم كتب الفتوحات؟ وانظر: «فتوح الشام» المنسوب للواقدي (١/ ٢٠٥)، و «فتوح البلدان» للبلاذري (١٨٩)، وتاريخ الطبري (٣/ ٢٠٨)، و «البداية والنهاية» (٩/ ٢٥٥).

ثم قدم مرَّةً ثانيةً إلى أرض الشام لمَّا تمَّ فتحُه، فشارَط بوضع الخرَاج وفرض الأموال، وشارَط أهل الذِّمَّة علىٰ شروطٍ(١)، فائتمَّ بها المسلمون بعده، وقد ذكرها أهل السِّير وغيرهم.

فروى سفيان الثوري، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غَنْم، قال: كتبتُ لعمر بن الخطاب الطلط عليه على صالح نصاري الشام، وشَرَط عليهم فيه: أن لا يُحْدِثُوا في مدينتهم ولا ما حولها دَيْرًا ولا كنيسةً ولا قَلَّايَةً (٢) ولا صومعة راهب، ولا يجدِّدوا ما خَرِب، ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحدٌّ من المسلمين ثلاث ليالٍ يطعمونهم، ولا يؤووا جاسوسًا، ولا يكتموا غشًّا للمسلمين، ولا يعلُّموا أولادهم القرآن، ولا يُظهروا شركًا، ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقِّروا المسلمين، وأن يقوموا لهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبُّهوا بالمسلمين بشيءٍ من لباسهم في قلنسوةٍ ولا عمامةٍ ولا نعلين ولا فَرْقِ شَعر، ولا يتسمُّوا بأسماء المسلمين، ولا يَكْتَنوا بكُناهم، ولا يركبوا سرجًا، ولا يتقلَّدوا سيفًا، ولا يتَّخذوا شيئًا من سلاح، ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربيَّة، ولا يبيعوا الخمور، وأن يجزُّوا مقادِم رؤوسهم، وأن يلزموا زيَّهم حيث ما كانوا، وأن يشدُّوا الزُّنانير، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالنَّاقوس إلا ضربًا خفيًّا (٣)، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيءٍ من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شَعَانين(١٤)، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرَّقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، فإن خالفوا في شيء ممَّا شرطوه فلا ذمَّة لهم، وقد حلَّ للمسلمين

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «شروط المسلمين»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٢) وهي الصومعة، من بيوت عبادتهم. «النهاية» (قلا).

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «خفيفًا» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) من أعياد النصارئ. «المعجم الوسيط» (شعن).

منهم ما يحلُّ من أهل المعاندة والشِّقاق. أخرجه أبو داود في سننه(١).

وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (٢): حدثنا النضر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس، قال: قال عمر بن الخطاب وَ الله الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس، قال: قال عمر بن الخطاب وَ الله يَرْفَأ، اكتب (٣) إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب: أن يجزُّوا نواصيهم، وأن يربطوا الكُسْتِيجات (٤) في أوساطهم؛ ليُعْرَف زيُّهم من زيِّ أهل الكتاب.

وحدثنا أبو المنذر ومصعبُ بن المِقْدام كلاهما عن سفيان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن أسلم، قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يختِموا

<sup>(</sup>۱) لم أجده في سنن أبي داود ولا رأيت من عزاه إليه. وأخرجه من طريق مسروق عن عبد الرحمن بن غنم ابن زبر في جزئه الذي أفرده للشروط العمرية (۱۰)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٣٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١٨٧٥١) وغيرهم، وفي سنده ضعف. انظر: «مهذب سنن البيهقي» للذهبي (٧/ ٣٧٧)، وفتاوئ السبكي (٢/ ٣٩٨)، و«البدر المنير» (٩/ ٢١٤). لكنه روي من وجوه أخرئ وطرق يشدُّ بعضها بعضًا كما قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٣٣٨). والأمر كما قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٦٦٤): «وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها؛ فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٦٥): «وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمعٌ عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة». وانظر: «الصارم المسلول» (٢/ ٣٦٥)، و«السيف و«مجمع الفتاوئ» (١/ ٢٨٢)، و«السيف المسلول» للسبكي (٢/ ٢٥٣)، و«إرشاد الفقيه» لابن كثير (٢/ ٣٤١)، و«السيف المسلول» للسبكي (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) (١٤٥). وإسناده ضعيف، النضر بن إسماعيل وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيفان، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «كان عمر بن الخطاب را الله الله على الله عمر بن الخطاب الله على النيل والعاصمة. والمثبت من (ت، و، ي) هو الصواب الموافق لرواية أبي عبيد. ويرفأ هو مولي عمر وحاجبه.

<sup>(</sup>٤) جمع كستيج، وهو خيط غليظ يشدُّه الذميُّ فوق ثيابه دون الزنَّار. «التاج».

رقابَ أهل الذَّمة $^{(1)}$ .

قال أبو عبيد (٢): حدثنا عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أسلم: أن عمر أمر في أهل الذِّمَّة أن تُجَزَّ (٣) نواصيهم، وأن يَركبوا على الأُكُفِ (٤)، وأن يَركبوا عرضًا لا يركبوا كما يركبُ المسلمون، وأن يوثِّقوا المَناطِق. قال أبو عبيد: يعني الزَّنانير.

وكما كتب عمر بن الخطاب نَ عَلَيْكَ على أهل الذِّمَة هذه الشُّروط والتزموها، أوصى جم نوَّابه ومن يأتي بعده من الخلفاء وغيرهم، وهذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله.

ففي «صحيح البخاري» (٥) عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته عند وفاته: «وأوصي الخليفة من بعدي بذمّة الله وذمّة رسوله عليه أن يُوفِي لهم بعهدهم، وأن يقاتل مَن وراءهم، ولا يكلّفوا إلا طاقتهم».

وهذا امتثالٌ لقول النبيِّ عَلَيْهُ: «ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه من حقه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طِيب نفس، فأنا حجيجُه (٢)

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (۱٤۳). وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۳۰٤)، وصححه ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (۲/ ۳۳۹).

<sup>(</sup>٢) «الأموال» (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) (ت، و): «يجزوا».

<sup>(</sup>٤) جمع وِكَاف، وهي برذعة الحمار. وذلك أنهم ممنوعون من ركوب السُّرج؛ لأنها من آلات الخيل، وهي عزُّ لأهلها، وقد مُنِعوا من التشبه بالمسلمين فيما يكون فيه معنىٰ العز. انظر: «شرح السير» للسرخسي (١٣٧)، و«أحكام أهل الذمة» (٣/ ١٣٠١).

<sup>(0) (10,7).</sup> 

<sup>(</sup>٦) في طرة (د) هنا تعليقٌ منقولٌ عن نسخة السفاريني، قال: «لطيفة: جرئ بيني وبين بعض أحبار أهل الذمة مناظرة، فقال لي الحَبْر: نحن عند نبيكم بمنزلة عظيمة أرقى منكم؛ لأنكم أنتم تحاجُون عن أنفسكم، ونبيُّكم يحاجج عنًا! فأجبته فورًا: أما محاججتنا عن =

يوم القيامة» رواه أبو داود (١١).

فكان هذا في النَّصاري الذين أدُّوا إليه الجزية.

وعمر بن الخطاب لمّا فتح الشام وأدّوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون أسلمَ منهم خلقٌ كثيرٌ لا يحصي عددهم إلا الله في فإن العامّة والفلّاحين (٢) وغيرهم كان عامّتهم نصارئ، ولم يكن في المسلمين من يعمل فِلاحةً، ولم يكن للمسلمين في دمشق مسجدٌ يصلُّون فيه إلا مسجدٌ واحدٌ؛ لقلّتهم، ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعًا لا كرهًا؛ فإن إكراه أهل الذّمة على الإسلام غير جائز، كما قال تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد بَبّينَ الرُّشُدُ مِن الْغَيَ فَمَن يَكُفُرُ بِالطّعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتْقَى لا انفِصامَ لَمَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الطّعُودِ وَيُؤْمِن عِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتْقَى لا انفِصامَ لَمَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَن الظّعُوثِ وَيُؤْمِن عِاللّهِ مَن الظّلُمَاتِ أَوْلَيْكَ أَوْلَيْكَ أَمْ وَاللّهُ مَن الظّعُوثِ وَالّذِينَ عَامَهُ اللّهُ مِن الظّعُوثِ اللّهُ مَن اللّهُ مِن الظّعُوثِ عَلَى اللّهُ مَن النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ الْوَلَيْكَ أَمْونَ اللّهُ مَن النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ الْوَلَيْكَ أَمْ وَاللّهُ مَن النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ اللّهُ اللّهُ السّمِكُ اللّهُ مَن النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ اللّهُ السّمَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ اللّهُ الطّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّه

أنفسنا لأننا حضورٌ في عرصات القيامة، وأما محاججة نبينا ﷺ عنكم فلأنكم في طماطيم جهنم، فلا يُفرَج عنكم لتحضروا وتحتجُّوا لأنفسكم، وإنما حاجج نبينا ﷺ على ذمته التى شرعها الله تعالىٰ في كتابه وطفحت بها سنته ﷺ. محمد السفاريني الحنبلي».

<sup>(</sup>۱) من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي عَلَيْ عن آبائهم عن رسول الله عَلَيْ . قال الحافظ العراقي: «وهذا إسناد جيد وإن كان فيه من لم يُسَمَّ؛ فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة». ووافقه ابن حجر، وحسَّنه في «موافقة الخبر الخبر» (۲/ ۱۸۶)، وتبعه السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۱/ ۲۱، في «موافقة الخبر الجر» (۱/ ۲۸) بأن المنذري له في «مختصر سنن أبي داود» (۲/ ۳٤٦) بأن فيه مجهولين.

<sup>(</sup>٢) (د): «العامة الفلاحين». (ع): «العلامة الفلاحين».

قال أبو عبيد في كتاب «الأموال»(١): عن ابن الزبير، قال: كتب النبيُّ عَلَيْهُ الله على أهل اليمن: «أنه من أسلم من يهوديٍّ أو نصرانيٍّ فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديَّةٍ أو نصرانيَّةٍ فإنه لا يُفْتَنُ عنها، وعليه المجزية».

<sup>(</sup>١) (١٥٤)، وهو مرسلٌ حسن، وابن الزبير هو عروة. ويشهد له مرسل الحسن عند ابن زنجويه في «الأموال» (١/ ١٢٥) بسند جيد. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٦/ ٢٩٦٣): «وهذان مرسلان يقوِّي أحدهما الآخر».

ورواه محمد بن إسحاق موصولًا بسند فيه مجاهيل لا يدرئ من هم، أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٩٠٩)، وانظر: «لسان الميزان» (١/ ٩٠٩).

وأقوى من ذلك وروده في كتاب عمرو بن حزم المشهور، أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٥/ ٤١٤).

وقاتل عمرُ بن الخطاب الفُرسَ المجوس، وفتحَ أرضهم، وظهَر تصديقُ خبر رسول الله ﷺ حيث قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصرُ فلا قيصرَ بعده، والذي نفسي بيده لتُنفَقُنَّ كنوزهما في سبيل الله ﷺ الحرجاه في الصَّحيحين (۱).

وهذا بعد أن بعث رسول الله ﷺ رسوله إلى المجوس، وكتب كتابًا إلى كسرى ملك الفُرس، كما كتب إلى ملوك النَّصارى، كما تقدَّم عن قيصر والمُقَوْقِس، ولكن ملوك النَّصارى تأدَّبوا معه وخضعوا له (٢)، فبقي ملكهم وأما ملكُ الفُرس فمزَّق كتابه، فدعا عليهم، فقال: «اللهم مزِّق ملكهم كلَّ ممزَّق»(٣)، فلم يبق لهم مُلك.

قال ابن عباس: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى، فدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى، فلمّا قرأه -يعني كسرى- خرّقه (٤)، فدعا عليهم رسول الله ﷺ أن يمزّقوا كلّ ممزّق (٥).

وقال ابن إسحاق: كتب رسول الله ﷺ إلىٰ كسرىٰ وقيصر، فأما كسرىٰ

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۳۱۲۰، ۳۱۲۱)، ومسلم (۲۹۱۸، ۲۹۱۹) من حدیث أبي هريرة و جابر بن سمرة نظائلًا.

<sup>(</sup>٢) ليست في (د، ي، ع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٢٣) من طريق الواقدي في سياقي طويل.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول وصحيح البخاري. وغيِّر في ط. العاصمة إلى «مزقه» متابعة لمطبوعة المدني ولأنه وقع كذلك في بعض روايات الحديث!

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٩٣٩)، وقوله: «فدعا عليهم ...» وقع في جميع طرق الحديث من مرسل سعيد ابن المسيب، ويحتمل أن يكون سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة، كما ذكر ابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٢٧).

فلمًّا قرأ الكتاب مزَّقه، وأما قيصر فلمَّا قرأ الكتاب طواه ووضعه عنده، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْة فقال: «أمَّا هؤلاء -يعني كسرى- فيمزَّقون، وأما هؤلاء فستكون لهم بقيَّة»(١).

قال ابن إسحاق (٢): بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حُذَافة بن قيس السّهمي إلى كسرى بن هُرْمُز ملك الفُرس (٣)، وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمَّد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، آمِنْ بالله ورسوله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمَّدًا عبده ورسوله، فإني أدعوك بدِعاية الله، فإني رسول الله إلى النَّاس كافَّة، لأنذر من كان حيًّا ويحقَّ القولُ على الكافرين، فأسلِم تَسْلَم، وإن أبيتَ فإن إثم المجوس (٤) عليك»، فلمَّا قرأ كتاب رسول الله ﷺ شقَّقه، وقال: يكتبُ إليَّ بهذا الكتاب وهو عبدى؟!

قلت: وسبب قول كسرى هذا واستعلائه أن الحبشة كانوا قد مَلكوا اليمن، ومَلِكُهم سار إلى مكَّة بالفيل؛ ليخرِّب البيت، وكانوا نصارى، فأرسل الله عليهم من ناحية البحر طيرًا أبابيل -وهي جماعاتٌ في تَفْرِقة- تحملُ حجارةً من طين، فألقتها على الحبشة النَّصارى فأهلكتهم (٥)، وكان هذا آية عظيمة خضعت بها الأممُ للبيت وجيران البيت.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٥٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٣٩٤)، وهو مرسلٌ حسن، وابن إسحاق هو عمير بن إسحاق القرشي من أوساط التابعين.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسحاق في « السيرة». أخرجه من طريقه ابن جرير في «التاريخ» (٢/ ٢٥٤)، وابن الجوزي في «المنتظم» (٣/ ٢٨٣) وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) (ع، د): «فارس».

<sup>(</sup>٤) (ت): «المجوسية».

<sup>(</sup>٥) (ي، د،ع): «فأهلكهم الله».

وعَلِمَ العقلاء أن هذا لم يكن نصرًا من الله لمشركي العرب؛ فإن دين النّصارئ خيرٌ من دينهم، وإنما كان نصرًا للبيت وللأمّة المسلمة التي تعظّمه، وللنبيّ المبعوث من البيت، وكان ذلك عام مولد النبيّ عَلَيْهِ، فأنزل الله في ذلك: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَحْدَبِ ٱلْفِيلِ اللهِ أَلَمْ بَجْعَلْ كَدُهُمْ فِي تَصْلِيلٍ اللهِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِيلٍ اللهِ عَمَلَهُمْ كَعَصْفِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِيلٍ اللهِ عَمَلَهُمْ كَعَصْفِ مَأْكُولِ ﴾ [الفيل: ١-٥].

ثم إن سيف بن ذي يَزن ذهب إلى كسرى، وطلب منه جيشًا يغزو به الحبشة، فأرسل معه عسكرًا من الفُرس والمجوس، فأخرجوا الحبشة من اليمن، وصارت اليمن بيد العرب، وبها نائب كسرى، وسيف بن ذي يَزن هذا ممّن بشر بالنبي عَلَيْ قبل ظهوره، وأخبر بذلك جدَّه عبد المطلب(١) لمّا وفد عله (٢).

فلمَّا كانت اليمنُ مطيعةً لكسرى، لهذا أرسل إلىٰ نائبه علىٰ اليمن (٣) أن يَّالِيُهُ؛ لأن عسكر اليمن في العادة يقهرُ أهلَ مكة والمدينة.

قال ابن إسحاق<sup>(٤)</sup>: فبلغني أن رسول الله ﷺ قال: «مزَّق الله ملكه» حين بلغه أنه شقَّق كتابه.

ثم كتب كسرى إلى باذان -وهو على اليمن- أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز من عندك رجلين جَلْدَين، فليأتياني به، قال: فبعث باذانُ

<sup>(</sup>١) (و): «عمه أبا طالب». وضُرِب عليها في (ت) وكتب الصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم (٩٥)، والبيهقي (٢/٩).

<sup>(</sup>٣) (ت): «إلىٰ اليمن». (ع، د): «باليمن».

<sup>(</sup>٤) تتمة خبره المتقدم تخريجه.

قَهْرَمانَه (١) وهو بانُويه (٢) -وقال غيره: فيروز الدَّيلمي - وكان حاسبًا كاتبًا، وبعث معه برجل من الفُرس، وكتب معهما إلىٰ رسول الله ﷺ يأمره أن ينصرف معهما إلىٰ كسرى، وقال لبانُويه: ويلك، انظُر ما الرَّجل، وكلِّمه، وائتني بخبره.

قال: فخرجا حتى قدما إلى الطائف، فسألا عن النبيّ عَلَيْق، فقالوا: هو بالمدينة، واستبشروا -يعني الكفار - وقالوا: قد نَصَبَ له كسرى، كُفِيتم الرجل، فخرجا حتى قدما المدينة على رسول الله عَلَيْق، فكلّمه بانُويه، فقال: إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد بعثني إليك، فانطلِق معي، فإن فعلتَ كتب معك إلى ملك الملوك بكتاب ينفعك ويكفّ عنك به، وإن أبيتَ فهو من قد علمتَ وهو مُهْلِكُك ومُهْلِكُ ومُهْلِكُ قومك ومُخرِّب بلادك.

وكانا قد دخلا على رسول الله على رسول الله على رسول الله على وقد حلقا لحاهما، وأبقيا شواربهما، فكره النظر إليهما رسول الله على الله على وقال لهما: «ويلكما، من أمركما بهذا؟!»، قالا: أمرنا بهذا ربّنا - يعنيان كسرى -، فقال لهما رسول الله على الكنّ ربي عَلَيْكَ أمرني بإعفاء لحيتي وبقصّ شاربي (٣)»، ثم قال لهما: «ارجعا حتى تأتياني الغد».

قال: وجاء الخبر من السماء أن الله و الله على كسرى ابنه الله على كسرى ابنه الله على على كسرى ابنه الله على الله الله عل

<sup>(</sup>١) القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. «المعجم الوسيط».

<sup>(</sup>٢) كذا رسم في الأصول في المواضع الثلاثة. وفي ط. العاصمة: «بابويه». وكلاهما من أسماء الفرس، انظر: «الإكمال» لابن نقطة (١/ ٢١١). وبكليهما وقع في المصادر، انظر: «تفسير ابن المنذر» (١/ ٢٣٩)، و«الإصابة» (١/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «شواربي».

<sup>(</sup>٤) (ت): «ولده».

"إن ربي قتل ربّكما ليلة كذا، في شهر كذا، بعدما مضى من الليل كذا، سلّط عليه ابنه شيرويه فقتله"، فقالا له: هل تدري ما تقول؟! إنا قد نَقِمنا منك ما هو أيسرُ من هذا، فنكتبُ بهذا عنك ونخبر الملك به؟ قال: «نعم، أخبراه ذلك عني، وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغُ ما بلغ ملكُ كسرى، وينتهي إلى منتهى الخفّ والحافر، وقولا له: إنك إن أسلمتَ أعطيتك ما تحت يديك(١)، وملّكتُك على قومك(٢) من الأبناء"، وأعطى رفيقه مِنْطَقةً من ذهبٍ وفضّةٍ كان أهداها له بعض الملوك.

فخرجا من عنده حتى قدما على باذان، وأخبراه الخبر، فقال: والله ما هذا بكلام مَلِك، وإني لأرى الرجل نبيًّا كما يقول، ولننتظرنَّ ما قد قال، فلئن كان ما قد قال حقًّا ما بقي فيه كلامٌ إنه لنبيٌّ مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا، فلم يلبث باذان أن قَدِم عليه كتابُ شيرويه: أما بعد، فإني قد قتلتُ كسرى، ولم أقتله إلا غضبًا لفارس؛ لِمَا كان قد استحلَّ من قتل أشرافهم وتَجْمِيرِهم (٤) في بعوثهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممَّن قِبَلك، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا تَهِجْهُ حتى يأتيك أمري فيه. فلمَّا انتهى الكتابُ (٥) -كتابُ شيرويه - إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول الله، وأسلم الكتابُ وأسلمت أبناء فارس من كان منهم باليمن.

<sup>(</sup>۱) (و، ي): «قدمك».

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «قريتك».

<sup>(</sup>٣) لم تحرر في (ت، ي). وفي بعض المصادر: «ولننظرن». والمثبت من (د، و، ع).

<sup>(</sup>٤) الأصول: «وتجهيزهم» وهو تحريف. وعلى الصواب في مصادر الخبر. وتجميرُ الجيش: جمعُهم في الثغور وحبسُهم عن العود إلى أهلهم. «النهاية» (جمر).

<sup>(</sup>٥) ليس في (ي، د، ع، و).

فكانت حِمْيَر تقول لخرخسره (١): ذو المِعْجَزة، للمِنْطقة التي أعطاه إيَّاها رسول الله ﷺ، والمِنْطقة بلسان حمير: المِعْجَزة (٢)، فبنُوه اليوم يُنْسَبون إليها: خرخسره ذو المِعْجَزة.

وقد قال بانُويه لباذان: ما كلَّمتُ رجلًا قطُّ أهيبَ عندي منه، فقال له باذان: هل معه شُرَط؟ قال: لا<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو معشر: حدَّثني المَقْبُري قال: جاء فيروز الدَّيلمي إلىٰ رسول الله عَلَيْهُ، فقال: إن كسرى كتب إلىٰ باذان: بلغني أن في أرضك رجلًا تنبَّأ (٤)، فاربِطْه وابعث به إلى، فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «إن ربي غضب علىٰ ربك فقتله، فدمُه بنحره سُخُنُ (٥) السَّاعة»، فخرج من عنده، فسمع الخبر، فأسلم وحَسُنَ إسلامُه (٢).

وكان رجلًا صالحًا له في الإسلام آثارٌ جميلة، منها: قتلُ الأسود العَنْسيِّ الكذَّابِ الذي ادَّعيٰ النبوَّة علىٰ عهد النبيِّ عَلَيْهِ.

وكان الأسود جبّارًا استدعىٰ بأبي مسلم الخولاني، فقال له: أتشهد أن رسول الله؟ وقال أبو مسلم: ما أسمع. فقال له: أتشهد أن محمّدًا رسول الله؟ قال: نعم. فردّد ذلك عليه مرارًا، فأمر بنارٍ عظيمة، فأُضْرِمَت، ثم أمر بإلقاء أبي مسلم فيها، فلم تضرّه، فأخمدها الله تعالىٰ حين أُلْقِيَ فيها، فقيل له: أخرِج هذا عنك من أرضك (٧)؛ لئلا يُفْسِد عليك أتباعك، فأخرجَه.

<sup>(</sup>١) رفيق بانويه المبعوث معه. ولم أقف على ضبطه.

<sup>(</sup>٢) لأنها تلي عَجُز المتنطِّق بها. والمِنْطَقة: ما يُشَدُّ به الوسط. «تاج العروس» (عجز، نطق).

<sup>(</sup>٣) آخر رواية ابن إسحاق. ومن قوله: «فكانت حمير» إلىٰ هنا وقع لحقًا في طرة (ت) مختومًا بالتصحيح، وليس في سائر الأصول، وهو ثابتٌ في مصادر الخبر.

<sup>(</sup>٤) (ع، د): «نبيا». (ت): «تنبأ تنبئا».

<sup>(</sup>٥) «المنتظم»: «ودمه يثخن». (ع، د): «فدمه سخن»، وكررت مرتين في (ي) مهملة، (و): «سخن سخن»، والمثبت من (ت) وط. النيل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧) (د،ع): «أخرج هذا من عندك».

فقَدِم أبو مسلم المدينة، وقد توفي رسول الله عَلَيْهُ، واستخلفَ أبو بكر، فأناخ راحلته بباب المسجد، ثم دخل المسجد، فقام يصلي (١) إلى سارية، فبَصُرَ به عمر، فقام إليه، فقال: ممَّن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الذي حرَّقه الكذَّاب؟ قال: ذلك عبد الله بن ثُوَب. قال: نشدتك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه، ثم بكي، ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر، فقال: الحمد لله الذي لم يُمِتني حتى أراني في أمَّة محمَّد عليه من فُعِل به كما فُعِل بإبراهيم خليل الرَّحمن (٢).

ثم خرج فيروزُ الدَّيلميُّ على الأسود العَنْسِيِّ فقتله، وجاء الخبر إلى رسول الله ﷺ بقتله وهو في مرض موته، فخرج فأخبر أصحابه بذلك (٣)، وقال: «قُتِل الأسودُ العَنْسِيُّ الليلة، قتله (٤) رجلٌ صالحٌ من قوم صالحين (٥).

وقصَّته مشهورة، وكذلك قصَّة مسيلمة الكذَّاب ونحوهما من المتنبِّئين الكذَّابين.

<sup>(</sup>۱) (ع، ي، د): «يصلى في المسجد».

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٧٥٨)، وأبو القاسم الأصبهاني في «سير السلف الصالحين» (٢/ ٨٧٣)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٧/ ٢٠٠) وغيرهم عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، وهو تابعيٌّ شاميٌّ صدوق، لكنه لم يدرك زمن القصة، وأوردها الذهبيُّ في ترجمته من «الميزان» (٢/ ٢٦٧) كالمستنكر لها، وأشار في «السير» (٤/ ٩) إلىٰ إرسالها، وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (٣/ ١٣٦): «هذا وإن كان فيه انقطاع إلا أنه مشهور».

<sup>(</sup>٣) ليست في (و، د، ي، ع).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير في التاريخ (٣/ ٢٣٦)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/ ١٢٦٦) وغيرهما من طريق سيف بن عمر، وهو ضعيف. وأصل خبر قتل فيروز للأسود مشهورٌ محفوظٌ من وجوه أخرى. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» (٢/ ٨٧٢)، و«فتح الباري» (٨/ ٩٢، ٩٢).

ولمَّا فتح خلفاء النبيِّ ﷺ عمرُ وعثمانُ العراقَ وخراسانَ ضربوا الجزية على المجوس، كما ضربوها على النَّصارى بعد أن دعوهم إلى الإسلام، كما دعاهم رسول الله ﷺ، وكما ضرب النبيُّ ﷺ الجزية على اليهود والنَّصارى والمجوس بعد أن دعاهم إلى الله ﷺ.

فإنه على بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي صاحب هَجَر -وهي قريةٌ بالبحرين (١) - بكتابه على يدعوه إلى الإسلام، قال العلاء: فلمّا دخلتُ عليه قلتُ: يا منذر، إنك عظيمُ العقل في الدنيا، فلا تصغرُنَ عن الآخرة، إن هذه المجوسيَّة شرُّ دين، ليس فيها تكرُّم العرب، ولا علمُ أهل الكتاب، ينكِحون ما يُسْتَحيا من نكاحه، ويأكلون ما يُتكرَّم عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارًا تأكلهم يوم القيامة، ولستَ بعديم عقل ولا رأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكْذِب أن تصدِّقه، ولمن لا يخون أن تأمنه، ولمن لا يُخلِف أن تتق به، فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي على المربه، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إن كلّ ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل البصر. فقال المنذر: قد نظرتُ في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرتُ في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دينٍ فيه أمنية الحياة وراحة الممات، ولقد عجبتُ أمس ممّن يقبله، وعجبتُ اليوم ممّن يردُّه، وإن من إعظام من جاء به أن يعظم رسوله، وسأنظر (٢).

ثم أسلم المنذر، وكتب إلى النبي عَلَيْة بالإسلام والتصديق.

<sup>(</sup>١) هي محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٢) ذكره السهيلي في «الروض الأنف» (٧/ ٥١٩)، ثم الكلاعي في «الاكتفاء» (٢/ ١٦)، وفيه صنعةٌ لا تشبه كلام الصدر الأول.

وقال عمرو بن عوف: بعث رسول الله ﷺ أبا عبيدة إلى البحرين، فأتى بجزيتها، وكان رسول الله ﷺ هو صالح أهلَ البحرين، وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين، فسمعت الأنصارُ بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الصُّبح مع النبي ﷺ، فلمَّا صلَّىٰ بهم الفجر انصرف، فتعرَّضوا له، فتبسَّم رسول الله ﷺ حين رآهم، وقال: «أظنُّكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فأبشروا وأمِّلوا ما يسرُّكم، فوالله لا الفقر أخشىٰ عليكم، ولكن أخشىٰ عليكم أن تُبسَط الدنيا عليكم كما بُسِطت علىٰ من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم عليكم أخرجاه في الصَّحيحين (١).

وأخرج البخاريُّ (٢) عن بَجَالة بن عَبَدة أنه قال: أتانا كتابُ عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: «فرِّقوا بين كلِّ ذي محرم من المجوس»، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس هَجَر.

وقال ابن شهاب: أخذ رسول الله ﷺ الجزية من مجوس هَجَر، وأخذ عمر بن الخطاب الجزية من مجوس فارس، وأخذها عثمان بن عفان من البربر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٣١٥٨)، ومسلم (٢٩٦١).

<sup>(7) (5017, 4017).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٩٦٧)، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٩). وروي عن الزهري عن السائب بن يزيد موصولًا، أخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ١٤٩). قال البخاري: «والصحيح عن مالك عن الزهري عن النبي عَلَيْهُ مرسل»، وقال الدارقطني: «رواه النَّاس عن مالك عن النبي عَلَيْهُ مرسلًا ليس فيه السائب، وهو المحفوظ». انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٢٦٢)، و «نصب الراية» (٣/ ٤٤٨).

قال ابن شهاب: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى، وقَبِل رسول الله عَلَيْة الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسًا، ثم أدى أهل أيلة وأهل أذرُح إلى رسول الله عَلَيْة الجزية في غزوة تبوك، وبعث خالد بن الوليد إلى أهل دُومَة الجندل(١) فأسَروا رئيسهم أُكَيْدِر، فبايعوه على الجزية(٢).

قال أبو عبيد: الجزية مأخوذةٌ من أهل الكتاب بالتنزيل، ومن المجوس والبربر وغيرهم بالسُّنَّة (٣).

وروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥/ ٢٦٦)، قال البيهقي في «السنن الكبير» (١٩/ ٢٧): «وابن شهاب إنما أخذ حديثه هذا عن ابن المسيب، وابن المسيب حسن المرسل».

<sup>(</sup>۱) أيلة: مدينة العقبة جنوب الأردن. وأذرح: قرية بشرقي الأردن تبعد عن مدينة معان ٢٥ كيلًا. ودومة الجندل: مدينة بمنطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية. انظر: «المعالم الأثيرة» (٤٠، ٢٤، ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٨٧).

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (١/ ٨٤).

وأخرج مسلمٌ عن أنس أن النبي عَلَيْ كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشيّ وإلى كل جبّارٍ يدعوهم إلى الله عَلَيْ (١)، وليس بالنجاشيّ الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلّى، فصفّ وصلّى عليه، بل نجاشيٌ آخرُ تملّك بعده.

وأخرج مسلمٌ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «فُضِّلتُ على الأنبياء بستِّ: أُعطِيتُ جوامعَ الكلم، ونُصِرتُ بالرُّعب، وأُحِلّت لي الغنائم، وجُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، وأُرسِلتُ إلىٰ النَّاس كَافَّة، وخُتِم بي النبيُّون»(٢).

وقال ﷺ: «كان النبيُّ يُبْعَثُ إلى قومه خاصَّة، وبُعِثتُ إلى النَّاس عامَّة» (٣).

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ يَمَا يَتُهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ، مُلكُ ٱللَّهَ عَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَا اللَّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّه

وفي القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنَّصارئ، ومن دعوة المشركين وعبَّاد الأوثان، وجميع الإنس والجنِّ، ما لا يُحصى إلا بكُلْفَة، وهذا كلُّه معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام، فكيف يقال: إنه لم يَذْكُر أنه بُعِثَ إلا إلى العرب خاصَّة، وهذه دعوته ورسله وجهاده لليهود والنَّصارى والمجوس بعد المشركين، وهذه سيرتُه عَلَيْ فيهم؟!

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۷۷٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٥) من حديث جابر بن عبد الله فَوَالْكُا.

وأيضًا، فالكتابُ المتواتر عنه -وهو القرآن- يذكر فيه دعاءه لأهل الكتاب إلى الإيمان به في مواضع كثيرةٍ جدًّا، بل يذكر الله على فيه كُفْرَ من كَفَرَ من اليهود والنَّصاري، ويأمر فيه بقتالهم، كقوله تعالىٰ: ﴿ لَّقَدَّ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْهَكُم قُلُ فَكَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧]، وقوله في هذه السورة أيضًا: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَكُ ۚ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيبُ اللَّهِ مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ، صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ بُيِّيْ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظر أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللهُ عُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧ - ٧٧].

وقال تعالىٰ في سورة النساء: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَّ لِلْ تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكَلِمَتُهُ، وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَةً فَعَامِنُوا بِٱللّهِ وَرُسُلِةٍ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةُ ٱلنَّهُوا خَيْرًا لَكُمُ أَلَقَ اللّهُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَةً فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِةٍ، وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَةُ ٱلنَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرُحُ مِّنَةً أَن يَكُونَ لَهُ، وَلَا لَذُهُ مَا فِي ٱلسَّمَونَ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ إِلّهُ اللّهُ وَحِدًا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَهُ وَحِدًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدًا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحِدًا أَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحِدًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللل

وَكَفَىٰ بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴿ ثَلْ اللّهِ مَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَلا الْمَلَيْكُهُ الْمُقْرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ الْمَلَيْكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ ثَلْ فَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٧١ - ١٧٣].

وقال تعالى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا كَرَّمَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَى مَا كَرَّمَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَى يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

فهذه الدَّلائل وأضعافها ممَّا تبيِّن أنه نفسه عَلِي أخبر أنه رسولُ الله إلىٰ النَّصارى وغيرهم من أهل الكتاب، وأنه دعاهم وجاهدَهم وأمر بدعوتهم وجهادهم، وليس هذا ممَّا فعلته أمَّتُه بعده بدعة ابتدعوها، كما فعلت النَّصارى بعد المسيح عَلِي الله فإن المسلمين لا يجوِّزون لأحدِ بعد محمَّد عَلِي أن يغيِّر (١) شيئًا من شريعته، فلا يُحلِّل ما حَرَّم، ولا يُحرِّم ما حَلَّل، ولا يُوجِبُ ما أسقَط، ولا يُسقِطُ ما أوجَب، بل الحلال عندهم ما حلَّله الله ورسوله، والحرام ما حرَّمه الله ورسوله، والحرام ما حرَّمه الله ورسوله، والدينُ ما شرعه الله ورسوله، بخلاف النَّصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعًا لم يَشْرَعُها المسيح عَلَي ولا نطق بها شيءٌ من الأناجيل ولا كتب الأنبياء المتقدِّمة، وزعموا أن ما شرعه أكابرهم من الدِّين فإن المسيح يُمْضِيه لهم.

وهذا موضعٌ تنازع فيه المللُ الثلاث: المسلمون، واليهود، والنَّصارى، كما تنازعوا في المسيح عَلَيْكُمُ وغير ذلك.

فاليهود لا يجوِّزون لله ﷺ أن ينسخ شيئًا شَرَعه.

والنَّصاري يجوِّزون لأكابرهم أن ينسَخوا شرع الله بآرائهم.

وأما المسلمون فعندهم أن الله له الخلقُ والأمر، لا شَرْعَ إلا ما شَرَعه الله على ألسنة رسله، وله أن ينسَخ ما شاء، كما نسَخ بالمسيح ما كان شَرَعه للأنبياء قبله.

فالنَّصارى تضعُ لهم عقائدَهم وشرائعَهم أكابرُهم بعد المسيح، كما وَضَع لهم الثلاثمئة وثمانية عشر الذين كانوا في زمن قُسْطَنطين المَلِك «الأمانة» التي



<sup>(</sup>۱) (ي): «يغيروا».

اتَّفقوا عليها، ولعنوا من خالفها من الأريوسيَّة (١) وغيرهم، وفيها أمورٌ لم ينزل الله بها كتابًا، بل تخالفُ ما أنزله الله من الكتب مع مخالفتها للعقل الصريح.

فقالوا فيها: «نؤمن بإله واحد، أب(٢)، ضابط الكلّ، خالق السماوات والأرض، كلّ ما يُرئ وما لا يُرئ، وبربِّ واحدٍ يسوع المسيح ابن الله، الوحيد المولود من الأب قبل كلّ الدَّهور، نور من نور، إله حقِّ من إله حقَّ، مولود غير مخلوق، مساوي الأب في الجوهر الذي به كان كلُّ شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسَّد من روح القُدُس ومن مريم العذراء وتأنَّس، وصُلِب على عهد بيلاطُس البُنْطِي وتألَّم وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصَعِد إلى السماء وجلس عن يمين الأب. وأيضًا، فسيأتي الثالث كما في الكتب وصَعِد إلى السماء وجلس عن يمين الأب. وأيضًا، فسيأتي بمجده ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لمُلْكِه. و[نؤمن] بروح القُدُس الربِّ المحيي المنبثق من الأب مع الأب والابن مسجود له، ونمجّد الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدَّسة رسوليَّة، ونعترف بمعموديَّة واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجَى قيامة الموتى، وحياة الدَّهر العتيد كونه (٢)، آمين (١٤).

<sup>(</sup>۱) أصحاب أريوس، فرقة من فرق النصارئ يعتقدون أن المسيح عبدٌ مرسل مخلوق، ليس بإله و لا رب. وقد اتفق النصارئ بنيقية علىٰ لعن أريوس والتبري منه. انظر: «تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (۲/ ۲۰۶)، وفهرسي الأعلام والطوائف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وبعض المصادر. وفي عامتها: «الأب». وقال أنستاس الكرملي في مجلة «لغة العرب» (٨/ ١٥٠) منتقدًا من أورد لفظة «أب» دون لام التعريف: «الأب هنا علم للأقنوم الأول، وأداة التعريف هنا للتغليب عليه، ولا يجوز حذفها هنا؛ لئلا يظن أنه اسم جنس يشمل عدة آباء».

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «وحياة الدهر الآتي» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) ويسمونها «دستور الإيمان» و «القانون النيقاوي» نسبة إلى نيقية. وانظر: «الفصل» (١/ ٥٢)، و «الملل والنحل» (٢/ ٢٨)، و «تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (٢/ ٥٠، ٥٠)، وما سيأتي (٢/ ٢٥، ٢٨، ٢٥، ٣/ ١٣٩، ١٤٤). وفي كثير من ألفاظها اختلافٌ في المصادر العربية الإسلامية والنصرانية؛ لتفاوت ترجماتها، وأشار ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٥٣٣) إلى ركاكتها.

ووضعوا لهم من القوانين والنَّاموس ما لم يوجد في كتب الأنبياء ولا تدلُّ عليه، بل يوجد بعضه في كتب الأنبياء وزاد أكابرهم أشياء من عندهم لا توجد في كتب الأنبياء، وغيَّروا كثيرًا ممَّا شرعه الأنبياء.

فما عند النَّصارئ من القوانين والنَّواميس التي هي شرائع دينهم، فبعضه منقولٌ عن الأنبياء (١)، وبعضه عن الحواريِّين، وكثيرٌ منه من ابتداع أكابرهم مع مخالفته لشرع الأنبياء، فدينهم من جنس دين اليهود، قد لَبَسوا الحقَّ بالباطل.

وكان المسيح عَلَيَكُمُ بُعِث بدين الله الذي بُعِث به الأنبياء قبله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، والنهئ عن عبادة كلِّ ما سواه، وأحلَّ لهم بعض ما حرَّمه الله في التوراة، فنسَخ بعض شرع التوراة.

وكان الرُّوم واليونان وغيرهم مشركين يعبدون الهياكِل العُلُوِيَّة والأصنام الأرضيَّة، فبعَث المسيح عَلَيَّكُ رسله يدعونهم إلىٰ دين الله تعالىٰ، فذهب بعضهم في حياته في الأرض، وبعضهم بعد رفعه إلىٰ السَّماء، فدعوهم إلىٰ دين الله تعالىٰ، فدخل من دخل في دين الله، وأقاموا علىٰ ذلك مدَّة، ثم زيَّن الله السيطان (٢) لمن زيَّن له أن يغيِّر دين المسيح، فابتدعوا دينًا مركَّبًا من دين الله ورسله دين المسيح عَلَيَكُ ومن دين المشركين.

وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسَّدة التي لها ظِلَّ، وهذا كان دين الرُّوم واليونان، وهو دين الفلاسفة أهل مَقْدُونية وأثينية، كأرِسطو وأمثاله من الفلاسفة المشَّائين وغيرهم.

<sup>(</sup>١) «فبعضه منقول عن الأنبياء» ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) (ي): «الشياطين».

وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة، وهو وزير الإسكندر بن فيلبس اليوناني المَقْدُوني الذي (١) يورَّخ له التاريخُ الرُّوميُّ من اليهود والنَّصاري، وهذا كان مشركًا يعبد هو وقومه الأصنام، ولم يكن يسمَّىٰ «ذا القرنين»، ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن، ولا وصل هذا المقدونيُّ إلىٰ أرض التُّركُ ولا بنىٰ السَّد، وإنما وصل إلىٰ بلاد الفُرس، ومن ظنَّ أن أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن فقد غلط غلطًا يبيِّن أنه ليس بعارفِ بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانهم (٢).

فلمًا ظهر دينُ المسيح عليه أرسطو بنحو ثلاثمئة سنة في بلاد الرُّوم واليونان كانوا على التوحيد، إلى أن ظهرت فيهم البدع، فصوَّروا الصُّور المرقومة في الحيطان، جعلوا هذه الصُّور عوضًا عن تلك الصور. وكان أولئك يسجدون للشمس والقمر والكواكب، فصار هؤلاء يسجدون إليها إلى جهة الشرق التي تظهر منها الشَّمس والقمر والكواكب، وجعلوا السُّجود إليها بدلًا عن السُّجود لها.

ولهذا جاء خاتم الرُّسل صلوات الله عليه وسلامه الذي ختم الله به الرسالة، وأظهر به من كمال التَّوحيد ما لم يكن يظهَر بمن قبله (٣)، فأمر عَلَيْ أن لا يتحرَّى أحدٌ بصلاته طلوع الشَّمس ولا غروبها (٤)؛ لأن المشركين يسجدون

<sup>(</sup>۱) (ع، ي، د): «التي».

<sup>(</sup>۲) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۳۱۷، ۴۱۰)، و «النبوات» (۱۹۷)، و «الرد على المنطقيين» (۲) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۳۹۲، ۳۱۷)، و «النتصار لأهل الأثر» (۲۸، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۳)، و «الانتصار لأهل الأثر» (۲۲۷)، و «الرد على البكري» (۲۰۱، ۵۷۸)، و «الرد على الشاذلي» (۱۳۵)، و «مجموع الفتاوي» (۱/ ۱۷۱، ۱۷۱، ۷۱/ ۳۳۲)، و «جامع المسائل» (٥/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) (ي): «ما لم يظهر من قبله».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٣) ومسلم (٨٢٨) من حديث ابن عمر ﷺ.

لها تلك السَّاعة، فإذا صلى الموحِّدون لله وَ فَيَلَّ فِي تلك السَّاعة صار في ذلك نوعُ مشابهةٍ لهم، فيُتَخَذُ ذريعة إلى السُّجود لها، وكان من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصُّور وتعظيم القبور.

ففي صحيح مسلم وغيره (١) عن أبي الهيّاج الأسديّ، قال: قال لي عليُّ بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ فأمرني أن لا أدع قبرًا مُشْرِفًا إلا سوَّيتُه، ولا تمثالًا إلا طمستُه.

وفي الصَّحيحين (٢) أنه ﷺ قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنَّصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذِّر ما فعلوا.

وفي الصَّحيحين (٣) أنه قال قبل موته بخمس ليالٍ: «إن من كان قبلكم كانوا يتَّخذون القبور مساجد، وإني أنهاكم عن ذلك».

ولمَّا ذكروا له كنيسة (٤) بأرض الحبشة وذكروا من حُسْنِها وتصاويرَ فيها، فقال: «إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجلُ الصَّالحُ بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا تلك التصاوير، أولئك شِرارُ الخلق عند الله يوم القيامة»(٥).

ونهيٰ أن يستقبل الرجلُ القبرَ في الصَّلاة؛ حتىٰ لا يتشبَّه بالمشركين الذين

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (۹۲۹)، ومسند أحمد (۷٤۱)، وسنن أبي داود (۳۲۱۸)، والترمذي (۱۰٤۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٣٥) ومسلم (٥٣١) من حديث عائشة وابن عباس المناققة.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٥٣٢)، وهو من أفراده، كما في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (١/ ٣٩١)

<sup>(</sup>٤) (ت): «ذكروا الكنيسة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٢٧) ومسلم (٥٢٨) من حديث عائشة رَضِّمَالِلَّهُ عَنْهَا.

يسجدون للقبور، ففي الصَّحيح<sup>(۱)</sup> أنه قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلُّوا اليها».

إلىٰ أمثال ذلك ممَّا فيه تجريدُ التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله.

فأين هذا ممَّن يصوِّر صور المخلوقين في الكنائس ويعظِّمها ويستشفعُ بمن صُوِّرت على صورته؟! وهل كان أصلُ عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح عَلِيُكُ إلا هذا؟!

والصّلاة (٢) إلى الشّمس والقمر والكواكب والسجودُ إليها ذريعةُ إلىٰ السُّجود لها، ولم يأمر أحدٌ من الأنبياء باتخاذ الصُّور والاستشفاع بأصحابها، ولا بالسُّجود إلى الشَّمس والقمر والكواكب، وإن كان يُذْكَرُ عن بعض الأنبياء تصويرُ صورةٍ لمصلحة، فإن هذا من الأمور التي قد تتنوَّع فيها الشرائع، بخلاف السُّجود لها والاستشفاع بأصحابها، فإن هذا لم يشرعه نبيٌّ من الأنبياء، ولا أمر قطُّ أحدٌ من الأنبياء أن يُدْعَىٰ غيرُ الله عَنْ لا عند قبره ولا في مَغِيبه، ولا يُسْتَشْفَع (٣) به في مَغِيبه بعد موته، بخلاف الاستشفاع بالنبيِّ عَلَيْ في حياته ويوم القيامة، وبالتوسُّل بدعائه (٤) والإيمان به، فهذا من شرع الأنبياء عليهم السَّلام.

ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ وَسَّنَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُولِ

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٩٧٢) من حديث أبي مرثد الغنوي الطلق.

<sup>(</sup>۲) (د، ي، ع): «ويصلى».

<sup>(</sup>٣) (ت): «يتشفع». وفي ط. العاصمة: «يشفع»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) (ت): «وبالتوسل به بدعائه».

رَّسُولِ إِلَّا يُوحَىٰ (١) إِلَيْهِ أَنَهُ, لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنَا فَاعَبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَشْنَا فِي كُلِّ أَمْتِهِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَ نِبُوا الطّلغُوتَ فَعِنْهُم مَّنَ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضّللَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَعُولُونَ هَتَوُلاَ هِ شُعُكُونَا عِندَ اللّهِ أَقُل التَّنْيَوُنَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلا فِي الْأَرْضِ مَّ سُبّحَننَهُ، وَتَعْلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ [بونس: ١٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَتَعْرِيلُ ٱلْكِنْكِ مِن اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُتَكِيدِ (١) إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ اللّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِينَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُتَكِونِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُتَكِونَ اللّهُ اللّهِ الْعَزِيزِ الْمُتَكِونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

وذلك أن المشركين من جميع الأمم لم يكن أحدٌ منهم يقول: إن للمخلوقات خالقين منفصلين متماثلين في الصّفات، فإن هذا لم يقله طائفة معروفة من بني آدم (٢)، ولكنَّ الثَّنويَّة من المجوس ونحوهم يقولون: إن العالم صادرٌ عن أصلين: النُّور والظُّلمة، والنُّور عندهم هو إله الخير المحمود، والظُّلمة هي الإله الشرير المذموم.

وبعضهم يقول: إن الظُّلمة هي الشيطان، وهذا ليجعلوا ما في العالم من الشَّرِّ صادرًا عن الظُّلمة.

<sup>(</sup>۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ ٤٣٥)، و «شرح الأصبهانية أ (١١٦، ١٣٤)، و «درء التعارض» (٥/ ٣٨)، و «مجموع الفتاوئ» (٣/ ٩٦، ١١/ ٥١).



<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وهي قراءة أبي عمرو، قراءة المصنف وأهل الشام لعهده.

ومنهم من قال: إن الظُّلمة قديمةٌ أزليَّة، مع أنها مذمومةٌ عندهم، ليست مماثلةً للنور.

ومنهم من قال: بل هي حادثة، وأن النُّور فكَّر فكرةً رديئة، فحَدَثت الظُّلمة عن تلك الفكرة الرَّديئة.

وهؤلاء مع إثباتهم اثنين، وتسمية النَّاس لهم بالثَّنَويَّة، فهم لا يقولون: إن الشَّرَ<sup>(۱)</sup> مماثل للخير.

وكذلك الدَّهريَّة دهريَّة الفلاسفة وغيرهم:

منهم من ينكر الصَّانع للعالم، كالقول الذي أظهره فرعون لعنه الله.

ومنهم من يُقِرُّ بعلَّةٍ يتحرَّك الفلكُ للتشبُّه بها، كأرِسطو وأتباعه.

ومنهم من يقول بالموجب بالذَّات المستلزم للفلك، كابن سينا، والشُّهْرَوردي المقتول بحلب، وأمثالهما من متفلسفة المِلَل.

وأما مشركو العرب وأمثالهم فكانوا مقرِّين بالصَّانع، وبأنه خلق السماوات والأرض، فكانت عقيدة مشركي العرب خيرًا من عقيدة هؤلاء الفلاسفة الدَّهرية؛ إذ كانوا مُقِرِّين بأن هذه السماوات مخلوقةٌ لله حادثةٌ بعد أن لم تكن، وهذا مذهبُ جماهير أهل الأرض من (٢) أهل الملل الثلاثة: المسلمون واليهود والنَّصاري، ومن المجوس والمشركين. وهؤلاء الدَّهرية

<sup>(</sup>۱) (ع، ي، د): «الشرير».

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «ومن» خلاف الأصول.

من الفلاسفة وغيرهم يزعمون أن السَّماوات أزليَّةٌ قديمةٌ لم تزل.

وكانوا<sup>(۱)</sup> مشركو العرب يُقِرُّون بأن الله قادرٌ يفعل بمشيئته، ويجيبُ دعاء الدَّاعي إذا دعاه، وهو العرب يُقِرُّون بأن الله قادرٌ يفعل بنسينًا بمشيئته، ولا يجيب دعاء الدَّاعي، بل ولا يعلم الجزئيَّات، فلا يعرف (۲) هذا الدَّاعي مِن هذا الدَّاعي، ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمَّد وغيرهم بأعيانهم من رسله، بل منهم من ينكر علمه مطلقًا، كأرِسطو وأتباعه، ومنهم من يقول: إنما يعلم الكليَّات، كابن سينا وأمثاله.

ومعلومٌ أن كلَّ موجودٍ في الخارج فهو جزءٌ معيَّن، فإن لم يَعْلَم إلا الكليَّات لم يَعْلَم شيئًا من الموجودات المعيَّنة، لا الأفلاك ولا الأملاك ولا غير ذلك من الموجودات بأعيانها.

والدعاء عندهم هو تصرُّف النفس القويَّة في هَيُولىٰ العالم (٣)، كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله، وزعموا أن اللوح المحفوظ هو النفسُ الفلكيَّة، وأن حوادث الأرض كلَّها إنما تحدث عن حركة الفلك، كما قد بُسِط الردُّ عليهم في غير هذا الموضع (٤).

والمقصود هنا أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلهًا آخر مساويًا له في الصّفات والأفعال، بل ولا كانوا يقولون: إن الكواكب والشّمس والقمر خَلَقت العالم، ولا أن الأصنام تخلق شيئًا من العالم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، على لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة»، ولها نظائر في كتب المصنف.

<sup>(</sup>٢) (ت): «ولا يعرف».

<sup>(</sup>٣) الهيولي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي» (٧٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «بغية المرتاد» (٣٢٦)، و «درء التعارض» (١/ ١٨٩)، و «الرد على المنطقيين» (٤٧٤)، و «الرد على الشاذلي» (٣٨).

ومن ظنَّ أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النَّجم أو الشَّمس أو القمر ربُّ العالمين، أو أن الخليل عَلَيَكُ لمَّا قال: «هذا ربِّي» أراد به ربَّ العالمين، فقد غلط غلطًا بيِّنًا، بل قوم إبراهيم كانوا مُقِرِّين بالصَّانع، وكانوا يشركون بعبادته، كأمثالهم من المشركين.

قال تعالىٰ عن الخليل: ﴿ وَاَتُلُ عَلَيْهِمْ بَنَا إِبْرَهِيمَ ﴿ وَاَلَ كَانَهُمْ عَدُونَ ﴾ وَالْوَا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِفِينَ ﴾ قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ وَالْوَا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَاكُنَاكِ يَفْعَلُونَ ﴾ قالُ اَفَرَءَيْثُمْ اَوْيَعْتُمُونَ ﴾ قالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَاكُنَاكِ يَفْعَلُونَ ﴾ قالُ اَفَرَءَيْثُم مَا كُنتُمْ وَيَسْقِينِ ﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ اللّذِي خَلْقَنِي فَهُو يَهْمِينِ ﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي فَهُو يَهْمِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي فَهُو يَشْفِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي فَهُو يَشْفِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمْ وَاللّذِي عَلَيْ وَاللّذِي اللّهُ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي فَهُو يَشْفِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمْ وَاللّذِي يُمِيتُنِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي وَمَ اللّذِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي وَمَ اللّذِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي وَمَ اللّذِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي يَوْمَ اللّذِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي وَمَ اللّذِينِ ﴾ وَاللّذِي يُمِيتُنِي وَمَ اللّذِينِ فَهُو يَعْمَلُونُ وَاللّذِي يُمْرَفِينَ وَاللّذِينِ فَيْ اللّذِينِ فَيْ اللّذِينِ وَمَ يَعْفِر لِللْ عَمْونَ اللّهُ وَلَا بَعْوَى اللّهِ هُلُ يَعْمُونَ وَلَيْ وَمَ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى الللهُ وَلَا الللهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللللهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ وَلَى الللّهُ وَلِيلُونُ الللهُ وَلَمْ الللللللللهُ الللللهُ وَلَيْ اللللهُ وَلَا اللللهُ الللهُ الللهُ وَلَا الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَلَا الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

فأخبر تعالىٰ عن الخليل أنه عدوٌ لكلّ ما يعبدونه إلا لربّ العالمين، وأخبر أنهم يقولون يوم القيامة: ﴿ تَاللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ الْمَا اللّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) «يعني آلهتهم» من ط. النيل.

الآخر: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآهُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَطَرَنِى فَالَّا لَكَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ولهذا<sup>(۱)</sup> قال: ﴿وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٩]، ولم يقل: من المعطِّلين؛ فإن قومه كانوا يشركون، ولم يكونوا معطِّلين كفرعون اللعين، فلم يكونوا جاحدين للصَّانع، بل عَدَلوا به، وجعلوا له أندادًا في العبادة والمحبَّة والدعاء.

وهذا كما قال تعالى: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّمُنَ وَمِنَ وَالنُّورَ ثُمَّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانعام: ١]، وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِلّهِ ﴾ النّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِللّهِ ﴾ النّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِللّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ١٦]، وقال: وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ فَنَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّيِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٢]، وقال: ﴿ لَا يَخْعَلُ اللّهِ إِلَهًاءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٢].

وقال تعالىٰ فيما حكاه عن قوم نوح: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾ [نوح: ٢٣، ٢٢].

قال ابن عبَّاس وغيره من العلماء: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح، فلمَّا ماتوا عَكَفُوا علىٰ قبورهم، ثم صوَّروا تماثيلهم، ثم عبدوها(٣).

<sup>(</sup>١) من ط. النيل.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «لا تدع»، وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٢٠) عن ابن عباس على ، وروي معناه عن غير واحد من السلف. انظر: «الدر المنثور» (١٤/ ٧١٢). وليس فيه أنهم عكفوا على قبورهم.

وهكذا عند النَّصارئ عن المسيح عَلَيَّكُمُ في كتاب «سِرِّ بِطْرُس» الذي يسمَّىٰ بشَمْعُون وسمعان (١) والصَّفا وبِطْرُس (٢)، والأربعة لمسمَّىٰ واحد، عندهم عنه كتابٌ عن المسيح، فيه أسرارُ العلوم، وهذا فيه (٣) عن المسيح.

فالذي تفعله النَّصارئ أصل عبادة الأوثان، وهكذا قال عالمهم الكبير الذي يسمُّونه «فم الذَّهب» (٤) -وهو من أكبر علمائهم - لمَّا ذكر تولُّد الذُّنوب الكبار عن الصِّغار، قال: وهكذا هجمت عبادة الأصنام فيما سلف لمَّا أكرم النَّاس أشخاصًا يعظم بعضهم بعضًا فوق المقدار الذي ينبغي، الأحياء منهم والأموات.

وقد قال تعالىٰ: ﴿ قُلُ اُدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعَوِيلًا ﴿ قَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

قال طائفة من العلماء: كان أقوام يَدْعُون الملائكة والأنبياء، كالعُزَيْر والمسيح وغيرهما (٥)، فبيَّن الله فَيُلُلُ أن هؤلاء عبادُه كما أنتم عبادُه، يرجون

<sup>(</sup>۱) (د، ع، ي): «وشمعان».

<sup>(</sup>٢) وهو أفضل الحواريين علمًا وزهدًا وأدبًا، كما يقول الشهرستاني في «الملل والنحل» (٢/ ٢٦)، وخليفة يسوع والمرأس على سائر التلاميذ الاثني عشر والسبعين، كما يقول المسعودي في «التنبيه والإشراف» (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) ط. النيل: «وهذا فيه عندهم».

<sup>(</sup>٤) ولد في أنطاكية، واختير أسقفًا للقسطنطينية، اسمه يوحنا، ولقب بفم الذهب لفصاحته وبلاغة عبارته، له مقالات ورسائل وتفسير للإنجيل. توفي سنة ٧٠٤م. انظر: «تاريخ مختصر الدول» لابن العبري (٨٤)، و «كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمىٰ» لأسد رستم (١/ ٢٥٩ - ٢٨٦)، و «تاريخ الأمة القبطية» (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الدر المنثور» (٩/ ٣٨٤).

رحمتَه كما ترجون رحمتَه، ويخافون عذابَه كما تخافون عذابَه، ويتقرَّبون إليه كما تتقرَّبون إليه.

وقال تعالىٰ: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللّهَاسِ كُونُوا رَبّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللّهَ وَلَا يَأْمُرْكُمْ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَيِكَةَ وَالنّبِيِّنَ آرَبَابًا اللّهِ لَكُنْ وَبِمَا كُنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ عَمِ ان : ٢٩ - ٨٠].

فبيَّن تعالىٰ أن من اتَّخذ الملائكة والنبيِّين أربابًا فهو كافرٌ مع اعتقاده أنهم مخلوقون، فإنه لم يقل أحدٌ قطُّ: إن جميع الملائكة والأنبياء مشاركون لله سبحانه في خلق العالم.

وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

قال ابن عبَّاس ومجاهد وغيرهما: تسألهم: من خلق السَّماوات والأرض؟ فيقولون: الله، وهم يعبدون غيره (١).

وقد قال تعالىٰ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] في غير موضع، فأخبر تعالىٰ عن المشركين أنهم كانوا يُقِرُّون بأن خالق العالم واحد، مع اتخاذهم آلهة يعبدونهم من دونه سبحانه، يتَّخذونهم شفعاء إليه، أو يتقرَّبون بهم إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۱۳/ ۳۷۳، ۳۷۶).



وكذلك تعظيمُهم للصّليب، واستحلالهم لحمَ الخنزير، وتعبّدهم بالرَّهبانية، وامتناعهم من الختان، وتركهم طهارة الحَدَث والخَبَث، فلا يوجبون غُسْلَ جنابة ولا وضوءًا، ولا يوجبون اجتناب شيءٍ من الخبائث في صلاتهم، لا عَذِرَة ولا بولا ولا غير ذلك من الخبائث، إلى غير ذلك = كلُّها شرائعُ أحدثوها وابتدعوها بعد المسيح عَلَيْكَ، ودان بها أئمَّتهم وجمهورهم، ولعنوا من خالفهم فيها، حتى صار المتمسّك فيهم بدين المسيح المحض مغلوبًا مقموعًا قبل أن يبعث الله محمّدًا عَلَيْهُ، وأكثر ما هم عليه من الشَّرائع والدِّين لا يوجد منصوصًا عن المسيح عَلَيْكَ.

وأما المسلمون، فكلُّ ما أجمعوا عليه إجماعًا ظاهرًا تعرفه العامَّة والخاصَّة فهو منقولٌ عن نبيِّهم ﷺ، لم يُحْدِث ذلك أحدٌ بعده (١) لا باجتهاده ولا بغير اجتهاده، بل ما قطعنا بإجماع أمة محمَّدٍ عَلَيْهِ فإنه يوجد مأخوذًا عن نبيِّهم.

وأما ما يُظَنُّ فيه إجماعُهم ولا يُقْطَعُ به، فمنه ما يكون ذلك (٢) الظنُّ خطأ، ويكون بينهم فيه نزاع، ثم قد يكون "أنصُّ الرسول ﷺ مع هذا القول، وقد يكون مع هذا القول. ومنه ما يكون ظنُّ الإجماع عليه صوابًا، ويكون فيه عن النبيِّ عَيْكِيٍّ أثرٌ خفيت معرفته أو دلالته على بعض النَّاس.

وذلك أن الله على أكمل الدِّينَ بمحمَّدٍ عَلَيْ خاتم النبيِّين، وبيَّنه وبلَّغه البلاغ المبين، فلا تحتاج أمَّتُه إلى أحدٍ بعده يغيِّر شيئًا من دينه، وإنما تحتاج إلى معرفة دينه الذي بُعِثَ به فقط، وأمَّتُه لا تجتمع على ضلالة، بل لا يزال في أمَّتِه

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) من ط. النيل.

<sup>(</sup>٣) في طرة (ع، د) إشارة إلى أن في نسخة: «بل قد يكون».

طائفةٌ قائمةٌ بالحقِّ حتىٰ تقوم السَّاعة، فإن الله أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليظهره علىٰ الدِّين كلِّه، فأظهره بالحجَّة والبيان، وأظهره باليد والسِّنان، ولا يزال في أمَّتِه أمَّةٌ ظاهرةٌ بهذا وهذا حتىٰ تقوم السَّاعة.

والمقصود هنا أن ما أجمعت عليه الأمَّة إجماعًا ظاهرًا تعرفه العامَّة والمقصود هنا أن ما أجمعت عليه الأمَّة إجماعًا ظاهرًا تعرفه العامَّة والخاصَّة فهو منقولٌ عن نبيِّهم ﷺ.

ونحن لا نشهد بالعصمة إلا لمجموع الأمَّة، وأما كثيرٌ من طوائف الأمَّة ففيهم بدعٌ مخالفةٌ للرسول، وبعضها من جنس بدع اليهود والنَّصارئ، وفيهم فجورٌ ومعاصي، لكن رسول الله ﷺ بريءٌ من ذلك، كما قال تعالىٰ له: ﴿ فَإِنَ عَصَوْكَ فَقُلَ إِنِّ بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمُ وَكَانُوا شِيكا لَسَتَ مِنْهُم فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]، وقال ﷺ: «من رغب عن سنتي فليس مني (١).

وذلك مثل إجماعهم على أن محمَّدًا عَلَيْ أُرسِل إلى جميع الأمم أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، فإن هذا تلقَّوه عن نبيهم عَلَيْ ، وهو منقولٌ عندهم نقلًا متواترًا يعلمونه بالضرورة.

وكذلك إجماعهم على استقبال الكعبة البيت الحرام في صلاتهم، فإن هذا الإجماع منهم على ذلك مستندٌ إلى النقل المتواتر عن نبيّهم، وهو مذكورٌ في كتابهم.

وكذلك الإجماع على وجوب الصَّلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، وحجِّ البيت العتيق الذي بناه إبراهيم خليل الرَّحمن، ودعا النَّاس إلى حجِّه، وحجَّته الأنبياء، حتى حجَّه موسى بن عمران ويونس بن متَّى وغيرهما، وإجماعهم على وجوب الاغتسال من الجنابة، وتحريم الخبائث، وإيجاب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٥) ومسلم (١٤٠١) من حديث أنس بن مالك را

الطهارة للصَّلاة = فإن هذا كلَّه ممَّا تلقَّوه (١) عن نبيِّهم، وهو منقولٌ عنه ﷺ نقلًا متواترًا، وهو مذكورٌ في القرآن.

وأما النَّصارى، فليست الصَّلوات التي يصلُّونها منقولةً عن المسيح عَلَيْكُ، ولا الصَّوم الذي يصومونه منقولًا عن المسيح، بل جعَل أوَّلهم الصَّوم أربعين يومًا، ثم زادوا فيه عشرة أيام ونقلوه إلى الرَّبيع، وليس هذا منقولًا عندهم عن المسيح عَلَيَكُمُ.

وكذلك حجُّهم لقُمَامة (٢)، وبيت لحم، وكنيسة صَيْدَنايا (٣)، ليس شيءٌ من ذلك منقولًا عن المسيح عَلَيَكُ.

بل وكذلك عامَّة أعيادهم، مثل: عيد القَلِنْدس<sup>(٤)</sup>، وعيد الميلاد، وعيد الغطاس<sup>(٥)</sup> - وهو القداس-، وعيد الخميس<sup>(٦)</sup>، وعيد الصَّليب الذي

(١) (ت): «نقلوه»، وأصلحت في طرة الأصل.

<sup>(</sup>٦) ويسمىٰ عيد العنصرة، ويحتفلون به بعد خمسين يومًا من عيد الفصح، ويقولون: إن روح القدس حلَّت بالتلاميذ وتفرقت عليهم ألسنة النَّاس فتكلموا بجميعها. انظر: "نهاية الأرب» (١/ ١٩١)، و "صبح الأعشىٰ» (٢/ ٤٥٥).



<sup>(</sup>٢) (د، ي، ع): «للقمامة». وهي أعظم كنيسة للنصارئ ببيت المقدس، في وسط البلد، ولهم فيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيها، والصحيح أن اسمها قمامة؛ لأنها كانت مزبلة أهل البلد. انظر: «معجم البلدان» (٤/ ٣٩٦). وسيذكر المصنف (٢/ ٢٥٦) أنه ليس لها ذكرٌ في كتب الأنبياء، وإنما ظهرت في زمن قسطنطين الملك.

<sup>(</sup>٣) وهي أعظم مزاراتهم بعد القمامة وبيت لحم حيث وُلِد المسيح عليه، وتقع شمال غرب دمشق، وسيأتي خبر حيلتهم فيها (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) وهو رأس السنة وتمام الأسبوع من ولادة مريم، واللفظة لاتينية Kalendae. انظر: «مروج الذهب» (٣/ ٢٠٤)، و «النصرانية وآدابها» للويس شيخو (٩٦).

<sup>(</sup>٥) زعموا أن يحيى عمَّد عيسى عليهما السلام فيه في نهر الأردن، فالنصاري يغمسون أو لادهم في الماء في هذا اليوم. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١١)، و«صبح الأعشى» (٢/ ٤٥٥). ولم يصب المعلق على ط. العاصمة في التعريف به.

جعلوه في وقت ظهور الصليب لمّا أظهرته هَيْلانة الحرَّانيَّة الفُنْدُقانية أمُّ قُسْطَنطين بعد مئين من السِّنين (١)، وعيد الخميس والجمعة والسَّبت التي في آخر صومهم، وغير ذلك من أعيادهم التي رتَّبوها على أحوال المسيح، والأعياد التي ابتدعوها لكبرائهم = فإن ذلك كلَّه من بدعهم التي ابتدعوها بلا كتابِ نزل من الله تعالىٰ.

بل هم يبنون الكنائسَ على اسم بعض من يعظّمونه، كما في الصحيحين عن النبيّ ﷺ: أنهم «إذا مات فيهم الرجل الصّالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»(٢).



<sup>(</sup>۱) ط. النيل: «بعد المسيح عليه بمائتين من السنين». وما في الأصول أولئ؛ وسيأتي أن هيلانة أظهرت الصليب المزعوم وصنعت لوقت ظهوره عيدًا، وذلك زمن الملك قسطنطين بعد المسيح والحواريين بأكثر من ثلاثمئة سنة. وانظر: «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار (۱/ ۹۳)، و «البداية والنهاية» (۹/ 77۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١/٦٧١).

والمقصود هنا أن الذي يَدِينُ به المسلمون من أن محمّدًا عَلَيْ بُعِث رسولًا إلىٰ الثقلين الإنس والجن، أهل الكتاب وغيرهم، وأن من لم يؤمن به فهو كافرٌ مستحقٌّ لعذاب الله مستحقٌّ للجهاد، وهو ممّا أجمع أهل الإيمان بالله ورسوله عليه؛ لأن الرسول عَلَيْ هو الذي جاء بذلك، وذكره الله في كتابه، وبيّنه الرسول أيضًا في الحكمة المنزلة عليه من غير الكتاب؛ فإنه تعالىٰ أنزل عليه الكتاب والحكمة، ولم يبتدع المسلمون شيئًا من ذلك من تلقاء أنفسهم، كما ابتدعت النصارى كثيرًا من دينهم، بل أكثر دينهم، وبدّلوا دين المسيح وغيّروه.

ولهذا كان كفرُ النَّصارى لمَّا بُعِثَ محمَّدٌ عَلَيْ مثل كفر اليهود لمَّا بُعِثَ المسيح، المسيح عَلَيْكُ، فإن اليهود كانوا قد بدَّلوا شرع التوراة قبل مجيء المسيح، فكفروا بذلك، ولمَّا بُعِثَ المسيحُ إليهم كذَّبوه، فصاروا كفَّارًا بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه، وبتكذيب الكتاب الثاني.

وكذلك النّصارى كانوا بدَّلوا دين المسيح قبل أن يُبْعَث محمَّدٌ عَيَيْنَ فابتدعوا من التثليث والاتحاد وتغيير شرائع الإنجيل أشياء لم يُبْعَث بها المسيحُ عَلَيْكُ، بل تخالف ما بُعِث به، وافترقوا في ذلك فرقًا متعدِّدة، وكفَّر فيها بعضهم بعضًا، فلمَّا بُعِث محمَّدٌ عَيَيْنَ كذَبوه، فصاروا كفارًا بتبديل معاني الكتاب الأول وأحكامه، وبتكذيب الكتاب الثاني، كما يقول علماء المسلمين: إن دينهم مبدَّلٌ منسوخ.

وإن كان قليلٌ من النَّصارى كانوا عند مبعث محمَّد ﷺ متمسِّكين بدين المسيح كما كان الذين لم يبدِّلوا دين المسيح كله على الحق، فهذا كما أن من كان متبعًا شرع التوراة عند مبعث المسيح كان متمسِّكًا بالحقِّ كسائر من اتبع

موسى، فلمَّا بُعِث المسيحُ صار كلُّ من لم يؤمن به كافرًا، وكذلك لمَّا بُعِث محمَّدٌ عَيَالِيَّةِ صار كلُّ من لم يؤمن به كافرًا.

والمقصود في هذا المقام بيان ما بُعِث به محمَّدٌ عَلَيْ من عموم رسالته، وأنه هو نفسه الذي أخبَر أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم، وأنه نفسه عَلَيْ دعا أهل الكتاب، وجاهدهم، وأمر بجهادهم.

فمن قال بعد هذا من أهل الكتاب اليهود والنَّصارى: إنه لم يُبْعَث إلينا، بمعنى أنه لم يقل: إنه مبعوثٌ إلينا، كان مكابرًا جاحدًا للضرورة، مفتريًا على الرسول فريةً ظاهرةً تعرفها الخاصَّة والعامَّة، وكان جحدُه لهذا (١) كما لو جحَد أنه جاء بالقرآن، أو شرع الصَّلوات الخمس، وصوم رمضان، وحجَّ البيت الحرام.

وجحدُ محمَّدٍ عَلَيْكُم وإرساله لهم إلى الأمم، ومجيئه بالإنجيل، ومجيء للمسيح عَلَيْكُم وإرساله لهم إلى الأمم، ومجيئه بالإنجيل، ومجيء موسى عَلَيْكُم بالتوراة، وجحد أنه كان يَسْبِت؛ فإن النقل عن محمَّدٍ عَلَيْ مدَّته (٢) قريبة، والناقلون عنه أضعاف أضعاف أضعاف من نقل دينَ المسيح عنه، وأضعاف أضعاف أضعاف من اتَّصل به نقلُ دين موسى عَلَيْكُم؛ فإن أمَّة محمَّدٍ عَلَيْهُ ما زالوا كثيرين منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها، وما زال فيهم من هو ظاهرٌ بالدِّين منصورٌ على الأعداء، بخلاف بني إسرائيل فإنهم زال ملكُهم في أثناء الأمر (٣) لمَّا خرب بيتُ المقدس الخرابَ الأول بعد داود عَلَيْكُم،

<sup>(</sup>١) ط. النيل: "جحده لها".

<sup>(</sup>۲) (د، ي، ع): «مدة».

<sup>(</sup>٣) ط. النيل: «المدة».

ونقص عددُ من نقل دينَهم، حتى قد قيل: إنه لم يبق من يحفظ التوراة إلا واحد(١).

والمسيح على لم ينقل دينه عنه إلا عددٌ قليل، لكن النّصارى يزعمون أنهم رسل الله معصومون، مثل: إبراهيم وموسى، وسيأي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه (٢)، إذ المقصود هنا بيانُ [أنَّ ] من زعم أن محمّدًا على كان يقول: "إنه لم يُبْعَث إلا إلى مشركي العرب» فإنه في غاية الجهل والضلال، أو غاية المكابرة والمعاندة؛ فإن هذا أعظم جهلًا وعنادًا ممّن ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والغُسل من الجنابة، ويحرِّم الخمر والخنزير، وأعظم جهلًا وعنادًا ممّن ينكر أنه كان يأمر بالطهارة والغُسل من الجنابة، ويحرِّم الخمر والخنزير، وأعظم جهلًا وعنادًا ممّن ينكر ما تواتر من أمر المسيح وموسى عليهما السّلام، وقد ظهر بهذا بطلانُ قولهم: "عَلِمنا أنه لم يأتِ إلينا، بل إلى جاهليّة العرب» (٣).

<sup>(</sup>١) وهو عزير. انظر: تفسير البيضاوي (٣/ ٧٨)، وتفسير ابن كثير (٥/ ٤٨).

<sup>(1) (1/ 7.7, 117, 073-773).</sup> 

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الأنطاكي المتقدمة (١/ ٤٠).

فإذا عُرِف هذا، فاحتجاج هؤلاء بالآيات التي ظنُّوا دلالتها على أن نبوَّته خاصَّةٌ بالعرب تدلُّ على أنهم ليسوا ممن يجوز لهم الاستدلال بكلام أحدٍ على مقصوده ومراده، وأنهم ممَّن قيل فيه: ﴿فَالِ هَنَوُلاَهِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨].

فليسوا أهلًا أن يحتجُّوا بالتوراة والإنجيل والزَّبور على مراد الأنبياء، وسائر الكلام المنقول عن الأنبياء على مراد الأنبياء عليهم السَّلام، بل ولا يحتجُّون بكلام الأطبَّاء والفلاسفة والنُّحاة وعلم أهل الحساب والهيئة على مقاصدهم.

فإن النّاس كلهم متّفقون على أن لغة العرب من أفصح لغات الآدميّين وأصحّها (١)، ومتّفقون على أن القرآن في أعلى درجات البيان والبلاغة والفصاحة، وفي القرآن من الدلالات الكثيرة على مقصود الرسول على التي ينذكر فيها أن الله تعالى أرسله إلى أهل الكتاب وغيرهم ما لا يُحصى إلا بكُلْفَة، ثم مع ذلك من النّقول المتواترة عن سيرته على في دعائه لأهل الكتاب، وأمره لهم بالإيمان به، وجهاده لهم إذا كفروا به، ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بسيرته على من له أدنى خبرة بسيرته على من له أدنى خبرة بسيرته على من اللهم وهذا أمرٌ قد امتلاً العالم به، وسمعه القاصي والدّاني.

فإذا كان النّاس المؤمنُ به وغير المؤمن به يعلمون أنه كان يقول: "إنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم"، وأن ظهور مقصوده بذلك ممّا تعلمه بالاضطرار الخاصّة والعامّة، ثم شرعوا يظنُّون أنه كان يقول: "إني لم أُبْعَث إلا إلىٰ العرب"، واستمرَّ علىٰ ذلك حتىٰ مات، دلَّ علىٰ فساد نظرهم وعقلهم،

<sup>(</sup>١) (ي، د،ع): «وأفصحها»، والمثبت من ط. النيل.



أو علىٰ عنادهم ومكابرتهم.

وكان الواجبُ إذ لم يكن لهم (١) معرفةٌ بمعاني (٢) هذه الآيات التي استدلُّوا بها على خصوص رسالته أن يعتقدوا أحد أمرين: إما أن لها معاني توافق ما كان يقوله، أو أنها من المنسوخ.

فقد عَلِمت العامَّة والخاصَّة أن محمَّدًا عَلَيْ كان يصلي بعد هجرته إلىٰ بيت المقدس نحو سنةٍ ونصف، ثم أُمِر بالصَّلاة إلىٰ الكعبة البيت الحرام، والنَّصارى يوافقونا (٣) على أن شرائع الأنبياء فيها ناسخٌ ومنسوخ، مع أن ما ذكروه من الآيات ليس منسوخًا.

ولكن المقصود أن المعلوم من حال الرسول عَلَيْهُ علمًا ضروريًّا يقينيًّا متواترًا لا يجوز دفعُه؛ فإن العلم بأنه كان يقول: "إنه رسول الله على إلى جميع الخلق» معلومٌ لكلّ من عرف أخباره على سواءٌ صدَّقه أو كذَّبه، والعلم بأنه كان يقول: "إنه رسول الله إلى جميع النَّاس» ممكنٌ قبل أن يُعْلَم أنه نبيُّ أو ليس بنبيِّ، كما أن العلم بنبوَّته وصدقه ممكنٌ قبل أن يُعْلَم عمومُ رسالته، فليس العلم بأحدهما موقوفًا على الآخر، ولهذا كان كثيرٌ ممن يكذِّبه يعلم أنه كان يقول: "إنه رسول الله إلى جميع الخلق»، وطائفةٌ ممَّن تُقِرُّ بنبوَّته وصدقه لا تُقِرُّ بنبوَّته وصدقه لا تُقِرُّ بنبوَّته وصدقه لا تُقِرُ بأنه رسول الله إلى جميع الخلق»، وطائفةٌ ممَّن تُقِرُّ بنبوَّته وصدقه لا تُقِرُ بأنه رسولٌ إلى جميع الخلق.

والمقصود هنا الكلام مع هؤلاء بأن العلم بعموم دعوته لجميع الخلق - أهل الكتاب وغيرهم - هو متواترٌ معلومٌ بالاضطرار، كالعلم بنفس مَبْعَثِه ودعائه الخلق إلى الإيمان به وطاعته، وكالعلم بهجرته من مكَّة إلى المدينة،

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «له»، وهو خطأ مخالف الأصول. ط. النيل: «إذا لم يكن لهم».

<sup>(</sup>٢) (د، ع، ي): «معاني»، والمثبت من ط. النيل.

<sup>(</sup>٣) ط. النيل والعاصمة: «يوافقون».

ومجيئه بهذا القرآن، والصلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، وحجِّ البيت العتيق، وإيجاب الصِّدق<sup>(١)</sup> والعدل، وتحريم الظُّلم والفواحش، وغير ذلك ممَّا جاء به محمَّدٌ ﷺ.

فإن قيل: بل في القرآن ما يقتضي أن رسالته خاصَّة، وفيه ما يقتضي أن رسالته عامَّة، وهذا تناقض.

قيل: هذا باطل، ويُعْلَم بطلائه (٢) قبل العلم بنبوَّته؛ فإنه من المعلوم لكلً أحدٍ آمن به أو كذَّبه أنه كان من أعظم النَّاس عقلًا وسياسةً وخبرة، وكان مقصودُه دعوة الخلق إلى طاعته واتباعه، وكان يقرأ هذا (٣) القرآن على جميع النَّاس، ويأمر بتبليغه إلى جميع الأمم، وكلُّ (٤) من طلب منه أن يؤمِّنه حتىٰ يقرأ عليه القرآن من الكفَّار وجب عليه أن يجيبه ولو كان مشركًا، فكيف إذا كان كتابيًّا؟! كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسَمَعَ كَتابيًّا؟! كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسَمَعَ كَلَمُ اللهِ ثُمَّ أَبِلِغَهُ مَأْمَنَهُ، أَ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (٥) ﴿ وَالتوبة: ٦]. كَلَمَ اللهِ ثُمَّ أَلِغَهُ مَأْمَنَهُ، أَ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (١) ﴿ وَالتوبة: ٦]. وكان قد أظهَر أنه مبعوثُ إلىٰ أهل الكتاب وسائر الخلق، وأنه رسولٌ إلىٰ الثقلين الجنِّ والإنس. فيمتنعُ مع هذا أن يُظْهِر ما يدلُّ علىٰ أنه لم يُبْعَث إليهم، الثقلين الجنِّ والإنس. فيمتنعُ مع هذا أن يُظْهِر ما يدلُّ علىٰ أنه لم يُبْعَث إليهم، فإن هذا لا يفعله من له أدنىٰ عقل؛ لمناقضته لمراده، فكيف يفعله مثل هذا الذي اتَّفقت (٢) عقلاء الأمم علىٰ أنه أعقلُ الخلق، وأحسنهم سياسةً وشريعة؟!

<sup>(</sup>۱) (ع): «الصدقة».

<sup>(</sup>٢) (ت): «هذا يعلم بطلانه».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ت).

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «وكان» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: «يعقلون»، وهو سهو.

<sup>(</sup>٦) (ع، ي، د): «مثل من اتفقت»، والمثبت من (ت).

وأيضًا، فكان أصحابه والمقاتلون معه لعدوِّه (١) يَنْفِرون عنه، وقد كان عادتهم أن يستشكلوا ما هو دون هذا، وهذا لم يستشكله أحد.

ثم بعد هذا(٢)، فلو قُدِّر أن في القرآن ما يدلُّ على أنه لم يُبْعَث إلا إلىٰ العرب، وفيه ما يدلُّ على أنه بُعِثَ إلىٰ سائر الخلق، كان هذا دليلًا على أنه أُرْسِل إلىٰ غيرهم بعد أن لم يُرسَل إلا إليهم، وأن الله عَمَّ بدعوته بعد أن كانت خاصَة.

فلا مناقضة بين هذا وهذا، فكيف وليس في القرآن آيةٌ واحدةٌ تدلُّ على اختصاص رسالته بالعرب، وإنما فيه إثبات رسالته إليهم، كما أن فيه إثبات رسالته إلى قريش، وليس هذا مناقضًا لهذا.

وفيه إثبات رسالته إلى أهل الكتاب، كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا (٣) ﴿ [النساء: ٤٧]، كما فيه إثبات رسالته إلى بني إسرائيل كقوله: ﴿ يَنَبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ﴾ [البقرة: ٤٠]، وليس هذا التخصيصُ لليهود (٤) منافيًا لذلك التعميم.

وفي رسالته خطابٌ لليهود تارةً وللنصارئ تارة، وليس خطابه لإحدى الطائفتين ودعوته لها مناقضًا لخطابه للأخرى ودعوته لها.

وفي كتابه خطابٌ للذين آمنوا من أمَّته في دعوته لهم إلى شرائع دينه، وليس في ذلك مناقضةٌ بأن يخاطِب أهلَ الكتاب ويدعوهم.

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «معه بعد ذلك»، وهو خطأ مخالف الأصول.

<sup>(</sup>٢) «ثم بعد هذا» ليست في (ي).

<sup>(</sup>٣) الأصول: «يا أهل الكتاب آمنوا بما أنزلنا»، وهو سهو.

<sup>(</sup>٤) ليست في (ي، ع)، وضرب عليها في (د)، وأثبتها من (ت).

وفي كتابه أمرٌ بقتال أهل الكتاب النَّصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال تعالى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يَكِرَمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ عَمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ عَمُ اللَّهِ وَهُمُّ صَنْ يَدِ وَهُمُّ صَنْ يَرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، ثم لم يكن هذا مانعًا أن يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم يأمر بقتال غيرهم من اليهود والمجوس حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، بل هذا الحكم ثابتٌ في المجوس بسنَّته واتفاق أمَّته، وإن قيل: إنهم ليسوا من أهل الكتاب.

فهذا كلُّه ممَّا يُعْلَم بالاضطرار من دينه قبل العلم بنبوَّته، فكيف ونحن نتكلَّم علىٰ تقدير نبوَّته، والنبيُّ لا يتناقض قوله؟!

وإذا كان العلم بعموم دعوته ورسالته معلومًا بالاضطرار قبل العلم بنبوَّته وبعد العلم بنبوَّته، فالعلم الضروريُّ اليقينيُّ لا يعارضه شيء، ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغٌ من أهل البدع النَّصاري وغيرهم، يتَّبعون المتشابه ويدَعون المُحْكَم.

وبسبب مناظرة النَّصارى للنبيِّ عَلَيْكَ الْكِنْبِ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ أَنْلَ عَلَيْكَ الْكِنْبِ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ أَنْلَ عَلَيْكَ الْكِنْبِ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ وَاللهِ فَيْكَ الْكِنْبِ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ وَالْمَعْنَ أَنْ اللهُ فَيْكَ اللهِ عَلَيْ فَي اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

والتأويل: يراد به تفسيرُ القرآن، ومعرفة معانيه، وهذا يعلمه الرَّاسخون،

ويراد به ما استأثر الربُّ بعلمه من معرفة كُنْهِه، وكُنْهِ (١) ما وَعَد به، ووقت السَّاعة، ونحو ذلك ممَّا لا يعلمه إلا الله (٢).

والضُّلَّال يذكرون آياتٍ تشتبه عليهم معرفةُ (٣) معانيها، فيتَّبعون تأويلها (٤) ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها، وليسوا من الرَّاسخين في العلم الذين يعلمون تأويلها، مع أن هؤلاء الآيات التي ذكروها (٥) من أوضح الآيات.

وهذا الذي سلكوه في القرآن هو نظيرُ ما سلكوه في الكتب المتقدِّمة وكلام الأنبياء من التَّوراة والإنجيل والزَّبور وغيرها؛ فإن فيها من النصوص الكثيرة الصَّريحة بتوحيد الله وعبوديَّة المسيح ما لا يحصى إلا بكُلْفَة، وفيها كلماتُّ قليلةٌ فيها اشتباه، فتمسَّكوا بالقليل المتشابه الخفيِّ المُشْكِل من الكتب المتقدِّمة، وتركوا الكثير المُحْكَم المُبيَّن (٢) الواضح.

فهم سلكوا في القرآن ما سلكوه في الكتب المتقدِّمة، لكنَّ تلك الكتب المتقدِّمة، لكنَّ تلك الكتب المُقدِّون بنبوَّة أصحابها ومحمَّدٌ عَلَيْهُ هم فيه مضطربون متناقضون، فأيُّ قولٍ قالوه فيه ظهر فسادُه وكذبهم فيه إذا لم يؤمنوا بجميع ما أُنزِل إليه.

وإن قالوا: كلامه متناقض، ونحن نحتجُّ بما يوافق قولنا، إذ مقصودنا بيان تناقضه.

<sup>(</sup>١) (ت،ع): «وكنه معرفة»، وفي طرة (د) إشارة إلىٰ أنها كذلك في نسخة، وضرب علىٰ «معرفة» في (ي).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأنتصار لأهل الأثر» (٩٩) والمصادر المذكورة بحاشيته.

<sup>(</sup>٣) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول. والوجه أن تكون: «فيتبعونها».

<sup>(</sup>٥) «التي ذكروها» ليست في (و).

<sup>(</sup>٦) (د، ي، ع): «البيِّن».

قيل لهم (١): عن هذا أجوبة:

أحدها: أنه في الكتب المتقدِّمة ممَّا يُظَنُّ أنه متعارضٌ أضعافُ ما في القرآن وأقربُ إلى التناقض، فإذا كانت تلك الكتب متَّفقةً لا تناقض فيها، وإنما يَظُنُّ تناقضها من يجهل معانيها ومراد الرُّسل، فيكون كما قيل:

وكم من عائب قولًا صحيحًا وآفتُه من الفهم السّقيم (٢)

فكيف القرآن الذي هو أفضل الكتب؟!

الثاني: أنهم متمسِّكون بالمتشابه في تلك الكتب، ومخالفون المُحْكَم منها، كما فعلوه بالقرآن وأبلغ.

الثالث: أنه إذا<sup>(٣)</sup> كان ما جاء به متناقضًا لم يكن رسول الله؛ فإن ما جاء به من عند الله، من عند غير الله، من عند الله لا يكون مختلفًا متناقضًا، وإنما يتناقض ما جاء (٤) من عند غير الله، قال تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

فكلُّ كتابٍ ليس من عند الله لا بدَّ أن يكون فيه تناقض، وما كان من عند الله لا يتناقض. وحينئذٍ، فإن كان متناقضًا لم يَجُز لهم الاحتجاجُ بشيءٍ منه؛ فإنه ليس من عند الله. وإن لم يكن متناقضًا ثبت أن ما فيه من عموم رسالته وأنه رسولٌ إليهم ليس (٥) فيه شيءٌ يناقضه؛ فإن ما جاء من عند الله لا يتناقض.

<sup>(</sup>١) (ي،ع): «كان» موضع «قيل لهم»، وفي طرة (د) إشارة إلى أنها في نسخة.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي في ديوانه (٢١٦).

<sup>(</sup>٣) (د، ي، ع): المن ، وضرب عليها في (ي).

<sup>(</sup>٤) (ع): «جَاء به»، وألحقت «به» في (ت).

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «فليس»، وهو خطأ مخالف للأصول.

الرابع: أنَّا نبيِّن أن ما فيه من عموم رسالته لا ينافي ما فيه من أنه أُرسِل إلى العرب، كما أن ما فيه من إنذار عشيرته الأقربين وأمر قريش لا ينافي ما فيه من دعوة سائر العرب؛ فإن تخصيص بعض العامِّ بالذِّكر إذا كان له سببٌ يقتضي التَّخصيص لم يدلَّ على أن ما سوى المذكور يخالفه (١)، وهذا الذي يسمى «مفهوم المخالفة» و «دليل الخطاب».

والنَّاس كلُّهم متَّفقون على أن التخصيص بالذِّكر متى كان له سببٌ يوجب الذِّكر غير الاختصاص بالحكم لم يكن للاسم (٢) اللقب مفهوم، بل ولا للصّفة، كقوله تعالى: ﴿ وَلا نَقَنُلُوا أَوْلَاكُمُ خَشْيَةَ إِمَلَتِ ﴾ [الإسراء: ٣١]؛ فإنه نهاهم عن ذلك لأنه هو الذي كانوا يفعلونه، وقد حرَّم في موضع آخر قتل النفس بغير حقّ، سواء كان ولدًا أو غيره، ولم يكن ذلك مناقضًا لتخصيص الولد بالذّكر (٣).

الخامس: أنه في ذلك أسوةُ المسيح (٤) عَلَيْكُم ؛ فإن المسيح خصَّ أوَّلًا بالدَّعوة، ثم عَمَّ.

كما قال (٥) في الإنجيل: «ما بُعِثت وأُرسِلت إلا لبني إسرائيل»، وقال أيضًا في الإنجيل: «ما بُعِثت إلا لهذا الشَّعب الخبيث» (٦).

ثم عَمَّ، فقال لتلامذته حين أرسلهم كما في الإنجيل: «كما بعثني

<sup>(</sup>۱) (ت، ي، و): «مخالفه».

<sup>(</sup>۲) (ت): «لاسم». وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٤٦٤)، و «منهاج السنة» (٧/ ٣٣١)، و «الاستقامة» (١/ ٢٩٤)، و «الرد على البكري» (٢/ ٤٦١)، و «مجموع الفتاوي» (١٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) أي: مثله. وفي ط. العاصمة: «أسوة بالمسيح» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «قيل» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٦) في إنجيل متى (١٥: ٢٤): «لم أرسل إلا إلىٰ خراف بيت إسرائيل الضالة»، ونحوه في (١:١٠).

أبي أبعثُ بكم، فمن قَبِلكم فقد قَبِلني»(١).

وقال(7): «أرسلني أبي، وأنا أرسلكم»(7).

وقال<sup>(٤)</sup>: «كما أفعل أنا بكم، كذلك افعلوا أنتم بعباد الله، فسِيروا في البلاد، وعمِّدوا النَّاس باسم الأب والابن والروح القُدُس، ولا يكون لأحدكم ثوبان، ولا يحمل معه فضَّةً ولا ذهبًا ولا عصًا ولا حذاءً (٥)».

ونحو ذلك ممَّا هو في الأناجيل التي بين أيديهم من تخصيص الدَّعوة ثمَّ تعميمها، وهو صادقٌ في ذلك كلِّه، فكيف يسوغ لهم إنكار ما في الإنجيل عن المسيح نظيرُه؟!

ثم يقال في بيان الحال: إن الله تعالى بعث محمَّدًا عَلَيْ كما بعث المسيح وغيره، وإن كانت رسالته أكمل وأشمل (٢) -كما يُذْكَر (٧) في موضعه-، فأمره بتبليغ رسالته بحسب الإمكان إلى طائفة بعد طائفة، وأمر بتبليغ الأقرب منه مكانًا ونسبًا، ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة، حتى تبلغ النِّذارة إلى جميع أهل الأرض، كما قال تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَى هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩] أي: من بلغه القرآن، فكلُّ من بلغه القرآن فقد أنذره محمَّدٌ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) إنجيل متى (١٠: ٤٠)، إنجيل يوحنا (١٣: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) في طرة (د) إشارة إلىٰ أن في نسخة: «وقد» موضع «وقال».

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا (٢٠: ٢١).

<sup>(</sup>٤) إنجيل متى (٢٨: ١٦ - ٢٠)، إنجيل لوقا (٩: ٣).

<sup>(</sup>٥) مهملة في (ي، و)، (ت، ع، د): «حداً»، وفي طرة (ت) بقلم حديث: «حرابة»، وأثبت به في ط. النيل والعاصمة، وهو خطأ. وفي إنجيل لوقا: «خبزًا». والمثبت من الأصول يوافق ما في إنجيل برنابا (٢٥: ١٦ – ١٨): «فليكفكم إذن ثوبٌ واحد، ارموا كيسكم، لا تحملوا مزودًا ولا حداءً في أرجلكم».

<sup>(</sup>٦) (ع، د): «وأشهر»، تحريف.

<sup>(</sup>٧) (ي): «نذكر».

وتبيَّن (١) هنا أن النِّذارة ليست مختصَّةً بمن شافههم بالخطاب، بل ينذرهم به وينذر من بَلَغهم القرآن، فأمره الله فَيُلِكُ أُوَّلًا بإنذار عشيرته الأقربين وهم قريش، فقال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤].

ولمَّا أنزل الله عليه هذه الآية انطلق عَلَيْ إلى مكانٍ عالٍ فَعَلا عليه، ثم جعل ينادي: «يا بني عبد مناف، إني نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجلٍ رأى العدوَّ، فانطلق يَرْبَأُ<sup>(۲)</sup> أهله، فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف: يا صباحاه، يا صباحاه»<sup>(۳)</sup>.

وهذه القصَّة رواها ابن عبَّاس، وأبو هريرة، وعائشة، وغيرهم في الصَّحيحين وغيرهما من كتب السُّنن والمسانيد والتفسير.

قال ابن عباس: لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (ور هطك منهم المخلصين) (٤) ، خرج رسول الله ﷺ حتى صَعِد الصَّفا، فجعل ينادي: «يا بني فِهْر، يا بني عَدِيّ» -لِبُطون قريش- حتى اجتمعوا، فجعل الرَّجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو؟ فاجتمعوا إليه، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا تريد أن تُغِير عليكم، أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟» قالوا: نعم، ما جرَّبنا عليك إلا صدقًا، ما جرَّبنا عليك كذبًا. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذابِ شديد» (٥).

<sup>(</sup>۱) مهملة في (ي)، (و): «ويبين».

<sup>(</sup>٢) (ت،ع): «يريد». وهو تحريف، وأثبته ط. النيل والعاصمة. ويربأ أهله: أي يحفظهم من عدوهم، والربيئة: الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. «النهاية» (ربأ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٧) من حديث قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو را

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي (١٦/ ٨٣): «ظاهر هذا أنه كان قرآنًا يتلئ، وأنه نُسِخ، إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر». وانظر: «إكمال المعلم» (١/ ٥٩٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٧٧٠)، ومسلم (٢٠٨).

وقال أبو هريرة: لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِيكَ ﴾ دعا رسول الله ﷺ قريشًا، فاجتمعوا، فعَمَّ وخَصَّ، فقال: «يا بني كعب بن لؤيً أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مُرَّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد منافٍ أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمَّد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سَأَبُلُها بِبَلالها» (۱).

وقالت عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قام رسول الله ﷺ على الصَّفا، فقال: «يا فاطمة بنت محمَّد، يا صفيَّة عمَّة رسول الله يَ عَلَيْ السَّفا، لا أملك لكم من الله شيئًا» (٢).

وقال ابن إسحاق (٣): لمَّا نزلت هذه الآية جعل النبي ﷺ ينادي: «يا بني عبد المطّلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة»، حتىٰ عدّد الأفخاذ من قريش، ثم قال: «إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملكُ لكم من الله شيئًا إلا أن تقولوا: لا إله إلا الله»، فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟! تبًّا لك سائر اليوم، فأنزل الله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغَنىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ (١) مَا أَغَنىٰ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَاكَسَبَ (١) مَسَيْطَلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (١) وَآمَرَأَتُهُ, حَمَّالَةُ ٱلْحَطَبِ (١) في جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَسَيْطِ الله المسد: ١-٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (٢٠٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه من طريقه. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٦٩) من حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نظال .

ودعا قريشًا إلى الله، وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنزل الله تعالىٰ: ﴿لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ ﴿ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وقد أنزل الله عليه في غير موضع أمرَ جميع الخلق بعبادته، كقوله تعالىٰ: ﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ النفرة (٢١)، وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ الداربات ٢٥١.

وقريشٌ هم قومه الذين كذَّبه جمهورهم أولًا، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِـ قَوْمُ الْمُسْيِحِ وَهُوَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الانعام: ٦٦]، كما أن جمهور بني إسرائيل وهم قوم المسيح كذَّبوه أولًا.

ثم أمره الله تعالى أن يدعو سائر العرب، فكان يخرُج بنفسه ومعه (۱) أبو بكر صِدِّيقُه إلى قبائل العرب قبيلة قبيلة، وكانت العرب لم تزل تحجُّ البيت من عهد إبراهيم الخليل عَلَيْكُ، فكان يَعَيُّ يأتيهم في منازلهم بمنى، وعُكاظ، ومَجَنَّة، وذي المَجَاز، فلا يجد أحدًا إلا دعاه إلى الله، ويقول: «يا أيها النَّاس، إني رسول الله إليكم (۱)، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأن تخلعوا ما يُعبُد من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدِّقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به، يا أيها النَّاس إن قريشًا منعوني أن أبلِّغ كلام ربِّي، فمن يمنعني لأبلِّغ (۲) كلام ربِّي؟ ألا رجلٌ يحملني إلى قومه؟ فإن قريشًا منعوني أن أبلُغ كلام ربِّي، فمن يمنعني ربِّي، يا أيها النَّاس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، وتملِكوا بها العرب، وتَذِلُّ لكم

<sup>(</sup>١) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ع، و، د). وفي (ي): "إليكم جميعًا".

<sup>(</sup>٣) (ت، و): «أن أبلغ».

بها العجم» فيقولون: يا محمَّد، أتريد أن تجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟! إن أمرك هذا لعجب (١).

وما زال رسول الله عَيَّا يُعْلِن دعوته، ويُظْهِرِ رسالته، ويدعو الخلق إليها، وهم يؤذونه ويجادلونه ويكلِّمونه، ويردُّون عليه بأقبح الرَّدِّ، وهو صابرٌ على أذاهم، ويقول: «اللهمَّ لك الحمد، لو شئتَ لم يكونوا هكذا»(٢).

فلمًّا اشتدَّ عليه أمرُ قريش خرج إلىٰ الطَّائف -وهي مدينةٌ معروفةٌ شرقيً مكة بينهما نحو ليلتين - ومعه زيد بن حارثة، ومكث بها عشرة أيام، لا يدع أحدًا من أشرافهم إلا جاءه في منزله وكلَّمه ودعاه إلىٰ التوحيد، فلم يُجِبْه أحدٌ منهم، وخافوه علىٰ أحداثهم، وأغرَوا به سفهاءهم (٣)، فجعلوا يرمونه بالحجارة إذا مشىٰ، حتىٰ إن رجليه لتَدْمَيان، وزيدٌ مولاه يَقِيه بنفسه، حتىٰ ألجؤوه (٤) إلىٰ ظلِّ كَرْمةٍ في حائطٍ لعتبة وشيبة ابني ربيعة، فرجع عنه من كان (٥) تبعه من سفهائهم، فدعا، فقال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوَّتي وقلَّة حيلتي وهواني علىٰ النَّاس، يا أرحم الراحمين، أنت ربُّ المستضعفين، وأنت ربِّي، إلىٰ من تكلني؟ إلىٰ بعيدٍ يتجهّمني، أم إلىٰ عدوً ملَّكتَه أمري؟ إن لم يكن بك غضبُ

<sup>(</sup>۱) لم أجده مجموعًا بهذا السياق. وأخرج صدره وبعض آخره ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۸۶) من طريق الواقدي. وأخرج قوله: «هل من رجل يحملني إلىٰ قومه، فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي» أحمد (۱۹۲)، وابن ماجه (۲۰۱)، وأبو داود (۲۷۳٤)، والترمذي (۲۹۲۵) من حديث جابر را الله المناه صحيح. وأخرج آخره ابن إسحاق (۱۷/۱) – سيرة ابن هشام) من حديث ابن عباس المناهية.

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السابق عند ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) (ت): «فأغروا سفهاءهم».

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «ألجأوا» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٥) (ي، ت، و): «ما كان».

عليَّ فلا أبالي، ولكنَّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظُّلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك، أو يحلَّ عليَّ سخطك، لك العتبيٰ حتىٰ ترضىٰ، ولا حول ولا قوة إلا بك».

فلمًّا رأى ابنا ربيعة ما صُنِع به رَثَيا له، وقالا لغلام لهما يقال له: عَدَّاس وكان نصرانيًّا -: خذ قِطفًا من عنب، ثم اجعله في طبق، ثم اذهب إلى ذلك الرَّجل يأكله، ففعل عَدَّاس، وأقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله عَيَّة، فلمًا وضع رسول الله عَيَّة يده، قال: «بسم الله»، ثم أكل، فنظر عَدَّاس إلى وجهه، ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، فقال له رسول الله عَيَّة المن أي البلاد أنت؟ وما دينك؟»، فقال عَدَّاس: أنا نصرانيًّ، وأنا رجلٌ من أهل نينوى، فقال له رسول الله عَيَّة: «أمن قرية الرجل الصَّالح يونس بن متَّىٰ؟»، فقال له عَدَّاس: وما يدريك ما يونس بن متَّىٰ؟ والله لقد خرجت من نينوى وما فيها عشرةٌ يعرفون متَّىٰ، من أين عرفت أنت متَىٰ وأنت أميٌّ وفي أمَّةٍ أمِّية؟ فقال رسول الله عَيَّة: «هو أخي، كان نبيًّا، وأنا نبيًّ»، فأكبَّ عَدَّاس علىٰ رسول الله عَيَّة رأس هذا الرَّجل ويديه ورجليه ورجليه (۱)، فقال: يا سيّدي، ما في الأرض خيرٌ من هذا الرَّجل ويديه ورجليه ولا يعلمه إلا نبيُّ (۱)، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبيُّ (۱).

<sup>(</sup>١) «ويديه ورجليه» ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ي، د، ع).

<sup>(</sup>٣) «السيرة» لابن هشام (٢/ ٦٠- ٦٣) من حديث ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمَّد بن كعب القرظي مرسلًا، ومن طريقه ابن جرير في التاريخ (٢/ ٣٤٤)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٥٠١).

وله شواهد تقويه من مرسل الزهري عند البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٣)، ومرسل عروة بن الزبير عند أبي نعيم في «دلائل النبوة» (٢٩٥)، ومرسل سليمان التيمي عند ابن منده في «المستخرج من كتب النَّاس للتذكرة» (١/ ٧٣).

ثم انصرف رسول الله ﷺ من الطائف راجعًا إلى مكة وهو محزونٌ، إذ<sup>(۱)</sup> لم يستجب له رجلٌ واحدٌ ولا امرأة، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل<sup>(۲)</sup> عليهم يا رسول الله وقد فعلوا وفعلوا؟! فقال: «يا زيد، إن الله ﷺ جاعلٌ لما ترى فرجًا ومخرجًا، وإن الله ناصرٌ دينه ومُظْهِرٌ نبيّه»(٣).

ثم ذكر ابن إسحاق (٤) دخوله إلى مكة، وكان رسول الله ﷺ لمّا لقي من أهل مكة والطائف ما لقي، ودعا بالدَّعاء المتقدِّم، نزل عليه جبريل ومعه مَلَكُ الجبال، كما في «صحيح البخاري» (٥) أن عائشة رَخَوَلِنَهُ عَنْهَا قالت للنبيِّ ﷺ: هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيتُ من قومك، وكان أشدَّ ما لقيتُ منهم يوم العقبة، إذ عرضتُ نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقتُ وأنا مهمومٌ على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثَّعالب، فرفعتُ رأسي، فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلَّتني، فنظرتُ، فإذا فيها جبريل، فناداني: إن الله قد سمع قول قومك وما رَدُّوا عليك، وقد بعَث إليك مَلكَ الجبال لتأمره بما شئتَ فيهم». قال: «فناداني مَلكُ الجبال وسلَّم عليَّ، ثم قال: يا محمَّد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا مَلكُ الجبال وسلَّم عليَّ، ثم

وأخرج الدعاء والخبر مختصرًا الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣/ ٧٣)، و «الدعاء» (١٣٠) بسند حسن من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر من في المختارة» (٩/ ١٨١). وانظر تتمة تخريجه في التعليق على «الوابل الصيب» (١١٥ - ١١٦).

<sup>(</sup>١) ليست في (و)، وألحقت في (ت، ي).

<sup>(</sup>۲) (ع): «ندخل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٨٠) من طريق الواقدي عن محمد بن جبير بن مطعم مرسلًا.

<sup>(</sup>٤) «السيرة» لابن هشام (٢/ ٦٣).

<sup>(</sup>٥) (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

ربُّك (١) إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أُطْبِق عليهم الأَخْشَبَيْن»، فقال النبي عَلَيْهُ الله وحده لا شريك له (٢)».

وأخرج مسلمٌ في صحيحه (٣) عن أبي هريرة: أنه قيل للنبي ﷺ: ادعُ الله على المشركين، فقال: «إني لم أُبْعَث لعَّانًا، وإنما بُعِثْتُ رحمة».

وفي الصّحيحين (٤) عن خبّاب بن الأرتّ، أنه قال: لمّا اشتدّ البلاء علينا من المشركين أتينا النبيّ عَلَيْهُ، فقلنا: ألا تدعُ الله لنا؟ ألا تستنصِرُ الله لنا؟ فقال: «لقد كان من قبلكم يؤخذُ الرجلُ فيُحْفَرُ له في الأرض، ثم يُجَاء بالمنشار فيُجْعَل فوق رأسه حتى يُجْعَل فِرْقتين، ما يَصْرِفه ذلك عن دينه، ويُمْشَطُ بأمشاطِ الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، ما يَصْرِفه ذلك عن دينه، وليُتِمَنَّ الله هذا الأمر حتى يسير الرَّاكبُ من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله، ولكنَّكم تستعجلون».

وذكر (٥) ما لقي النبيُ عَلَيْهُ من قومه من الأذى والاستهزاء والإغراء، وهو صابرٌ محتسِب، مُظْهِرٌ لأمر الله، مبلِّغٌ (٢) رسالتَه، لا تأخذه في الله لومةُ لائم، مواجهٌ لقومه بما يكرهون مِن عَيْبِ دينهم وآلهتهم، وتضليل آبائهم، وتسفيه أحلامهم، وإظهار عداوتهم (٧)، وقتاله إيّاهم = ما بلغ مبلغ القطع.

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «ربي».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهي رواية في مستخرج أبي عوانة (١٤/ ٥٤٢). ورواية الصحيحين: «لا يشرك به»، وسترد كذلك في آخر الكتاب (٤/ ٥٣٦).

<sup>(7) (9907).</sup> 

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٦١٢) وهو من أفراده كما في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (٣/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٦) (ي، و): «بتبليغ».

<sup>(</sup>٧) (و): «عداوته».

قال عكرمة، عن ابن عباس: ولمّا رجع النبيُّ عَلَيْهُ إلىٰ مكة، فلمّا (١) حضر الموسمُ حجّ نفرٌ من الأنصار، فانتهىٰ النبيُّ عَلَيْهُ إلىٰ فريقِ منهم، فقرأ عليهم القرآن، ودعاهم إلىٰ الله، وأخبرهم بالذي آتاه الله، فأيقنوا واطمأنّت قلوبهم إلىٰ دعوته، وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب مِن ذكرِهم إيّاه بصفته وما يدعوهم إليه، فصدَّقوه وآمنوا به، وكان من أسباب الخير الذي ساق اللهُ للأنصار (٢) ما كانوا "سمعون من الأخبار في صفته، فلمّا رجعوا إلىٰ قومهم جعلوا يدعونهم سرًّا، ويخبرونهم بأقوال (٤) رسول الله على والذي بعثه الله به من النّور والهدى والقرآن، فأسلموا، حتىٰ قَلَ (٥) دارٌ من دُورِهم إلا أسلم فيها ناسٌ محالة (٢).

وقد (٧) ذكر الله ذلك في القرآن، وأخبر أن أهل الكتاب كانوا يخبرون به العربَ ويَسْتَفْتِحون به عليهم، فكان أهل الكتاب مُقِرِّين بنبوَّته، مخبرين بها

<sup>(</sup>١) ليست في (ي، د، ع).

<sup>(</sup>٢) (و): «ساق الله به الأنصار».

<sup>(</sup>٣) أي: أن ما سمعه الأنصار من أهل الكتاب من صفة النبي على كان من أسباب إيمانهم وما ساق الله لهم من الخير. وفي (ت): «إلى ما كانوا». والعبارة مختلفة في المصادر التالية، ورواية البيهقي: «فلما سمعوا قوله أيقنوا به واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه، وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته، فصدقوه واتبعوه، وكانوا من أسباب الخير الذي سُبِّبَ له عليه الله الكتاب من صفته، فصدقوه واتبعوه، وكانوا من أسباب الخير الذي سُبِّبَ له عليه الله الكتاب من صفته، فصدقوه واتبعوه، وكانوا من أسباب الخير

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «بأحوال»، وكُتِبت في طرة (ت) بغير خط النَّاسخ.

<sup>(</sup>٥) زيد في (و) فوق السطر: «أن يوجد»، وليست في سائر الأصول والمصادر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ٣٦٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣٠٦) من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير مرسلا، وفي سنده ضعف. انظر: «مجمع الزوائد» (٦/ ٤٠). ومن مرسل الزهري، أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٧) (ع، د): «قال وقد».

مِشِّرِين بِها قبل أَن يُبْعَث، فقال تعالىٰ فيما يخاطبُ(١) بِه أهل الكتاب: ﴿ وَلَقَدْ الْكِنْبَ وَقَفَيْ الْمَ بَعْدِهِ وَإِلْرُسُلِ ۗ وَ النِّيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَالَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَقَفْيْ الْمَ الْمَ الْمَالُ اللَّهُ وَيَ الْفُسُكُمُ السَّكَ كَبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبَهُم وَاللَّهُ اللَّهُ يَكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَوَيقًا نَقْنُلُونَ اللَّهُ مَصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسَتَفْتِحُوبَ عَلَى وَلَمَا جَآءَهُمْ كِنَبُ مِن عِندِ اللّهِ مُصَدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسَتَفْتِحُوبَ عَلَى الْدَينَ كَفُرُوا فَلَمَا جَآءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِمِ اللّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللهِ اللهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللهُ عَلَى الْكَنفِرِينَ عَلَى الْكَنفِرِينَ عَلَى الْكَنفِرِينَ عَلَى الْكَنفِرِينَ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ \* فَلَمَ أَن يَصَعْفُوا عَمْ عَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِمِينَ اللهُ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ \* فَلَمَ أَن يَصَعْفُ عَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فقد أخبَر تعالىٰ أن أهل الكتاب كانوا يَسْتَفْتِحون علىٰ العرب بمحمَّد ﷺ قبل أن يُبْعَث، أي يستنصِرون به، وكانوا هم والعرب يقتتلون، فتغلبُهم العرب، فيقولون: سوف يُبْعَثُ النبيُّ الأميُّ من ولد إسماعيل فنتَّبعه ونقتلكم معه شرَّ قِتْلة، وكانوا ينعتونه بنعوته، وأخبارهم بذلك كثيرةٌ متواترة، وكما قال تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُوا كَفُرُوا بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

وأخبَر بما كانت عليه اليهود من أنه كلَّما جاءهم رسولٌ (٢) بما لا تهوئ أنفسهم كذَّبوا بعضهم وقتلوا بعضهم.

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «خاطب».

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «رسول الله» خلاف الأصول.

وأخبَر أنهم باءوا بغضبٍ على غضب؛ فإنهم ما زالوا يفعلون ما يُغْضِب الله عليهم:

فإما أن يراد بالتَّثنية [تكرُّرُ] غضب الله عليهم(١).

وإما أن يراد به مرَّتان، والغضبُ الأول تكذيبهم للمسيح والإنجيل، والغضبُ الثاني لمحمَّد والقرآن(٢).

(١) فهو غضبٌ بعد غضب بحسب تكرُّر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء، وليس المراد التثنية التي تشفع الواحد. انظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٤٣٦).

وزادت ط. النيل وتبعتها المطبوعات: «تأكيد» قبل «غضب الله» وليست في الأصول، وزيادة «تكرُّر» أشبه بالصواب.

(٢) هذا آخر الجزء الأول من الأصل (ت)، وهو آخر ما وصلنا منه.

وكان يأتيهم بالآيات الدَّالة على نبوَّته عَلَيْ ومعجزاتُه تزيد على ألف معجزة (١)، مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات، ومثل القرآن المُعْجِز، ومثل أخبار أهل الكتاب قبله وبشارة الأنبياء به، ومثل أخبار الكهان والهواتف به، ومثل قصّة الفيل التي جعلها الله آية عام مولده، وما جرئ عام مولده من العجائب الدَّالة على نبوَّته، ومثل امتلاء السَّماء ورميها بالشُّهُب التي تُرْجَمُ بها الشَّياطين بخلاف ما كانت العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه، ومثل إخباره الشيوب التي لا يعلمها أحدٌ إلا بتعليم الله على من غير أن يعلمه إياها بشر، فأخبرهم بالماضي مثل قصَّة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم، وبالمستقبكات.

وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلَّم من أهل الكتاب ولا غيرهم، ولم يكن بمكَّة أحدٌ من علماء أهل الكتاب ممَّن يتعلَّم هو منه، بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرفُ اللِّسان العربيَّ، ولا كان هو يُحْسِنُ لسانًا غير العربيِّ، ولا كان يكتب كتابًا، ولا يقرأ كتابًا مكتوبًا.

ولا سافر قبل نبوَّته إلا سَفرتين:

سفرةٍ وهو صغيرٌ مع عمِّه أبي طالب، لم يفارقه، ولا اجتمع بأحدٍ من أهل الكتاب ولا غيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (٢١٢).

وذكر النووي في مقدمة «شرح مسلم» (١/ ٢) أن معجزات النبي عَلَيْ تزيد على الألف والمئين، وفي «تهذيب الأسماء» (١/ ٣٣): «تبلغ ألوفًا». وقال البيهقي: بلغت ألفًا، وقال الزاهدي من الحنفية: ظهر علىٰ يديه ألف معجزة، وقيل: ثلاثة آلاف. انظر: «فتح الباري» (٦/ ٥٨٢)، و «الشفا» للقاضي عياض (٣١٣، ٤٦٤).

وسفرةٍ أخرى وهو كبيرٌ مع رَكْبٍ من قريش، لم يفارقهم، ولا اجتمع بأحدٍ من أهل الكتاب.

وأخبَر من كان معه بإخبار أهل الكتاب بنبوَّته، مثل إخبار بَحِيرَا الرَّاهب بنبوَّته وأخبَر من كان معه بإخبار أهل الكتاب بنبوَّته ولهذا تزوَّجت به خديجة (٢) قبل نبوَّته لِمَا أُخبِرَت به من أحواله.

وهذه الأمور مبسوطةٌ في موضع آخر (٣).

ولكن المقصود هنا التنبيه بأن محمَّدًا عَلَيْهِ له معجزاتٌ كثيرة، مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرَّة (٤)، ومثل تكثير الطعام القليل حتى أكل منه الخلقُ العظيم (٥)، وتكثير الماء القليل حتى شرب منه الخلقُ الكثير، وهذا قد جرى غير مرَّةٍ له (٦).

ولأمَّته من الآيات ما يطول وصفه، فكان بعض أتباعه يحيي الله له الموتى من النَّاس والدَّوابِّ(٧)، وبعض أتباعه يمشي بالعسكر الكثير على البحر حتى

<sup>(</sup>۱) (و): «ما دلهم».

<sup>(</sup>Y) (c, 3): «خديجة بنت خويلد».

<sup>(</sup>٣) سيأتي الكلام عليها في آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٦١٨، ٣٥٧٨، ٢٦١٨)، ومسلم (٢٠٥٦، ٢٠٤٠، ٢٠٥٦) من حديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أبي بكر را

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٤٤، ٣٥٧)، ومسلم (٦٨١، ٦٨٢، ١٧٢٩) من حديث البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وعمران بن حصين ﷺ.

<sup>(</sup>٧) كما وقع لصلة بن أشيم وغيره. انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (٢٢٥)، و« البداية والنهاية» (٩/ ٤٩، ٥٠).

يعبُّروا إلى الناحية الأخرى (١)، ومنهم من ألقي في النار فصارت عليه بردًا وسلامًا (٢)، وأمثال ذلك كثير (٣).

ولكن المقصود هنا ذكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم بالأمور الماضية خبراً مفصّلًا لا يعلمه أحدٌ إلا أن يكون نبيًّا أو مَن أخبره نبيُّ، وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحدٌ من البشر، وهذا ممّا قامت به الحجَّة عليهم، وهم مع قوَّة عداوتهم له وحرصهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنًا يُقْبَل منهم، وكان علمُ سائر الأمم بأن قومه المُعَادِين له المجتهدين في الطعن عليه وهم (٤) لم يمكنهم أن يقولوا: إن هذه الغيوب علَّمه إيَّاها (٥) بشرٌ يوجبُ (٦) على جميع الخلق (٧) أن يتحقَّقوا (٨) أن هذا لم يعلِّمه إيَّاها بشر.

ولهذا قال تعالىٰ: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ۚ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعُلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَومه وقومه قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا ﴾ [هود: ٤٩]، فأخبر أنه لم يكن يعلم ذلك هو ولا قومه، وقومه تُقِرُّ بذلك، ولم يتعلَّم من أحدٍ غير قومه.

ولهذا لمَّا(٩) زعم بعضهم أنه تعلُّم من بشرٍ ظهر كذبُه لكلِّ أحد، كما قال

<sup>(</sup>۱) كما جرئ للعلاء بن الحضرمي رضي وغيره. انظر: «البداية والنهاية» (۹/ ٥٤، ٣١٠- ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) كما تقدم في قصة أبي مسلم الخولاني (١/ ١٦٤-١٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (٢١٣ - ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ليست في (و).

<sup>(</sup>o) (e): «علمها إياه».

<sup>(</sup>٦) الجملة الفعلية خبر كان. وفي (و): «فوجب».

<sup>(</sup>٧) (د،ع): «علىٰ علم جميع الخلق».

<sup>(</sup>A) «أن يتحققوا» كتبت في (و) فوق السطر، وليست في باقي الأصول.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من ط. العاصمة.

وكان بمكة رجلٌ أعجميٌ مملوكٌ لبعض قريش، فادَّعيٰ بعض النَّاس أن محمَّدًا كان يتعلَّم من ذلك الأعجميِّ (۱)، فبيَّن الله أن هذا كذبٌ ظاهر، فإن ذلك رجلٌ أعجميٌ لا يمكنه أن يتكلَّم بكلمةٍ من هذا القرآن العربيّ، ومحمَّدٌ عَلِيْهُ عربيٌ لا يعرف شيئًا من ألسنة العجم، فمن كلَّمه بغير العربية لا يفقه كلامَه، فلا ذاك الرجلُ يُحْسِنُ التكلُّم بالعربية، ولا محمَّد عَلَيْهُ يفهم كلامًا بغير العربية، فله فلا تعالىٰ: ﴿ لِلسَانُ التَكلُّم بالعربية، ولا محمَّد عَلَيْهُ يفهم كلامًا بغير العربية، فلهذا قال تعالىٰ: ﴿ لِسَانُ التَكلُّم بالعربية، ولا محمَّد عَلَيْهُ فيهم كربُ مُنْ يُعِينُ في في ويضيفون إليه أنه علَّم محمَّدًا ﴿ أَعْجَمِينُ وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُنِينً ﴾.

وكذلك قال بعض النَّاس عن القرآن: ﴿إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّاۤ إِفَكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ وَكَذَلُكُ وَالْوَا السَّطِيرُ ٱلْأَوَّ لِينَ مَاخَرُونَ ﴿ وَقَالُوا السَّطِيرُ ٱلْأَوَّ لِينَ وَقَالُوا السَّطِيرُ ٱلْأَوَّ لِينَ وَقَالُوا السَّطِيرُ ٱلْأَوَّ لِينَ وَقَالُوا السَّطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ اللَّهُ مَا تَعَلَىٰ عَلَيْهِ بُحْدَرةً وَأَصِيلًا ﴿ فَ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا نَعْدُ وَالرَّحِيمُ ﴾ [الفرقان: ٤ - ٦].

<sup>(</sup>١) ط. النيل: «الرجل الأعجمي»، وفي طرة (د) أنها كذلك في نسخة.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ي).

فبيَّن سبحانه أن قول هذا من الكذب الظاهر المعلوم لأعدائه فضلًا عن أوليائه، فإنهم يعلمون أنه ليس عنده أحدٌ يُعِينه علىٰ ذلك، وليس في قومه ولا في بلده من يُحْسِنُ ذلك ليُعِينَه عليه؛ فلهذا قال تعالىٰ: ﴿فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا ﴾؛ فإن جميع أهل بلده وقومه المُعَادِين له يعلمون أن هذا ظلمٌ له وزورٌ، ولهذا لم يقل هذا أحدٌ من عقلائهم المعروفين.

وكذلك قولهم: ﴿أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهْىَ ثُمُّلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴾، فإن قومه المكذِّبين له (١) يعلمون أنه ليس عنده من يُمْلِي عليه كتابًا.

وقد بيَّن ما يُظْهِر كذبَهم بقوله: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾؛ فإن في القرآن من الأسرار ما لا يَعْلَمه بشرٌ إلا بإعلام الله إيَّاه، فإن الله يعلم السِّرَ في السماوات والأرض.

ثم لمّا تبيّن (٢) بطلان قولهم هذا ذكر ما قَدَحوا به في نبوّته، فقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا الرّسُولِ يَأْكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي فِ الْأَسَواقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ لَهُ مَعَهُ, نَذِيرًا ﴿ ﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَ ﴾ فيكُون معه أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَ ﴾ الفرقان: ٧، ٨] فهذا كلام المعارضين له الذين أنكروا أكله ومشيه في الأسواق التي يُباع فيها ما يؤكل وما يُلْبَس، وقالوا: هلّا أُنْزِل إليه مَلَكٌ فيكون معه نذيرًا، أو يستغني عن ذلك بكنز ينفقُ منه أو جنّةٍ يأكل منها، ﴿ وَقَالَ ٱلظَّلْلِمُونَ إِن الفرقان: ٨]. تَبَعُونَ إِلَا الْفَرقان: ٨].

<sup>(</sup>١) ط. النيل: «المعادين له».

<sup>(</sup>٢) في طرة (د) إشارة إلىٰ أن في نسخة: «بيَّن».

قال تعالىٰ: ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٨]، يقول: مثَّلوك بالكاذب وبالمسحور (١) والناقل عن غيره، وكلُّ من قال (٢) هذه الأقوال يَظْهَر كذبُه (٣) لكلِّ من عرفك.

ولهذا قال تعالى ﴿فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾، والضَّالُ: الجاهل العادل عن الطريق، فلا يستطيع الطريق الموصلة إلىٰ المقصود، بل ظهر عجزُهم وانقطاعُهم في المناظرة.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَبِّهِ ۚ أُولَمْ تَأْتِهِم بَيْنَةُ مَا فِي الصَّحْفِ الأولىٰ (٥)، كالتَّوراة وَالإنجيل، مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب شيئًا، فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبيُّ أو من أخبره نبيُّ، وهم يعلمون أنه لم يَعْلَم ذلك بخبر أحدٍ من الأنبياء، تبيَّن لهم أنه نبيُّ، وتبيَّن ذلك لسائر الأمم؛ فإنه إذا كان قومه المُعَادِين (٦) له وغير المُعَادِين له مُقِرِّين بأنه لم يجتمع بأحدٍ يعلمه ذلك صار هذا منقولًا بالتواتر، وكان ممَّا أقرَّ به مخالفوه مع حرصهم علىٰ الطَّعن لو أمكن.

فهذه الأخبار بالغيوب المتقدِّمة قامت بها الحجَّة علىٰ قومه وعلىٰ جميع من بَلَغه خبرُ ذلك.

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «والمسحور» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) من ط. النيل، وليست في سائر الأصول.

<sup>(</sup>٣) (ي): «كذبها».

<sup>(</sup>٤) (ع): «جملية»، (د): «جلية»، وهي مهملة في (ي)، والمثبت من ط. النيل.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «فإنه أتاهم» إلى هنا ساقط من (و) لانتقال نظر الناسخ.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وفي ط. النيل: «المعادون»، وهي الجادة.

وقد أخبَر بالغيوب المستقبَلة، وهذه تقوم بها الحجَّة على من عرف تصديقَ ذلك الخبر، كما قال تعالى: ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿ فَي فِي آذَنَى اَلْأَرْضِ ﴾، ثم قال: ﴿ وَهُم (١) مِن بَعْدِ غَلَيهِمْ سَيَغْلِبُون ﴾ ﴿ وَهُم (١) مِن بَعْدُ عَلَيهِمْ سَيَغْلِبُون ﴾ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَهِنِ يَنْ مَنْ الْمُؤْمِنُون ﴾ إلى يَضِر الله عَنْ يَنْ مُر مَن يَشَاءُ ﴾ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَهِنِ يَفْرَمُ مَن يَشَاءُ ﴾ [الرُّوم: ١-٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهُدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آ ۖ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ وَأَدْعُواْ شُهُدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آ ﴾ وَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ [البقرة: ٢٣ - ٢٤]، فأخبر أنهم لن يفعلوا(٢) ذلك في المستقبل، وكان كما أخبَر.

وقال تعالى: ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَقْدِر لَا يَقْلِهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال عن الكفار وهو بمكة: ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ [القمر: ١٥]، وظهر تصديقُ ذلك يوم بدرٍ وغيره بعد<sup>(٣)</sup> ذلك بسنين كثيرة.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>۲) (و): «لم يفعلوا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) (و): «وبعد»، وهو خطأ كسابقه، وأثبتته ط. العاصمة.

وَلِيُكِبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥]، وكان الأمر كما وَعَده، وظهر تصديقُ ذلك بعد سنين كثيرة.

وكذلك قوله: ﴿ هُوَالَّذِت أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَذَلك قوله: ﴿ هُوالَّذِعَ آرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَ أَللهِ مَا يَعْتُهُ بِهُ بِالآياتِ والبرهان، والبرهان، والبرهان، والبرنان.

وقال تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمُ وَبِيْسَ الْمِهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٢]، فكان كما أخبرهم، غُلِبوا في الدنيا، كما شاهده النَّاس، وهذا يصدِّق الخبر الآخر(١) وهو أنهم يُحْشَرون إلىٰ جهنَّم وبئس المهاد.

وقد أيَّده تأييدًا لا يؤيَّد به (٢) إلا الأنبياء، بل لم يؤيَّد أحدُّ من الأنبياء كما أيَّد به (٣)، كما أنه بُعِث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشَّرائع، وجعله سيِّد ولد آدم ﷺ.

فلا يُعْرَف قطُّ أحدٌ ادَّعىٰ النبوَّة وهو كاذبٌ إلا قطع الله دابرَه، وأذلَّه، وأظهر كذبه وفجورَه.

وكلُّ من أيَّده الله من المدَّعين للنبوَّة لم يكن إلا صادقًا، كما أيَّد نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، بل وأيَّد شعيبًا وهودًا وصالحًا؛ فإن سنة الله أنه (٤) ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذا هو الواقع.

<sup>(</sup>١) (و): «الأخير».

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «لا يؤيَّده».

<sup>(</sup>٣) ليست في (د،ع، ي). وفي ط. النيل: «كما أيده».

<sup>(</sup>٤) (و،ع): «أن»، وأصلحت في (د).

فمن كان لا يَعْلَم ما يفعله الله إلا بالعادة، فهذه عادة الله وسنَّته يُعْرَفُ (١) بها ما يَصْنَع، ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيِّد من ادَّعىٰ النبوَّة وكذب عليه تأييدًا لا يمكن أحدًا معارضته.

وهكذا أخبرت الأنبياء قبله أن الكذَّاب لا يُتِمُّ الله أمرَه، ولا ينصره، ولا يؤيِّده (٢).

فصار هذا معلومًا من هذه الجهات.

ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية مِن جعلِ العاقبة للأنبياء وأتباعهم، وانتقامه ممَّن كذبهم وعصاهم.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ الْمَا الْمُمْ الْعَالَىٰ الْعَالَىٰ الْمُرْسَلِينَ ﴿ الصَافات: ١٧١ - ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿ الصَافات: ١٧١ - ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿ صَحَدَّبَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتَ حَكُلُ أُمَّتِمْ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُذُوهُ وَجَدَدُلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَكَانَ عِقَابٍ ﴾ [غافر: ٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلِيَنهُ رَبِّ اللَّهُ مَن يَنهُرُهُۥ اللَّهَ لَقَوِيُ عَزِيرُ ﴿ اللَّهُ لَقَوِيُ عَزِيرُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي). ط. النيل: «تعرف».

<sup>(</sup>٢) (ي، د): «ويؤيده».

أَهْلَكْتُهَا (١) وَهَى ظَالِمَةٌ فَهَى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِنْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ اللهَ اللهُ ال

وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ صَافَوَا اَشْدَ مِنهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا آخَمُ الْحَثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكَن كَانُوۤ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُلَ ثُمُكَانَ مَسْلُهُم بِالْبِيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكَن كَانُوۤ الْفُسَامُمُ مَي يَظْلِمُونَ ﴿ ثُلَ ثُمُ كَانَ وَاللَّهُمُ مِاللَّهُ مِا لِللَّهِ مِن اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ ﴾ [الرُّوم: ٩-عنقِبَةَ ٱلّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَاٰ عَنَ أَن كَذَبُواْ بِتَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ ﴾ [الرُّوم: ٩-عنقِبَةَ ٱلّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَاٰ عَنَ أَن كَذَبُواْ بِتَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ ﴾ [الرُّوم: ٩-

وقال تعالىٰ: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللّهِ إِلَّا ٱلّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ
﴿ وَاللّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ صَحُلُ أُمَّةً بِرَسُولِمِمْ لَيَ اللّهُ وَهَمَّتْ صَحُلُ أُمَّةً بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقّ فَأَخَذُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [غافر: ٤ - لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقّ فَأَخَذُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [غافر: ٤ - ٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَّمُ مَنهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ آَنَ ذَلِكَ بِأَنَهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ مِن اللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ آَنَ ذَلِكَ بِأَنَهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَيَا اللَّهُ مِن وَاقِ ﴿ آَنَ ذَلِكَ بِأَنَهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللّهُ إِنَّهُ وَيَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن وَاقِ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱلللّهُ إِنَّا لَهُ مَن وَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن وَاقِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُو

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَكُنُرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثَنَ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاق

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وهي قراءة أبي عمرو، قراءة المصنف وأهل الشام لعصره.

بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمَّارَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرَنَا بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ بِمَا كُنَّا بِهِ، مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ عَضِرَ هُنَا لِكَ الْكَفِرُونَ ﴾ [غافر: ٨١ - ٥٥].

وقال تعالىٰ: ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ﴿ وَكَنُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَالْمَالِكُ وَالْمُؤْوَدُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَالْمَالُونَ وَالْمُؤْوَدُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لُنَيْكُ إِلَّا كُلُّ أَلِلْا كُلُّ أَلِلْا كُلُّ أَلْكُولُونَا فَحَقَّ عِقَابِ ﴾ [ص: 11-12].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا (١) يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّمْنَنِ مُحَدَثِ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كُذَبُواْ فَسَيَأْتِيهِم أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ﴾ [الشعراء: ٥-٦]، فأخبر أن المكذّبين له سيأتيهم في المستقبل أخبارُ القرآن الذي استهزؤوا به، وبيَّن أن ما أخبرهم به حقٌ بوقوع المُخْبَرِ (٢) مطابقًا للخبر، وكان الأمر كذلك.

ومثله قوله: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي آنفُسِهِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ الْوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [نصلت: ٥٥]، أخبر أنه سيريهم في أنفسهم وفي الآفاق ما يبيِّن أن القرآن حثٌ، بأن يروا ما أخبَر به كما أخبَر به، ثم قال: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾، فإنه قد شَهِد (٣) للقرآن بأنه حتُّ بالآيات البينات والبراهين الدَّالة على صدقه التي تتبيَّن بشهادة الربِّ بأنه حتَّ ، فلا يحتاج مع الشَّهادة الحاضرة إلى انتظار الآيات المستقبَلة.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «ما»، وهو سهو، أو أراد الاستشهاد لا التلاوة. وفي الآية الأخرى في سورة الأنبياء: ﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم تُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «الخبر»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٣) ط. النيل والعاصمة: «يشهد»، والمثبت من الأصول.

وقال تعالى: ﴿ أَفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَ إِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَعُولُوا سِحَرُ مُسَتَمِرٌ ﴾ وَكَذَبُوا وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُ اَمْرِ مُسْتَقِرٌ ﴾ وَكَلَة مُعَمَّ وَكُلُ اَمْرِ مُسْتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ وَانشقاقِ القمر، وانشقاقُ القمر قد النَّذُرُ ﴾ [القمر: ١ - ٥]، أخبَر باقتراب السَّاعة، وانشقاقِ القمر، وانشقاقُ القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار (١)، وكان النبيُ عَلَيْ يَقِلُ يقرأ هذه السُّورة في المَجَامع الكبار مثل الجُمَع والأعياد (٢)؛ ليسمع النَّاس ما فيها من آيات النبوَّ ودلائلها والاعتبار، وكلُّ النَّاس يُقِرُّ ذلك ولا ينكره، فعُلِم أن انشقاق القمر كان معلومًا عند النَّاس عامَّة.

ثم ذكر حال الأنبياء ومكذّبيهم، فقال: ﴿كَذَّبَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَاُزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُم أَنِي مَعْلُوبُ فَانْضِرَ اللَّ فَفَنَحْنَا أَبُوب السّمَاء بِمَآءِ مُعْلُوبُ فَانْضِر الله وَفَجّرُنَا أَلْأَرْضَ عُيُونًا فَالْفَى الْمَآءُ عَلَى أَمْرٍ فَدْ قُدِرَ الله وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلُوجِ مُنْهُم اللّهُ مَن أَلَوْ اللّهُ عَلَى ذَاتِ أَلُوجِ وَدُسُرٍ الله وَفَجّرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاتَهُ لِمَن كَانَ كُفِرَ الله وَلَقَد تَركُنَهَا عَايَةً فَهَلَ مِن مُدَّكِم ﴾ [القمر: ٩ ودُسُرٍ الله أبقى الشّفن آيةً على قدرة الربّ وعلى ما جرى لنوح مع قومه.

ثم قال: فكيف كان عذابي لمن كذَّبَ ونُذُرِي؟!

وكذلك ذكر قصَّة عادٍ وثمود ولوط وغيرهم، يقول في عقب كلِّ قصَّة: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ ونُذُره: إنذارُه (٣)، وهو ما بلَّغته عنه الرُّسل من الإنذار، وكيف كانت عقوبته للمُنْذَرين، والإنذار هو الإعلام بالمَخُوفِ؛ فتبيَّن بذلك صدقُ ما أخبرت به الرُّسل من الإنذار وشدَّة عذابه لمن كذَّب رسله.

<sup>(</sup>۱) انظر: «نظم المتناثر» للكتاني (۲۱۱-۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) (و): «وإنذاره»، وهو خطأ، واختارته ط. العاصمة.

وذكر قصَّة فرعون فقال: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ اللَّهُ كَا بِنَا كُلِهَا فَالَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالىٰ: ﴿ هُوَ الَّذِى آخَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ الْكِنَكِ مِن دِيكِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَا نِعَتْهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللّهِ فَانَنهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَوْ يَخْرَبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَعْتَشِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ يُخْرِّبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَعْشَيْبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمِ الرُّعْبَ أَنَّهُ عَلَيْهِمِ الْجَلاَءَ لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اللّهُ نَيْلُ وَلَهُمْ فِي اللّهُ نَيْلُ اللّهَ عَلَيْهِمِ الْجَلاَءَ لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اللّهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ اللّهَ فَإِنَ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَالَ ﴾ [الحشر: ٢ - ٤].

ومثل هذا كثيرٌ في القرآن مِن ذكرِ دلائل النبوَّة وأعلام الرسالة ليس هذا موضع بسطه، وإنما المقصود هنا التنبيه على جنس (١) ذلك.

وما يذكره بعض أهل الكتاب أو غيرهم من أنه نَصَر فرعونَ ونُمْرُودَ وسِنْحَارِيبَ وجَنْكِسخان وغيرهم من الملوك الكافرين = جوابُه ظاهر؛ فإن هؤلاء لم يدَّع أحدٌ منهم النبوَّة، وأن الله أمره أن يدعو إلىٰ عبادة الله (٢) وطاعته،



<sup>(</sup>١) (و): ﴿جزءُۥ

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «عبادته».

ومن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، بخلاف من ادَّعىٰ أن الله أرسله بذلك، فإنه لا يكون إلا رسولا صادقًا ينصره الله ويؤيِّده، وينصر أتباعَه ويجعل العاقبة لهم، أو يكون كذابًا فينتقم الله منه ويقطع دابره، ويتبيَّن أن ما جاء به (۱) ليست من الآيات والبراهين التي لا تقبل المعارضة، بل هي من جنس مَخَارِق السَّحرة والكهَّان والكذَّابين التي تقبل المعارضة، فإن معجزات الأنبياء من خواصِّها أنه لا يقدر أحدُّ أن يعارضها ويأتي بمثلها، بخلاف غيرها، فإن معارضتها ممكنةٌ، فتبطل (۲) دلالتها.

والمسيح الدَّجَّال يدَّعي الإلهية، ويأتي بخوارق، ولكن نفس دعواه الإلهية دعوى ممتنعةٌ في نفسها، ويرسل الله عليه المسيحَ ابن مريم فيقتله ويُظهِر كذبَه، ومعه ما يدلُّ على كذبه من وجوه:

منها: أنه مكتوبٌ بين عينيه «كافر».

ومنها: أنه أعور، والله ليس بأعور.

ومنها: أن أحدًا لن يرى ربه حتى يموت.

ويريد أن يقتل الذي قتله أولًا، فيعجز عن قتله.

فمعه من الدَّلائل الدَّالة علىٰ كذبه ما يبيِّن أن ما معه ليس آيةً على صدقه، بخلاف معجزات الأنبياء، فإنه لا يمكن أحدًا من الإنس والجنِّ أن يأتي بنظيرها ولا يبطلها، مثل قلب العصاحيَّة لموسىٰ، وإخراج ناقة لصالح من الأرض، وإحياء الموتىٰ للمسيح، وانشقاق القمر وإنزال القرآن وغير ذلك لمحمَّد عَلَيْهِ.

فإن المشركين لمَّا سألوا النبيَّ ﷺ آيةً واقترحوا عليه انشقاق القمر،

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «جاءه به»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٢) مهملة في (ي)، (د، و): «فيبطل».

فأراهم ذلك، وقد أخبر الله تعالىٰ بذلك في القرآن، فقال تعالىٰ: ﴿أَفَنَرَبَتِ
السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ الله وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحَرُ مُسْتَمِرُ الله وَكَا الْمَاعِمُ الله وَكَا الله وَكُولُ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ وَلَا الله وَكَا الله وَلَا الله والله و

ثم ذكر تعالىٰ ما جرى قبله للمكذِّبين مع رسلهم (١)، فذكر قصَّة قوم نوحٍ وهودٍ وصالح ولوطٍ، ثم فرعون.

وهذه السُّورة كان النبيُّ عَلَيْكُ يَقَلَ اللهِ أَعظم اجتماعات النَّاس عنده وهي الأعياد، والنَّاس كلهم يسمعون ما يذكره من انشقاق القمر، وقول المكذِّبين: إنه سحرٌ، والنَّاس كلهم المؤمن به والمنافق والكافر يُقِرُّون على هذا لم يقل أحدٌ منهم: إن القمر لم ينشق، ولا أنكره أحد.

وفي صحيح مسلم (٢) أن عمر بن الخطاب نَظْقَ سأل أبا واقد الليثي: ما [كان] يقرأ به رسول الله ﷺ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ﴿قَ
وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ف: ١]، و ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

ومعلومٌ بالضرورة في مطَّرد العادة أنه لو لم يكن انشقَّ لأسرع النَّاسُ المؤمنون به إلىٰ تكذيب ذلك، فضلًا عن أعدائه من الكفَّار والمنافقين، لا سيَّما وهو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مَجَامِعهم.



<sup>(</sup>١) لامع رسلهم الساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(7) (19</sup>A).

وأيضًا، فمعلومٌ أن محمَّدًا عَلَيْ كان من أحرص الخلق على تصديق النَّاس له واتباعهم إيَّاه، مع أنه كان أخبَر النَّاس بسياسة الخلق، فلو لم يكن القمر انشقَّ لما كان يُخْبِر بهذا ويقرؤه على جميع الخلق ويستدلُّ به ويجعله آيةً له؛ فإن من يكون من أقلِّ النَّاس خبرةً بالسِّياسة لا يتعمَّد (١) إلى ما يعلم جميعُ النَّاس أنه كاذبٌ به فيجعله من أعظم آياته الدَّالة على صدقه، ويقرأه على النَّاس في أعظم المَجَامع (٢).

وقال<sup>(٣)</sup>: ﴿أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴾ بصيغة الفعل الماضي، ولم يقل: «قامت السَّاعة» ولا «ستقوم»، بل قال: ﴿أَفْتَرَبَتِ ﴾ أي: دَنَت وقَرُبَت، ﴿وَأَنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾ الذي هو دليلٌ على نبوَّة محمَّدٍ وعلى إمكان انخراق (٤) الفَلك الذي هو قيام القيامة (٥).

وهو سبحانه قرَن بين خبره باقتراب السَّاعة وخبره بانشقاق القمر؛ فإن مبعث محمَّدٍ عَلَيْكَةٍ هو من أشراط السَّاعة، وهو دليلٌ على قربها، كما قال عَلَيْةٍ في الحديث الصَّحيح: «بُعِثْتُ أنا والسَّاعة كهاتين»، وجمَع بين أصبعيه السَّبَابة والوسطى (٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. والجادة: يعمد.

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «المجاميع»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٣) (ي، ع): «وهي».

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «انحراق» بالمهملة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٩٦٣، ٤٩٦٣، ٢٥٠٥) ومسلم (٢٩٥١، ٨٦٧) من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة وجابر بن عبد الله ﷺ.

وقد قال تعالىٰ: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمَّد: ١٨].

وعلمُ السَّاعة أخفاها الله عن جميع خلقه، كما يُذْكَر ذلك عن المسيح في الإنجيل أنه لمَّا سئل عنها، فقال: إنها لا يعلمها أحدٌ من النَّاس ولا الملائكة ولا الابن، وإنما يعلمها الأبُ وحده (١)، وهذا ممَّا يدل على أنه ليس هو ربَّ العالم.

وكذلك محمَّدٌ عَلَيْهِ أخبر بذلك لمَّا سئل عنها، قال تعالى ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّمَوَتِ السَّمَاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنهَ أَقُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِيّهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُو أَقُلُتُ فِي السَّمَوَتِ السَّمَاوات والأرض، ﴿لَا تَأْتِيكُو إِلّا بَغْنَةً لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: خَفِيَت على أهل السماوات والأرض، ﴿لَا تَأْتِيكُو إِلّا بَغْنَةً لَي يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِكنَ آكَثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: يَسْتَكُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِكنَ آكَثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: 1٨٧].

وفي الصَّحيح<sup>(٢)</sup> عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «تسألوني عن السَّاعة، وإنَّما علمُها عند الله».

فانشقاقُ القمر كان آيةً على شيئين:

على صدق الرسول.

وعلىٰ مجيء السَّاعة وإمكان انشقاق الفلك.

فإن المنكرين لقيام القيامة الكبرئ -قيام النَّاس من قبورهم لربِّ العالمين، وانشقاق السَّماوات وانفطارها- سواءٌ أقرُّوا بالقيامة الصُّغرى، وأن الأرواح بعد

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٥٣٨) من حديث جابر بن عبد الله الطالكا.



<sup>(</sup>۱) إنجيل متى (۲٤: ٣٦)، إنجيل مرقس (١٣: ٣٢).

الموت تتنعَم (١) أو تُعَذَّب، كما هو قول الفلاسفة الإلهيِّين (٢)، أو أنكروا المعاد مطلقًا، كما أنكر ذلك من أنكره من مشركي العرب والفلاسفة الطبيعيِّين وغيرهم = ينكرون انشقاق السَّماوات.

ويزعم هؤلاء الدَّهرية أن الأفلاك لا يجوز عليها الانشقاق، كما ذكر ذلك أرسطو وأتباعه (٣)، وزعموا أن الانشقاق يقتضي حركة مستقيمة، وهي ممتنعة بزعمهم في الفلك المحدَّد؛ إذ لا خلاء وراءه عندهم، وهذا لو دلَّ فإنما يدلُّ على ذلك في الفلك الأطلس لا فيما دونه، فكيف وهو باطل؟ فإن الحركة المستقيمة هناك بمنزلة جعل الأفلاك ابتداءً في هذه الأحياز التي هي فيها سواء سمِّي خلاءً أو لم يسمَّ، كما هو مذكورٌ في غير هذا الموضع (٤).

والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب السَّاعة؛ لأنه دليلٌ على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام السَّاعة الكبرى، وهو آية على نبوَّة محمَّد ﷺ الذي هو من أشراط السَّاعة، والله تعالى في كتابه يجمعُ بين ذكر القيامة الكبرى والصغرى، كما في سورة الواقعة، ذكر في أولها القيامة الكبرى، وفي آخرها القيامة الصغرى، وذلك كثيرٌ في سور القرآن، مثل سورة ق، وسورة القيامة، وسورة التكاثر، وسورة الفجر، وغير ذلك في في سورة القيامة.

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي)، (و): «تنعم».

<sup>(</sup>٢) رسمها مشتبه في (د، و): «الاالاهيين»، وجعلتها ط. العاصمة: «اللا إلهيين»، وهو تحريف، والتعليق عليه خطأ محض، وعلى الصواب في (ي، ع). والفلاسفة الإلهيون يثبتون معاد الأرواح ونعيمها أو عذابها. انظر: «شرح الأصبهانية» (٧٢٠)، و«مجموع الفتاوئ» (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأربعين» للرازي (٢/ ٤٤، ٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر ما سيأتي (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (٤٤)، و«مجموع الفتاوئ» (٤/ ٢٦٢)، و«جامع المسائل» (٨/ ١١٥)، وما سيأتي (٤/ ٢٢٩).

وقد استفاضت الأحاديثُ بانشقاق القمر، ففي الصَّحيحين<sup>(١)</sup> عن ابن مسعودٍ أنه قال: انشقَ القمر على عهد رسول الله ﷺ فرقتين: فرقةٍ فوق الجبل، وفرقةٍ دونه، فقال رسول الله ﷺ: «اشهدوا».

وفي لفظ<sup>(۲)</sup>: ونحن معه بمنًى، فقال كفار قريش: سَحَركم ابنُ أبي كبشة، فقال رجل منهم: إن محمَّدًا إن كان سَحَر<sup>(۳)</sup> القمرَ فإنه لا يبلغ مِن سِحْرِه أن يسحرَ الأرض كلَّها، فاسألوا من يأتيكم من بلدٍ آخر: هل رأوا هذا؟ فأتوا، فسألوهم، فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك.

وعن أنس بن مالكِ أنه قال: سأل أهلُ مكة النبي ﷺ أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما، فنزلت: ﴿ أَفَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ الشَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ اللَّهُ وَإِن يَرُوا ءَايَةً يُعُرِضُوا وَيقُولُوا سِحِّرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ١، ٢](٤).

وهذا حديثٌ صحيحٌ مستفيض، رواه ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس (٥)، وهو أيضًا معروفٌ عن حذيفة (٦).

قال أبو الفرج ابن الجوزي: والرِّوايات في الصَّحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس الطَّقِيُّ (٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (٣٦٣٦)، ومسلم (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) نقله المصنف عن «الشفا» للقاضي عياض (٣٤٤ – ٣٤٥)، وقوله: «ونحن معه بمني» في البخاري (٣٨٦) ومسلم (٢٨٠٠)، وما يليه بمعناه في مسند الطيالسي (٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) (د، ي، ع): «ساحر».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٦٨) ومسلم (٢٨٠٢)، ونزول الآية عند الترمذي (٣٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٨٦٦) ومسلم (٢٨٠٣) من حديث ابن عباس ظليك.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٩٤٤) وعبد الرزاق (٥٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (١/ ٢٨٧).

ولمَّا زعموا أن هذا القرآن هو ألَّفه، قال الله تعالىٰ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَل لَا يُوْمِنُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَل لَا يُوْمِنُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَل لَا يُوْمِنُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَل لَا يَعْدِيثٍ مِّثْلِهِ ۗ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴾ [الطور: ٣٣، ٣٣].

ثم تحدَّاهم بعشر سور، فقال تعالىٰ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيَنَتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِقِينَ ﴿ أَنَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَٱذْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِقِينَ ﴿ أَنَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَأَن لَآ إِللَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْهَا أَنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَآ إِللَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [هود: ١٣ - ١٤].

ثم تحدَّاهم بسورةٍ واحدة، فقال: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ وَادْعُوا شُهكاآءَكُم مِن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَمْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّشْلِهِ وَادْعُوا شُهكاآءَكُم مِن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَانُهُ قُلُ فَأَتُوا لَقَعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٣]، وقال تعالى أيضًا: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَانُهُ قُلُ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ [يونس: ٣٨].

فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به، ثم أسجَل على جميع الخلق بالعجز (١) إلى يوم القيامة بقوله: ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بَعِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِعِشْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]، فأخبَر من ذلك الزَّمان أن الإنس والجنَّ إذا اجتمعوا لا يقدرون على معارضة القرآن بمثله، فعجز لفظه (٢)، ومعناه ومعارفُه وعلومُه أكملُ معجزةً وأعظمُ شأنًا (٣).

<sup>(</sup>۱) أي أطلق عليهم الخبر بالعجز وأرسله. انظر: «الصواعق المرسلة» (۲/ ٤٦٦، ٤٦٨)، و «التاج» (سجل). ط. العاصمة: «سجل على جميع الخلق العجز» خلاف الأصول في الكلمتين، وإن كان المعنى قريبًا، يقال: سجَّل عليه بكذا شَهَره ووَسَمه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. والمراد أنه معجزٌ بلفظه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «التسعينية» (٨١٩)، و «المسودة» (٢٠١)، وما سيأتي (٤/ ١٨٧، ١٩٣).

والأمر كذلك، فإنه لم يقدر أحدٌ من العرب وغيرهم مع قوَّة عداوتهم له (١)، وحرصهم على إبطال أمره بكلِّ طريق، وقدرتهم على أنواع الكلام، أن يأتوا بمثله.

وأنزل الله إذ ذاك آياتٍ بيَّن فيها أنه رسولٌ (٢) إليهم، ولم يذكر فيها أنه لم يُرْسَل إلىٰ غيرهم.

فقال تعالىٰ في سورة القصص: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ اللَّهُ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلْقَدْدِينَ الْأَوْلَى بَصَابِر لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّيهِدِينَ اللَّهُ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا فَكُنتَ مِنَ ٱلشَّيهِدِينَ اللَّهُ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا فَكُنتَ مِنَ ٱلشَّيهِدِينَ اللَّهُ وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا فَكُنتَ مِنَ الشَّيهِ مِن اللَّهُ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِعَانِ السَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن وَلَكِنَا حَلَيْ اللَّهُ وَلَا كُنتَ مِعَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن وَلَكِنَا حَلْمَ مُن اللَّهُ مِن نَدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَبِيمِ مَن نَدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَحْمَةً مِن تَدِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَلَا أَن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا أَن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُونَ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَذَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبِّنَا لَوْلاَ أَرْسَلَتَ إِلَيْنَا وَلَا فَانَالَ اللَّهُ اللل

وقال في سورة السجدة: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَمْتَدُونَ ﴾ [السجدة: ٣].

وقال في سورة يس: ﴿يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ اللهِ لِلْنَذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [س: ١-٦].



<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «رسول الله».

ذكر تعالىٰ في هذه الآيات الثلاثة (١) نعمتَه على هؤلاء، وحجَّته عليهم بإرساله، وذكر بعض حكمته في إرساله، وذلك لا يقتضي أنه لم يُرْسلَ إلا لهذا، بل مثل هذا كثيرٌ معروفٌ في لسان العرب وغيرهم.

قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨]، ومعلومٌ أن في هذه الدَّوابِّ منافعُ غير الرُّكوب.

وقال تعالىٰ: ﴿ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُلْمُ اللَ

وقال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَنَزُلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، فأخبر ليُعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]، فأخبر تعالىٰ أنه خلق العالم العلويَّ والسُّفليَّ؛ ليعلم العبادُ قدرتَه وعلمَه، ومع هذا ففي خلق ذلك له من الحكمة أمورٌ أخرىٰ غير علم العباد.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَدَةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِيكُمَا لِلنَّاسِ وَاللَّهُ وَالْفَكَيْرَةَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيْرِةَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنْ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾ [المائدة: ٩٧]، ومعلومٌ أن في جعل الكعبة قيامًا للنَّاس والهدي والقلائد حِكَمًا ومنافع أخرى.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، من باب الحمل على المعنى.



وقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ ٱخْسَنُوا بِٱلْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١]، ومعلومٌ أن في مُلكِ الله (١) حِكمًا أخرى غير جزاء المحسن والمسيء. وكذلك قوله: ﴿ وَخَلَقَ ٱللّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ [النساء: ١٦٣]. إلى قوله: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، ومعلومٌ أن في إرسال الرُّسل من (٢) سعادة من آمن بهم وغيرها حكمة أخرى غير دفع حجَّة الخلق على الله.

وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُو ﴾ [الحج: ٣٧]، ومعلومٌ أن في تسخيرها حِكَمًا ومنافع غير التكبير.

وقوله: ﴿ وَلِتُكَمِّهُ أَنْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال تعالىٰ: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِتَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِتَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّهُ وَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۖ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّهُ وَٱلنَّهَارَ اللَّ وَالنَّهَارَ اللَّهُ وَهَ اتَّنكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا تَحْصُوهَ ۚ إِن اللّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَالنّهُ وَإِن لَلْهُ حِكَمًا فِي خلق الشّمس والقمر والليل والنهار غير انتفاع بني آدم.



<sup>(</sup>۱) (ع): «ملکه».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ع، و).

وكذلك قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ [يونس: ١٧]، وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٢]، وفيها حِكمٌ أخرى.

وقال: ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وفي إنزال الكتاب مِن هدى من اهتدى به واتَّعاظه وغير ذلك مقاصدُ غير الحُكم بين النَّاس فيما اختلفوا فيه.

وقال تعالىٰ: ﴿وَأَقَسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمٌ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَكَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُمُ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِنَ أَكُمُ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فِيهِ عَلَيْهِ مَا لَذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا أَنّهُمُ كَانُوا كَنْدِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٨ - ٣٩]، ومعلومٌ أن في بعث (١) الخلق يوم القيامة مقاصدَ غير بيان المختلف في علم هؤلاء.

وممّا يبيّن ذلك أنه قال في الآية التي احتجُّوا بها: ﴿ لِنُنذِرَ قُومًا مَا أَنذِرَ ءَابَآوُهُمْ ﴾ [يس: ٦]، ومعلومٌ أنه لم يُبْعَث لمجرَّد الإنذار، بل وليبشّر من آمن به، ولأمرِهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتحليل الطيّبات، وتحريم الخبائث، وغير ذلك من مقاصد الرُّسل، كما قال تعالىٰ: ﴿ رُُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقوله: ﴿ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٨] لا ينافي كونه لم يصفهم في موضع آخر إلا بالإنذار.

وقد قال: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئنَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا ﴿ فَيَ عَبْدِهِ الْكِئنَبُ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا ﴿ فَيَ عَبْدُهِ اللَّهِ مَا لَكُن اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئنَبُ وَلَمْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهِ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهِ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَكَ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَاللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَبْدُهُ وَلَهُ عَلَى عَبْدُهُ عَلَى عَبْدُهُ عَلَى عَبْدُهُ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَبْدُهُ وَلَهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَل عَلَى عَل



<sup>(</sup>۱) (و، ي): «مبعث».

حَسَنَا اللَّ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللَّ وَبُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَتَّفَ ذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا لَمُهُم بِهِ عَنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَابِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ [الكهف: ١ - ٥].

وكان المسلمون مرَّةً صلَّوا صلاة العيد بحضرة حِصَار النَّصارئ، فقام خطيبُهم فخطب بهذه الآية، ولمَّا قرأ قوله: ﴿وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَنَ اللَّهِ أَشَار إلىٰ جند الإيمان، ولمَّا قرأ قوله: ﴿ وَبُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا الصَّلبان. الصَّلبان.

وقال تعالىٰ: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وفي إنزال الكتاب والميزان حِكمٌ أخرى من البشارة والإنذار وغير ذلك.

وكذلك قوله عن أهل الكهف: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ اَلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواً أَمَّدُا ﴾ [الكهف: ١٦]، وفي بعثهم حِكمٌ أخرى، بدليل قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْمِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَ وَعْدَاللّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيها ﴾ [الكهف: ٢١].

وقال تعالى: ﴿فَإِنَّهُ مِسَالُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَرَصَدًا ﴿ لَهُ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبَلَغُواُ وَقَالُ تَعَالَىٰ: ﴿فَإِنَّهُ مِسْلُكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَرَصَدًا ﴿ لَيْ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وقوله: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواً ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٦]، وفيه حِكَمٌ أخرى من قيام الحجَّة على الخلق، وضلال من ضلَّ به.

ومثله قوله: ﴿ هَنَدَا بَلَنُعُ لِلنَّاسِ وَلِيُسْنَذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوۤا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ



أُوْلُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [إبراهيم: ٥٦]، ومعلومٌ أن في ذلك مقاصد أخرى من البشارة، والأمر والنَّهي، وغير ذلك.

وكذلك قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمْ كَفَلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ - وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلَ لَكُمْ أَوَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلَكُمْ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آلَكُ لِيَا لَا يَعْلَمُ أَهْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ ﴾ [الحديد: ٢٨ - ٢٩]، ومعلومٌ أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرى غير علم أهل الكتاب وما معه.

وقال تعالىٰ: ﴿وَهَلَا كِتَنَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيِّهِ وَلِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا ﴾ [الأنعام: ٩٢]، ومعلومٌ أن فيه حكمةً أخرى، مثل تبشير من آمن به، والأمر والنهي، وإنذار غير هؤلاء من العرب.

وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [يس: ٦٩ - ٧٠]، ومعلومٌ أن فيه حكمةً أخرى غير الإنذار.

وقال تعالى: ﴿ وَمِن قَبِّلِهِ عَكِنْكُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَكُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُصْنِدِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٢]، ومعلومٌ أن فيه حكمةً أخرى من إنذار الخلق كلِّهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتبشير المؤمنين.

وقال<sup>(۱)</sup> تعالىٰ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلتَّبِيِّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَإَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظُ اللَّ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن مِيثَنِقًا غَلِيظُ اللَّ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن مِيثَنِقًا غَلِيظُ اللَّ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن مِيثَنِقًا خَلِيظُ أَن فِي أَخذ الميثاق حكمًا أخرى.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «فقال»، ولعله سهو.



وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينَا ﴿ لَيُغَفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ١ - ٢].

وقوله: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ اللهِ الله

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَاينَيْنِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِتَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ ﴾ [الإسراء: ١٢]، وكذلك قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآةُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِلْعَلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ [بونس: ٥].

وفي ذلك كلِّه حِكَمٌ أخرى.

وكذلك قوله: ﴿فَٱلْنَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]، وإن كانت هذه لام العاقبة، فليست العاقبة منحصرةً في ذلك، بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك حِكمٌ أخرى.

ومثل قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا وَكُنَالِكَ زَيَّنَ لِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾ الآية [الأنعام: ١٣٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُــُكَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ التوبة: ٣٣]، وفي إرساله حِكَمٌ أخرى.

وكذلك قوله: ﴿ إِنَّا آَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَنكَ ٱلنَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥]، وفي إنزاله تبشيرٌ وإنذار، وأمرٌ ونهي، ووعدٌ ووعيد.



وكذلك قوله في عيسىٰ بن مريم: ﴿هُوَ عَلَىٰٓ هَـبِّنُ ۗ وَلِنَجْعَـكُهُۥ ءَايــةُ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَـاً وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِــتًا ﴾ [مربم: ٢١].

وقال تعالى ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَنطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْشِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْشِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢-١١٣].

وكذلك قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وفي كونهم وسطًا حِكَمٌ أخرى.

وكذلك قوله: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْتُكُمْ أَصَّنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢]، وفيهما حِكَمٌ أخرى.

وكذلك قوله: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۚ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]، وفي ذلك حِكَمٌ أخرى من البشارة والأمر والنهي.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلِيعًلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلِيمَةِ مَن اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [آل عمران: ١٤٠- ١٤١]، وفي ذلك حِكمٌ أخرى.

ومثل ذلك كثيرٌ في كلام الله عَلَيْ وغير كلام الله، إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى، لكن لا بدَّ لتخصيص تلك الحكمة بالذِّكر في ذلك الموضع من مناسبة (١).

وهذا كالمناسبة في قوله: ﴿ لِكُنذِرَقَوْمًا مَّا أَنْذِرَ ءَابَآ وُهُمُ ﴾ [يس: ٦]؛ فإن هؤلاء كانوا أول المُنْذَرِين، وأحقَّهم بالإنذار، فكان في تخصيصهم بالذِّكر فائدة، لا أنه خصَّهم لانتفاء إنذار من سواهم (٢).

وقال تعالى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرَّوْحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ السَّالِ بِلِسَانٍ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ السَّارَاء اللهِ المَامِ عَرَقِيِّ مُّبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥]، ومعلومٌ أنه نزل به ليكون بشيرًا، وليأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويُحِلَّ الطيبات، ويحرِّم الخبائث، ويضع الأصار والأغلال عَلَيْكِيْ.



<sup>(</sup>١) الأصول: «مناسبته». والمثبت من ط. النيل أقرب.

<sup>(</sup>۲) وانظر ما سيأتي (۲/ ١٦٤).

وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنِنَا ﴾ [البقرة: ١٥١]، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيهِ ۽ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، فهذا كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ مَنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـ تُمْ حَرِيثُ النوبة: ١٢٨].

وهذا في عمومه نزاع(١):

فإنه إما أن يكون خطابًا لجميع النَّاس، ويكون المراد: إنا بعثنا إليكم رسولًا من البشر، إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملكِ من الملائكة، فمنَّ الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولًا بشريًّا، قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۖ وَلَوَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوَ الْزَلْنَا مَلكًا لَقُضِى اللَّمُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَقَضِى اللَّمَ مُ ثُمَّ لَا يُنظرُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَقَضِى اللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وإما أن يكون الخطاب للعرب.

وعلى التقديرين، فإن ما تضمَّن ذَكَر إنعامه على المخاطبين بإرساله رسولًا من جنسهم، وليس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلًا إلى غيرهم، فإنه إن كان خطابًا للإنس كلِّهم فهو أيضًا مرسلٌ إلى الجنِّ وليس من جنسهم، فكيف

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام: "والتحقيق أنه خوطب به أولًا العرب، بل خوطب به أولًا قريش، ثم العرب، ثم سائر الناس من أهل الكتاب والأميين غير العرب». انظر: "تفسير آيات أشكلت» (۱/ ۲۳۲ – ۲۳۸)، و "الرد على المنطقيين» (٥٤٠)، و "مجموع الفتاوئ» (١٨ / ١٨٩ – ١٩٢).

يمتنع إذا كان خطابًا(١) للعرب بما امتنَّ به عليهم أن يكون قد امتنَّ علىٰ غيرهم بذلك؟!

فالعجمُ أقربُ إلى العرب من الجنّ إلى الإنس، وقد أخبر في الكتاب العزيز أن الجنّ لمّا سمعوا القرآن آمنوا به، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْعَزِيزِ أَن الجنّ لَمَّا سمعوا القرآن آمنوا به، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمّا قُضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ اللّهِ عَالُوا يَكَوّمَنا آلِنَا سَمِعنا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُنذِرِينَ ﴿ قَالُوا يَنقُومَنَا إِنّا سَمِعنا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَنذِرِينَ اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ عَنْ يَكَوْمَنَا آلِيهِ عَلَى اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ عَنْ يَعْوَمَنَا آلِيهِ عَلَى اللّهِ وَالْمِنُوا بِهِ عَنْ يَعْفِرُ فِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي اللّهَ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي اللّهُ وَالْحَقَافَ: ٢٩ - ٣٢].

<sup>(</sup>٢) لم ترد البسملة في (ي،ع)، وضرب عليها في (د).



<sup>(</sup>١) ط. النيل: «إذاكان الخطاب خطابًا».

ونظير هذا قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (٣) ﴾ [الزخرف: ٤٤]، وقومُه قريش، ولا يمنع أن يكون ذكرًا (٤) لسائر العرب، بل لسائر النَّاس، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَخْنُونٌ ﴿ آَنَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْقَالَمِينَ ﴾ يكادُ الذِّينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذِّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَخْنُونٌ ﴿ آَنَ وَمَا هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْقَالَمِينَ ﴾ [القلم: ٥١ - ٥٢]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ النَّكُونَ لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي)، (د،ع): «يسلكه»، والمثبت من (و) قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهي قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٣) أكملت الآية في ط. النيل والعاصمة، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) (و): «ولا يمنع أنه ذكر».

وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ (٣) وَمَا هُوَعَلَى ٱلْغَيْبِ بِظَنِينِ (١) (١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيَطَنِ رَجِيمِ (١) فَأَنَى تَذْهَبُونَ (١٥) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧) لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (١٥) وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (١٥) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٥) لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ (١٥) وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩].

وهذا على أصحِّ القولين، وأن المراد بقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ أنه ذكرٌ لهم يَذْكُرونه فيهتدون به.

وقيل: إن المراد أنه شرف لهم (٢). وليس بشيء؛ فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم، وليس شرفًا لجميع قومه، بل من كذّب به منهم كان أحق بالذم، كما قال تعالىٰ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَانِهِ مِنْ وَلَا اللهِ عَوْمُكُ وَهُو ٱلْحَقُ ﴾ [الأنعام: ٢٦].

بخلاف كونه تذكرة وذكرى؛ فإنه تذكرة لهم ولغيرهم، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ لَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٩٠]، فعَمَّ العالمين جميعَهم، فقال: ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمُ (٣) عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [العالمين جميعَهم، فقال: ﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمُ (٣) عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٤].

<sup>(</sup>۱) (و،ع): «بضنين»، والمثبت من (د، ي) قراءة أبي عمرو. وانظر: «درء التعارض» (۱۰/ ۲۱۸)، و «النبوات» (۱۰٤۷)، «الرد علىٰ المنطقيين» (۲۷۸).

<sup>(</sup>۲) روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، واختاره ابن جرير (۲/ ۲۰۲)، ولم يحك سواه. وانظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٢٠٩)، و«المحرر الوجيز» (١٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) الأصول وط. النيل: «أسألهم»، وهو سهو.

هذا الكلام على الوجه الأول، وهو قول من يقول: «إنه لم يَقُل: إنه أُرْسِل إلا إلى العرب»(١).

وأما الوجه الثاني: وهو أن نقول: هو ذَكَر أنه رسولٌ إلى النَّاس كَافَّة، كَمَا نَطَق به القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا كَافَّةً لِللهِ اللهِ القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا كَافَّةً لِللَّهِ النَّاسِ ﴾ (٢) [سبأ: ٢٨]، وقوله: ﴿ يَكَأَيْهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلنَّاسِ ﴾ (١) [سبأ: ٢٨]، وقوله: ﴿ يَكَأَيْهُا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلنَّاسِ ﴾ (١) [الأعراف: ١٥٨].

وقد صرَّح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة الجنِّ في غير موضع.

فإذا سلَّموا أنه ذَكَر ذلك، ولكن كذَّبوه في ذلك، فإما أن يقرُّوا برسالته إلىٰ العرب، أو لا يقرُّوا.

فإن أقرُّوا بأنه رسولٌ أرسله الله، لم يمكن مع ذلك تكذيبُه، كما تقدَّم (٣)، بل يجبُ الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبَر بذلك، كما تقدَّم أن من ذكر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم، أو من شرِّ الخلق وأكذبهم؛ فإنه إن كان صادقًا فهو من أفضلهم، وإن كان كاذبًا فهو من شرِّهم، وإذا كان الله قد أرسله -ولو إلى قرية، كما أرسل يونس بن متَّىٰ إلىٰ أهل نينوى - كان من أفضل الخلق، وكان صادقًا لا يَكْذِب علىٰ الله، ولا يقول عليه إلا الحقّ، ولو كَذَب علىٰ الله ولو في كلمةٍ واحدةٍ لكان من الكاذبين، لم يكن

<sup>(</sup>١) رسالة بولس الأنطاكي المتقدمة (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) زادت ط. العاصمة: "بشيرًا"، وليست في الأصول.

<sup>(7) (1/10).</sup> 

من رسل الله الصادقين، فإن الكاذب لا يكذبُ في كلِّ شيء، بل في البعض، فمن كذَب على الله الكذب، وكان من القسم كذَب على الله في كلمةٍ واحدة فقد افترى على الله الكذب، وكان من القسم الكاذبين في دعوى الرسالة لا من الصَّادقين.

وأيضًا، فإن مقصود الرسالة تبليغُ رسالات الله على وجهها، فإذا خُلِط الكذبُ بالصِّدق لم يحصل مقصود الرسالة.

وأيضًا، فإذا عُلِم أنه كَذَب في بعضها لم يتميَّز ما صَدَق فيه ممَّا كَذَب فيه إلا بدليل آخر غير رسالته، فلا يحصل المقصود برسالته.

ولهذا أجمع أهلُ المِلَل قاطبةً على أن الرُّسل معصومون فيما يبلِّغونه عن الله في الله الله يَكْذِب عليه.

وقد قال تعالىٰ ما يبيِّن أنه لا يُقِرُّ كاذبًا عليه، قال<sup>(١)</sup> تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بِعَضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ ثَالَىٰ مَنْهُ اللَّهِ مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ ثَا مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ ثَا مِنْهُ الْمَا مِنْكُر مِّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشورئ: ٢١]، ثم قال تعالى: ﴿ وَيَمْحُ اللّهُ الْبَنْظِلَ وَيُحِقُّ الْجُقَّ بِكَلِمَتِهِ ﴿ وَيَمْحُ اللّهُ الْبَنْظِلَ وَيُحِقُّ الْجُقَّ الْجَعَّ اللّهُ البَنْظِلَ وَيُحِقُّ الْجَقَّ الْجَقَّ الْجَقَّ اللّهُ اللّهُ البَنْظِلَ وَيُحِقُّ الْجَقَّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ط. النيل: «بقوله».

<sup>(</sup>٢) (و): ﴿جزاءُۥ

جملةٌ مستأنفةٌ أخبر فيها أنه تعالىٰ يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه، ويحقُّ الحقَّ كحقِّ الصَّادقين عليه، فمحوُ الباطل نظيرُ إحقاقِ الحق، ليس ممَّا عُلِّق بالمشيئة، بل لا بدَّ منه، بخلاف الختم علىٰ قلبه، فإنه معلقٌ بالمشيئة، ولا يجوز أن يُعَلَّق بالمشيئة محوُ الباطل كتعليق الختم، بل يقذفُ بالحقِّ علىٰ الباطل فيدمغُه (١).

وقال تعالى في صيانته وإحكامه لما تبلّغه رسله: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلّاۤ إِذَا تَمَنَّى ٓ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِى أَمْنِيْتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِى أَمْنِيْتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً ثُمَّ يَحْدِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِيَحْمَلُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِيَّا لِيَعْمَلُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِيَّا لِيكَ الطَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللَّهُ لِلَيْفِي فَلُوبُهُمْ قَلُوبُهُمْ قَلُوبُهُمْ قَلُوبُهُمْ قَلُوبُهُمْ قَلْمِيكُ فَيُومِنُواْ بِهِ فَتُخْتِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ قَلِيكُ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْتِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ قَلْمِيكُ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْتِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ قَلِيمِ ﴾ [الحج: ٥٠ - ٥٥].

وأيضًا، فإذا لم يكن أُرسِل إلا إلى العرب، وقد دعا اليهود والنَّصارى إلى الإيمان به، وكفَّرهم إذا لم يؤمنوا به، وجاهدهم، وقتل مُقَاتِلهم، وسبى ذريَّاتهم (٢)، كان ذلك ظلمًا لا يفعله إلا من هو من أظلم النَّاس، ومن كان نبيًّا قد أرسله الله فهو منزَّةٌ عن هذا وهذا.

فالإقرار برسالته إلى العرب دون غيرهم، مع ما ظهر من عموم دعوته للخلق كلِّهم، قولٌ متناقضٌ ظاهر الفساد، وكلُّ ما دلَّ عليه أنه رسولٌ فإنه يستلزم رسالتَه إلىٰ جميع الخلق، وكلُّ من اعترف بأنه رسولٌ لزمه الاعترافُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «النبوات» (۸۹۹)، وتفسير ابن جرير (۲۰/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) (ع): «ذراريهم»، وفي طرة (د) إشارة إلى أنها في نسخة.

بأنه رسولٌ إلىٰ جميع الخلق، وإلا لزم أن يكون الله أرسل رسولًا يفتري عليه الكذب، ويقول للناس: إن الله أمركم باتباعي، وأمرني بجهادكم إذا لم تفعلوا، وهو كاذبٌ في ذلك، ومعلومٌ أن كلَّ ما دلَّ علىٰ أن الله أرسله فإنه يدلُّ علىٰ أنه صادقٌ في الرِّسالة، وإلا فلا، فالرسولُ الكاذبُ لا يحصل به مقصود الرسالة، بل يكون من جملة المفترين علىٰ الله الكذب، وأولئك ليسوا من رسل الله، ولا يجوز تصديقهم في قولهم: إن الله أرسلهم.

وأما إن لم (١) يُقِرُّوا برسالته إلىٰ العرب ولا غيرهم، بل قالوا فيه ما كان يقوله مشركو العرب من أنه شاعرٌ أو ساحرٌ أو مفتر كاذب ونحو ذلك، فيقال لهم علىٰ هذا التقدير: فدليلكم أيضًا باطل، ولا يجوز أن تحتجُّوا بتقدير تكذيبكم لمحمَّد عَلِيُّ بشيءٍ من كلام الأنبياء قبله، سواءٌ صدَّقتم محمَّدًا عَلِيُّ في جميع ما يقوله أو في بعضه أو كذَّبتموه، فدليلكم باطل، فيلزم بطلان دينكم علىٰ كلِّ تقدير، وما ثبت بطلانه علىٰ كلِّ تقديرٍ فهو باطلٌ في نفس الأمر، فيثبت أنه باطلٌ في نفس الأمر،

وذلك أنكم إذا كذبتم محمَّدًا لم يبق لكم طريقٌ تعلمون به صدقَ غيره من الأنبياء، فيمتنع مع تكذيبه القولُ بصدق غيره، بل من اعتقد كذبه وصدَّق غيره لم يكن عالمًا بصدق غيره، بل يكون مصدِّقًا لهم بغير علم، وإذا لم يكن عالمًا بصدقهم لم يجز احتجاجه قطَّ بأقوالهم، بل ذلك قولٌ منه بلا علم، ومحاجَّةٌ فيما (٢) لا علم له بها.

فإن الدلائل الدَّالة على صدق محمَّد عَلَيْ أعظمُ وأكثر من الدلائل الدَّالة على صدق موسى وعيسى، ومعجزاته أعظمُ من معجزات غيره، والكتاب الذي أُرسِل به أشرفُ من الكتاب الذي بُعِث به غيره، والشَّريعة التي جاء بها أكملُ من شريعة موسى وعيسى عليهما السَّلام، وأمَّته أكملُ في جميع الفضائل (٣) من أمَّة هذا وهذا، ولا يوجد في التوراة والإنجيل علمٌ نافعٌ وعملٌ صالحٌ إلا وهو في القرآن أو مثله أو أكمل (٤) منه، وفي القرآن من العلم النافع

<sup>(</sup>١) (و): ﴿ وَإِمَا أَنْ لَا ۗ .

<sup>(</sup>٢) ليست في (و).

<sup>(</sup>٣) (ع): «التفاصيل».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط. العاصمة.

والعمل الصَّالح ما لا يوجد مثله في التوراة والإنجيل، فما من مطعنٍ من مطاعن أعداء الأنبياء يُطْعَنُ به على محمَّدٍ عَلَيْ إلا ويمكن توجيه ذلك الطعن وأعظم منه على موسى وعيسى.

وهذه جملةٌ مبسوطةٌ في موضع آخر (١)، لم نبسطها هنا؛ لأن جواب كلامهم لا يحتاج إلى ذلك، فيمتنع الإقرار بنبوَّة موسى وعيسى عليهما السَّلام مع التكذيب بنبوَّة محمَّدٍ عَيَّكِيُّم، ولا يفعل ذلك إلا من هو من أجهل النَّاس وأضلَّهم، أو من أعظمهم عنادًا واتباعًا لهواه.

وذلك أن هؤلاء القوم (٢) احتجُّوا بما نقلوه عن الأنبياء، ولم يذكروا الأدلة الدَّالة على صدقهم، بل أخذوا ذلك مسلَّمًا، وطلبوا أن يحتجُّوا بما نقلوه عن الأنبياء قبله، وبما نقلوه عنه على صحة دينهم.

وهذه حجَّةٌ داحضة، سواءٌ صدَّقوه أو كذَّبوه، فإن صدَّقوه بطل دينهم وإن كذَّبوه بطل دينهم أن صدَّقوه فقد عُلِمَ أنه دعاهم وجميعَ أهل الأرض إلى الإيمان به وطاعته، كما دعا المسيحُ وموسى وغيرهما من الرُّسل، وأنه أبطل ما هم عليه من الاتِّحاد وغيره، وكفَّرهم في غير موضع.

ولهذا كان مجرَّد التصديق بأن محمَّدًا رسول الله -ولو إلى العربيوجبُ بطلان دين النَّصارى واليهود وكلِّ دينٍ يخالف دينه؛ فإن من كان رسولًا
لله فإنه لا يَكْذِب على الله، ومحمَّدٌ عَلَيْ قد عُلِمَ منه أنه دعا النَّصارى واليهود إلى
الإيمان به وطاعته كما دعا غيرَهم، وأنه كفَّر من لم يؤمن به ووَعَدَه النار، وهذا
متواترٌ عنه تواترًا تعلمه العامَّة والخاصَّة.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (٤/ ٢٠١ – ٢٠٨)، وما سيأتي (١/ ٢٦٠، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) (و): «وهؤلاء القوم».

وفي القرآن من ذلك ما يكثر ذكرُه، كما قال تعالى: ﴿ يِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) لَمْ يَكُنِ النِّينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئْلِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَقَى تَأْنِيهُمُ الْبَيّنَةُ (١) رَسُولٌ مِنَ اللّهِ يَنْلُوا صُحُفَا مُطَهَّرَةُ (١) فِيها كُنُبُ قَيِمةٌ (١) وَمَا نَفرَق الّذِينَ أُوتُوا الْكَنْبَ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْبِيّنَةُ (١) وَمَا أُمُرُوا إِلّا لِيعْبُدُوا اللّه مُغْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُوقُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ (١) إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئنِ وَلَيْفِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُوقُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ (١) إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئنِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيّةِ (١) إِنَّ الذِينَ عَامَنُوا وَعِمُوا الصَّلُومَ وَيُولِي مِن عَيْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُمْ جَنَتُ عَدْنِ تَغْرِي مِن تَعْلِمُ الْأَنْهُرُ الْمَالِدِينَ فِيهَا أَلْمَالُومَ وَيُولُولُ الْمَالُومَ وَيُولُولُ الْمَالُومَ وَمُولُولُ الْمُعْمَلُولُ وَعَمْلُوا الصَّلُومَ وَيُولُولُ مِنْ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُمْ جَنَتُ عَدْنِ تَغْرِي وَيَهُ اللّهُ الْمُحْمَا وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالِكُ لِمَا مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُمْ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّ

وقد ذكر كفر اليهود والنَّصارى في غير موضع، كقوله تعالى عن النَّصارى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ عَلَى النَّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَّيَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْبَكِمَ وَأُمَكُهُ، وَمَن فِي مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَكِمَ وَأُمَكُهُ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ١٧].

وقال تعالىٰ أيضًا: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ

<sup>(</sup>١) سقطت البسملة من ط. العاصمة، وهي ثابتة في جميع الأصول.

مَرْيَكُمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَنَهُ النّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (اللهُ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا اللّهِ اللّهُ الله عَلْوُلُ اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَذَابُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الله الله الله الله عَلْوُلُ رَحِيبُ الله مَا المسيخُ ابْنُ مَرْيَم إلا رَسُولُ قَدْ حَلَيْ مَرْيَعَ إلاّ رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ وَأَمّلُهُ صِدِيقَةٌ ﴿ كَانَا يَأْتُ لِكُونَ الطّعَامُ اللّهُ انظُر اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا لا يَمْلِلُ لَكُمْ مَثَرًا وَلا نَقْعًا وَاللّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ (اللهُ قُلْ السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَا بِهِ الْمَالِيَةِ وَلَا تَقَوُلُواْ عَلَىٰ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْمَالُواْ عَلَىٰ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلْتَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ وَلَا يَقُولُواْ ثَلْتَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ وَلَا اللّهُ إِللّهِ وَرُوكٌ مِنْ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَا أَلْمَا اللّهُ إِللّهِ وَحِيدٌ شَبْحَنهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَا أَلْمَا اللّهُ اللّهِ وَلَا الْمَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ وَكِيدًا لِللهِ وَكِيدًا لِللّهِ وَكِيدًا لِللهِ وَكِيدًا لِللهِ وَكِيدًا لِللهِ وَكِيدًا لِللهِ وَكِيدًا لِللهِ وَكِيدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ وَلِيدًا اللهُ وَلِيدًا اللّهُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيمُ أَمُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَصِّلِهِ وَإِلَّا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ مَن عَبْدًا لِللهِ وَلِيدًا اللّهُ مِن فَصِّلِهِ وَإِلّهُ اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ اللّهُ وَلِيدَا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ وَلِيدًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيدًا الللهُ وَلِيدًا الللهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيدًا الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ وَلِيدًا الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ابْنُ ٱللّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ فِي عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ابْنَ ٱللّهُ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ فِي عَنْهُ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَدَالُهُم وَرُهُبَكَ هُمَ قَدَلُكُهُم وَكُونَ وَمُنَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا أَرْبَكَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَكُم وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلَا لِيعَبُدُوا إِلَا لِيعَبُدُوا النوبة: ٣٠-٣١].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَا لَهُ يَا فَيْ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ مَّ عَلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿ اللَّهُ مَا فَلْتُ مَا فَلْتُ عَلَيْمَ اللّهُ مَا فَي نَفْسِكَ أَإِنّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴿ اللّهُ مَا فِي نَفْسِكَ أَإِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ اللّهُ مَا فِي نَفْسِكَ أَإِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ اللّهُ مَا فَي نَفْسِكَ أَإِنّكَ أَنتَ عَلَيْمُ اللّهُ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ قَالِ اللّهُ وَقِي وَرَبّكُمْ أَوكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَا وَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ [المائدة: ١١٦ - ١١٧].

والنَّصارى قالت الأقوال الثلاثة، فذكر الله عنهم هذه الأقوال (٢)، لكن من النَّاس من يظنُّ أن هذا قول طائفةٍ منهم، وهذا قول طائفةٍ منهم، وهذا قول طائفةٍ منهم كما ذكره طائفةٌ من المفسِّرين كابن جرير الطبري والثعلبيِّ

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «الموضعين» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة متقدمة على التي قبلها في (د، ي، ع).

<sup>(</sup>٣) «وهذا قول طائفةٍ منهم» الثالثة ساقطة من ط. العاصمة. وفي (ع، د) هاهنا زيادة يشبه أنها كانت في مسودة المصنف ثم ضرب عليها، وسيأتي مضمونها بعد، وهي: «وقولهم ثالث =

وغيرهما (١)، وظنَّ ابن جرير الطبري أن هذه الطوائف كانوا قبل اليعقوبيَّة، والنُّسْطوريَّة، والمَلكيَّة (٢).

ثم تارةً يحكون عن اليعقوبيَّة أن عيسىٰ هو الله، وعن النُّسْطوريَّة أنه ابن الله، وعن النُّسْطوريَّة أنه ثالث الله، وعن النُّسْطوريَّة أنه ثالث ثلاثة، وتارةً يحكون عن النُّسْطوريَّة أنه ثالث ثلاثة، وعن المَلكيَّة أنه الله، ويفسِّرون قولهم: «ثالث ثلاثة» بالأب والابن وروح القُدُس (٤).

والصواب (٥) أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النَّصارى المشهورة: المَلكِيَّة، واليعقوبيَّة، والنُّسطوريَّة؛ فإن هذه الطوائف كلُّها تقول بالأقانيم الثلاثة: الأب والابن وروح القُدُس (٦)، فتقول: إن الله ثالث ثلاثة، وتقول عن المسيح: إنه الله، وتقول: إنه ابن الله، وهم متَّفقون على اتِّحاد اللاهُوت والنَّاسُوت، وأن المتَّحد هو الكلمة، ومتَّفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمَّن ذلك، وهو قولهم: «نؤمن بإله واحد، أب، ضابطِ الكُلِّ، خالق السماوات

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٣٣، ٨/ ١٠٠).



<sup>=</sup> ثلاثة قول النسطورية، وقولهم إنه ابن الله قول الملكانية، ومنهم من يقول قوله إن الله هو المسيح بن مريم قول اليعقوبية، وقولهم والابن وروح القدس».

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن جرير (۸/ ٥٧٩، ٥٨٠)، والبغوي (۲/ ٣١٣)، و «الكشف والبيان» للثعلبي (۱۱/ ۹۲، ۲٤۱، ۶٤۹، ۲۲/ ۲۹۷، ۲۷/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وظن ابن جرير» إلى هنا ليس في (و)، ولم تثبته ط. العاصمة، ووقع في (ع، د) قبل قوله: «كما ذكره طائفة»، وهو سهو، وتأخر موضعه في (ي).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مرقوس. وفي الأصول وط. النيل والعاصمة: «المريوسية»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) اليعقوبية: أتباع يعقوب البراذعي، والنسطورية: أصحاب نسطور الحكيم، وكان بطريرك القسطنطينية. والملكية: فرقة كانت على دين ملك الرومان. وظهرت هذه الفرق في عهد التثليث بعد مجمع نيقية. انظر: «التاريخ المجموع» لابن البطريق، و «الملل والنحل» (٢/ ٢٧ – ٣٢)، و «محاضرات في النصرانية» لأبي زهرة (١٥٧ – ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) ضبب عليها في (و) وكتب بحذائها في الطرة: «والحق».

والأرض، كلِّ ما يُرى وما لا يُرى، وبربِّ واحدٍ يَسُوع المسيح ابن الله، الوحيد، المولود من الأب قبل كل الدَّهور، نورٌ من نور، إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حق، مولودٌ غير مخلوق»(١).

وأما قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ﴾، وقوله: ﴿لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوَاْ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّٰ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

ومن النَّاس من يقول: «إن الله هو المسيح ابن مريم» قول اليعقوبيَّة، وقولهم (٢): «ثالث ثلاثة» هو قول النَّصارى الذين يقولون بالأب والابن وروح القُدُس (٣)، وهم قد جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة، وسمَّوا كلَّ واحدٍ من الثلاثة بالإله والربِّ.

وقد فسَّره طائفةٌ بجعلهم عيسى وأمَّه إلهين يُعْبَدان من دون الله.

قال الشُّدِّي في قوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّهِ مَا اللَّهُ أَلِكُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ قَالُونُ اللهِ عَوله: ﴿ وَأَنْتَ اللَّهُ عَوله: ﴿ وَأَنْتَ اللَّهُ عَوله المسيحُ وَأَمُّه ، فذلك قوله: ﴿ وَأَنْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (٤).

وقد قيل قولٌ ثالثٌ أغربُ من ذلك عن أبي صخر (٥)، قال: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ الله ، وقول الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ الله ، وقول الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ الله ، وقول

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على أمانتهم هذه (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ليست في (و).

<sup>(</sup>٣) «وروح القدس» ليست في (د، و،ع). وبعدها في (ي): «وظن ابن جرير الطبري ...» العبارة التي سبق ذكرها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (٨/ ٥٨١)، وقال ابن كثير (٣/ ١٥٨): «وهذا القول هو الأظهر».

<sup>(</sup>٥) حميد بن زياد، ابن أبي المخارق المدني، من صغار أتباع التابعين (ت: ١٨٩). انظر: «تهذيب الكمال» (٧/ ٣٦٦).

النَّصارى: المسيح ابن الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة (١)، وهذا ضعيف (٢).

وقد ذكر سعيد بن البطريق (٣) في أخبار النَّصاري أن منهم طائفة يقال لهم «المَرْيَمِيَّة» (٤) يقولون: إن مريم إله، وإن عيسي إله (٥).

فقد يقال: إن هذا قول هؤلاء، كما أن القول بأن عزير ابن الله قول اليهود(٦).

وأما الأول<sup>(٧)</sup> فمتوجِّه؛ فإن النَّصاري المتفقين على «الأمانة» كلُّهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، والله تعالى قد نهاهم عن أن يقولوا ذلك، فقال تعالى: ﴿يَتَأَهْلَ الصَّيَّبِ لَا تَغَلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابَنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنّهُ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنّهُ وَكَلِمَتُهُ وَاللّهِ وَكَلِمَتُهُ النّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالنّساء: ١٧١]، فذكر فَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِةٍ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاتُهُ أَانتَهُوا خَيْرًا لَكُمُ ﴿ [النساء: ١٧١]، فذكر سبحانه في هذه الآية التثليث والاتّحاد، ونهاهم عنهما، وبيَّن أن المسيح إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه، وقال: ﴿فَتَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ﴾، لم يذكر هنا أمَّه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (١١٧٩/٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير (٣/ ٥٨): «وهذا قولٌ غريب».

<sup>(</sup>٣) طبيبٌ نصراني، له دراية بعلوم النصارئ ومذاهبهم، عيِّن بطريركًا على الإسكندرية، توفي سنة ٣٢٨هـ/ ٩٤٠م. انظر: «تاريخ الأنطاكي» (٣٣)، و «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (٥٤٥)، و «الوافي» (١٥/ ٢٠٣)، و «الأعلام» (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) الأصول: «المريسية»، وهو تحريف. وفي تاريخ ابن البطريق: «المريميين». وستأتي (٣/ ١٤٢، ١٧٥) بلفظ: «المريمانية». ويقال لهم: البربرانية. انظر: «النصرانية وآدابها» للويس شيخو (٤٩)، و «محاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة (١٢٤).

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن البطريق المسمى «نظم الجوهر» (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٦) من قوله: «فقد يقال» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٧) وهو تفسيره بالتثليث المشهور عنهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿وَكِلِمَتُهُۥ أَلْقَلْهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ ﴾:

قال معمر، عن قتادة: ﴿وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَلُهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾: هو قوله: «كُنْ»، فكان(١).

وكذلك قال قتادة: ليس الكلمة صارت (٢) عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى (٣).

وكذلك قال الإمام أحمد (٤) في مصنَّفه الذي صنَّفه في كتبه (٥) في الرَّدِّ علىٰ الجهميَّة، وذكره عنه الخلَّل والقاضي أبو يعلىٰ (٦).

قال أحمد: ثم إن الجَهْمَ ادَّعىٰ أمرًا آخر (٧)، فقال: إنَّا وجدنا في كتاب الله آيةً تدلُّ علىٰ أن القرآن مخلوق.

قلنا: أيَّ آية؟ قال: قول الله ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ، ﴾، وعيسى مخلوق (٨).

فقلنا: إن الله منعكم الفهم في القرآن، عيسى عَلَيْكُ تجري عليه ألفاظ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (٧/٣/٧).

<sup>(</sup>٢) الأصول: «صار»، والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم أقوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٤/ ١١٢٣).

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «أحمد بن حنبل».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول. وفي ط. العاصمة: «كتابه». ولعل الصواب: «فيما كتبه». انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ٧٨)، و«مجموع الفتاوئ» (٨/ ٢٠٩، ١٧/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الانتصار لأهل الأثر (١٠١) والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٨) «وعيسى مخلوق» ساقطة من ط. العاصمة.

لا تجري على القرآن؛ لأن عيسى تجري عليه تسمية : مولود (١)، وطفل، وصبي، وغلام، يأكل ويشرب، وهو يُخَاطَبُ بالأمر والنَّهي، يجري عليه الوعدُ والوعيد، هو من ذرِّية نوحٍ ومن ذريَّة إبراهيم، ولا يحلُّ لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في (٢) عيسى !!

وكَذَبَت النَّصاري والجهميَّة على الله في أمر عيسي.

وذلك أن الجهميَّة قالوا: عيسىٰ روحُ الله وكلمته؛ لأن الكلمة مخلوقة.

وقالت النَّصارى: روحُ الله مِن ذات الله، وكلمةُ الله مِن ذات الله، كما يقال: هذه الخِرْقة من هذا الثَّوب.

وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة.

قال أحمد: وأما قوله جل ثناؤه: ﴿ وَرُوحُ مِّنَهُ ﴾ يقول: مِن أمرِه كان الرُّوحُ فِينَهُ ﴾ يقول: مِن أمرِه كان الرُّوحُ فيه، كقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُو مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ ﴾ [الجاثبة: ١٣] يقول: مِن أمرِه.

<sup>(</sup>۱) (ع، د): «نسمة ومولود»، وهو تحريف، وأثبتته ط. العاصمة. وفي (و): «لأن عيسي مولود». وكما أثبتُ في (ي) وبعض نسخ «الرد على الزنادقة والجهمية»، وفي بعضها: «لأنه يسميه مولودًا ...». وانظر: «مجموع الفتاوئ» (٤/ ٢١٩/٤، ٨/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. العاصمة.

وتفسير «روح الله» إنما معناها أنها روحٌ بكلمة الله خَلَقَها (١)، كما يقال: عبدُ الله وسماءُ الله، -وفي نسخة: روحٌ يملكها الله، خلقها الله-(٢).

وقال الشَّعبي في قوله تعالىٰ: ﴿وَكَلِمَتُهُۥ أَلْقَلُهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ ﴾: الكلمة حين قال له: «كُنْ»، فكان عيسىٰ بـ «كُنْ »، وليس عيسىٰ هو الـ «كُنْ»، ولكن بالـ «كُنْ» كان (٣).

وقال ليثُ عن مجاهد: ﴿وَرُوحٌ مِّنَّهُ ﴾ قال: رسولٌ منه (٤).

يريدُ مجاهدٌ قولَه: ﴿ فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿ فَالَتْ إِنِّهَ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْرَسُولُ رَبِّكِ ﴾ [مريم: ١٧-١٩].

والمعنىٰ: أن عيسىٰ خُلِق من هذه (٥) الرُّوح، وهو جبريل روحُ القُدُس، شُمِّى روحًا كما سمِّى كلمةً؛ لأنه خُلِق بالكلمة.

والنَّصارى يقولون في أمانتهم: «تجسَّد من مريم ومن روح القُدُس»؛ لأنه جاء (٢) كذلك في الكتب المتقدمة، لكن ظنُّوا أن روح القُدُس هو صفةٌ لله، وجعلوها حياته وقدرته، وهو ربُّ، وهذا غلطٌ منهم، فإنه لم يُسَمِّ أحدٌ من الأنبياء حياة الله ولا قدرته ولا شيئًا من صفاته: روح القُدُس، بل روحُ القُدُس في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السَّلام يراد بها ما ينزله الله على قلوب الأنبياء، كالوحي والهدى والتأييد، ويراد بها المَلك.

<sup>(</sup>١) ط. النيل و «الرد على الزنادقة والجهمية»: «خلقها الله».

<sup>(</sup>٢) «الرد على الزنادقة والجهمية» (٢٤٩ - ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه. وهو لفظ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم (١١٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٦) ليست في (و، ي).

وهكذا في تفسير ابن السَّائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أن عيسى بن مريم استقبل رهطًا من اليهود، فلمَّا رأوه قالوا: قد جاء السَّاحر ابن السَّاحرة، والفاعل ابن الفاعلة، فقذفوه وأمَّه، فلمَّا سمع عيسىٰ ذلك قال: اللهم أنت ربي، وأنا من روحك خرجتُ، وبكلمتك خلقتني (١)، ولم آتِهم من تلقاء نفسي، وذكر تمام الحديث (٢).

وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّتِي ٓ أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوجِنَا وَقَال تعالىٰ: ﴿ وَمَرْبَمَ ٱبْلَتَ وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الانبياء: ٩١]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَرْبَمَ ٱبْلَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا ﴾ [التحريم: ١٢]، فهذا يوافق قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ قَالَتْ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِٱلرَّمْنَ فِي فِي الْمَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ قَالَتْ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِٱلرَّمْنِ مِن كُوبِ الْمَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ قَالَتْ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِٱلرَّمْنَ وَمِنَا فَيَعَالَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ اللَّهُ قَالَتْ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِٱلرَّمْنَا وَلَا إِنَّا اللَّهُ الْمَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ اللَّهُ قَالَتُ إِنِي ٓ أَعُوذُ بِٱلرَّمْنَا وَلَا إِنَّا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهذا مبسوطٌ في موضع آخر (٣).

والمقصود هنا أنهم سواءٌ صدَّقوا محمَّدًا أو كذَّبوه، فإنه يلزم بطلان دينهم على التقديرَين؛ فإنه إن كان نبيًّا صادقًا فقد بلَّغ عن الله في هذا الكتاب كُفْرَ النَّصارى في غير موضع، ودعاهم إلى الإيمان به، وأمر بجهادهم، فمن عَلِم أنه نبيٌّ ولو إلى طائفةٍ معيَّنة يجبُ (٤) تصديقُه في كلِّ ما أخبر به، وقد أخبر بكفر النَّصارى وضلالهم.

<sup>(</sup>١) (و): «خُلِقت».

<sup>(</sup>٢) ساقه بتمامه الثعلبيُّ في «الكشف والبيان» (١١/ ٦٦)، والبغويُّ في «معالم التنزيل» (٢/ ٤٤)، وابن السائب الكلبي متهمٌ بالكذب.

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهذا مبسوط في موضع أخر» ساقط من ط. العاصمة. وانظر: مسألة في «أن عيسى كلمة الله» لشيخ الإسلام (٥٦- ٥٨)، وما سيأتي (٢/ ٤٩٤، ٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «فيجب».

وإذا ثبت هذا لم يُغْنِ عنهم الاحتجاجُ بشيءٍ من الكتب والمعقول، بل يُعْلَمُ من حيث الجملة أن كلَّ ما يحتجُّون به على صحَّة دينهم فهو باطل، وإن لم يبيَّن فساد حججهم على التفصيل؛ لأن الأنبياء لا يقولون إلا حقًّا، كما أن المسيح عَلَيُكُمُ لمَّا حكم بكفر من كذَّبه من اليهود كان كلُّ ما يحتجُّ به اليهود على خلاف ذلك باطلًا، فكلُّ ما عارض قول النبيِّ المعصوم فهو باطل.

وإن كذَّبوا محمَّدًا تكذيبًا عامًّا مطلقًا، وقالوا: ليس هو نبيُّ أصلًا، ولا أُرسِل إلىٰ أحدٍ، لا إلىٰ العرب ولا إلىٰ غيرهم، بل كان كذَّابًا(١) من الكذَّابين، امتنع مع هذا أن يصدِّقوا بنبوَّة غيره؛ فإن الطريق الذي يُعْلَمُ به نبوَّة موسىٰ وعيسىٰ يُعْلَمُ به نبوَّة محمَّدٍ عَيَّكِمُ بطريق الأولىٰ.

فإذا قالوا: عُلِمَت نبوَّة موسىٰ والمسيح بالمعجزات، وعُرِفَت المعجزاتُ بالنقل المتواتر إلينا.

قيل لهم: معجزاتُ محمَّدٍ أعظم، وتواترُها أبلغ، والكتابُ الذي جاء به محمَّدٌ عَلَيْ أكمل، وأمَّتُه أفضل، وشرائعُ دينه أحسن، وموسى جاء بالعدل، وعيسى جاء بتكميلها بالفضل، وهو عَلَيْ قد جمع في شريعته بين (٢) العدل والفضل.

فإن ساغ لقائل أن يقول: هو مع هذا كاذبٌ مفترٍ، كان على هذا التقدير الباطل غيره أولى أن يقال فيه ذلك، فيبطل بتكذيبهم محمَّدًا عَلَيْةٍ جميعُ ما معهم من النبوَّات؛ إذ حكمُ أحد الشيئين حكمُ مثله، فكيف بما هو أولى منه؟!

<sup>(</sup>١) ليست في (ع، د).

<sup>(</sup>٢) ليست في (و)، (ي): «به».

فلو قال قائل: إن هارون ويُوشَع وداود وسليمان كانوا أنبياء، وموسىٰ لم يكن نبيًّا، أو إن داود وسليمان ويُوشَع ويحيىٰ(١) كانوا أنبياء، والمسيحَ لم يكن نبيًّا.

أو قال ما تقوله السَّامرة (٢): إن يُوشَع كان نبيًّا، ومَنْ بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء.

أو قال ما يقوله اليهود: إن داود وسليمان وأشعيا وحبقوق ومليخا وعاموص ودانيال (٣) كانوا أنبياء، والمسيح بن مريم لم يكن نبيًّا.

كان هذا قولًا متناقضًا معلوم البطلان؛ فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوَّة أحقُّ بالنبوَّة وأكملُ نبوَّةً ممَّن أثبتوها له، ودلائل نبوَّة الأكمل أفضل (٤)، فكيف يجوز إثبات النبوَّة للنبيِّ المفضول دون الفاضل؟!

وصار هذا كما لو قال قائل: إن زُفَر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء، وأبا حنيفة ومالكًا والشافعيّ وأحمد لم يكونوا فقهاء.

أو قال: إن الأخفش وابن الأنباري والمُبَرِّد كانوا نحاة، والخليل وسيبويه والفرَّاء لم يكونوا نحاة.



<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) من فرق اليهود، يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم، ولا يعترفون بالمِشْنا ولا بنبوة من بعد موسى ويوشع، وهم في اليهود «كالرافضة في المسلمين»، كما يقول شيخ الإسلام. انظر: «الملل والنحل» (١/ ١٩٩)، و«منهاج السنة» (١/ ٣٧، ٥/ ١٧٤)، و«الرد على المنطقيين» (٩٠٠)، و «جامع الرسائل» (١/ ٢٧٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٤٧٩)، وما سيأتي (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) من أنبياء بني إسرائيل المذكورين في العهد القديم، ومنهم من لم يثبت عند المسلمين أنه نبى، كمليخا وعاموص، كما سيأتي (٣/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) (ي، و): «الأفضل أكمل».

أو قال: إن صاحبَ «المَلَكِي» و «المَسِيحي» (١) ونحوهما من كتب الطبّ كانوا أطبّاء، وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطبّاء.

أو قال: إن كُوشِيَار والخَرَقِيَّ (٢) ونحوهما كانوا يعرفون علمَ الهيئة، وبَطْلَمْيُوس (٣) ونحوه لم يكن لهم علمٌ بالهيئة.

ومن قال: إن داود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء، ومحمَّد بن عبد الله لم يكن نبيًّا، فتناقضه أظهر، وفساد قوله أبينُ من هذا جمعه.

بل وكذلك من قال: إن موسى وعيسى رسولان، والتوراة والإنجيل كتابان منزَّلان من عند الله، ومحمَّدًا ليس برسول، والقرآن لم ينزل من الله، فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان لمن تدبَّر ما جاء به محمَّدٌ عَيَالِيَّ وما جاء به

<sup>(</sup>۱) الملكي: هو كتاب «كامل الصناعة الطبية الضرورية» لعلي بن العباس المجوسي، قال القفطي: مال الناسُ إليه في وقته ولزموا درسَه إلىٰ أن ظهر كتاب «القانون» لابن سينا فمالوا إليه وتركوا «الملكيّ» بعض التَّرك، و «الملكيُّ» في العمل أبلغ، و «القانون» في العلم أثبت. واشتهر بالملكي؛ لأنه صنفه للملك عضد الدولة فنَّاخُسرو البويهي. انظر: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (١/ ٢٨٠)، و «عيون الأنباء» (٢٢٠)، و «الأعلام» (٤/ ٢٩٧). والمسيحي: هو كتاب «كنَّاش مَسِيح»، ويقال له: «المسيحي» نسبة إلىٰ مؤلفه عيسىٰ بن والمسيحي: هو كتاب المشهور بمَسِيح. انظر: «عيون الأنباء» (١٧٧)، وتعليق شيخنا الإصلاحي علىٰ «زاد المعاد» (٤/ ١١٤)، ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) كوشيار: أبو الحسن كوشيار بن لبان الجِيلي، توفي سنة ٣٥٠، وقيل بعدها، فلكي مهندس، له كتاب «الزيج الجامع»، و «مجمل الأصول في أحكام النجوم»، وغيرهما. انظر: «تتمة صوان الحكمة» (٩١)، و «الأعلام» (٥/ ٢٣٦).

والخَرَقي: أبو بكر محمد بن أحمد المروزي، له «التبصرة في علم الهيئة»، توفي سنة ٥٣٣. انظر: «الفوائد البهية» للكنوي (٩٢)، و«الأعلام» (٥/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، ويقال: بطليموس (بتقديم الياء)، وكلاهما صحيح. انظر: «تاج العروس» (١٠٧)، و«معجم أعلام المورد» (١٠٧).

من قبله، وتدبَّر كتابه والكتبَ التي قبله، وآيات نبوَّته (١) وآيات نبوَّة هؤلاء، وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء.

وهذه الجملة مفصَّلةٌ مشروحةٌ في غير هذا الموضع (٢)، لكنَّ المقصود هنا التنبيه على مجامع جوابهم.

وهؤلاء القوم لم يأتوا بدليل واحدٍ يدلُّ على صدق من احتجُّوا به من الأنبياء، فلو ناظَرَهم من يكذِّب بهؤلاء الأنبياء كلِّهم من المشركين والملاحدة لم يكن فيما ذكروه حجَّةٌ لهم، ولا حجَّة لهم أيضًا على المسلمين الذين يُقِرُّون بنبوَّة هؤلاء؛ فإن جمهور المسلمين إنما عرفوا صدق هؤلاء الأنبياء بإخبار محمَّدٍ أنهم أنبياء، فيمتنعُ أن يصدِّقوا بالفرع مع القدح في الأصل الذي به عَلِمُوا صدقَهم.

وأيضًا، فالطريق الذي به عُلِمَت نبوَّة هؤلاء بما ثبت من معجزاتهم وأخبارهم، فكذلك تُعْلَمُ نبوَّة محمَّدٍ بما ثبت من معجزاته وأخباره بطريق الأولى، فيمتنعُ أن يصدِّق أحدٌ من المسلمين بنبوَّة واحدٍ من هؤلاء مع تكذيبه لمحمَّدٍ في كلمةٍ ممَّا جاء به.



<sup>(</sup>۱) (ع): «نبوة محمد».

<sup>(</sup>٢) سيأتي تفصيل ذلك (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ع).

وممَّا ينبغي أن يُعْلَم (٢) أن كثيرًا من النَّصاري إنما يعتمدون في النبوَّات علي بشارة (٣) الأنبياء بمن يأتي بعدهم، فيقولون: المسيح عَلَيَكُمُ بشَّرت به الأنبياء قبله، بخلاف محمَّدٍ عَلَيْكُمُ، فإنه لم يبشِّر به نبيٌّ.

## وجواب هؤلاء من وجهين:

أحدهما: أن يقال: بل البشارة بمحمّد عليه في الكتب المتقدِّمة أعظمُ من البشارة بالمسيح على أنه ليس البشارة بالمسيح على أنه ليس هو عيسى بن مريم، بل هو آخر ينتظرونه، وهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدَّجَال؛ فإنه الذي يتبعه اليهود، ويخرج معه سبعون ألف مُطَيْلَسٍ من يهود أصبهان (٤)، ويقتلهم المسلمون معه، حتى يقول الشَّجر والحجر: يا مسلم، هذا يهوديٌّ ورائي، تعالَ فاقتله (٥)، كما ثبت ذلك في الصَّحيح عن النبيِّ عَيَالِيْهِ.

وثبت أيضًا في الصَّحيح عن النبيِّ عَيَّكِيُّ أنه قال: «ينزل عيسى بنُ مريم من السَّماء على المنارة البيضاء شرقيَّ دمشق» (٢)، «فيكسِر الصَّليب، ويقتُل الخنزير، ويضع الجزية» (٧)، ويقتل مسيحُ الهدى عيسى بنُ مريم مسيحَ الضلالة

<sup>(</sup>١) ليست في (و).

<sup>(</sup>٢) (ي): «ومما يعلم».

<sup>(</sup>۳) (ع): «بشارات».

<sup>(</sup>٤) أُخرجه مسلم (٢٩٤٤) من حديث أنس بن مالك الله الله المله: «سبعون ألفًا عليهم الطيالسة»، جمع طيلسان، وهو ثوبٌ يلبس على الكتف يحيط بالبدن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٩٣٧) من حديث النواس بن سمعان كالله.

الأعورَ الدَّجَّالَ على بضع عشرة خطوةٍ من باب لُدِّ(١)؛ ليتبيَّن للنَّاس أن البشر لا يكون إلهًا، فيَقْتُل من ادُّعِيَ فيه أنه الله وهو بريءٌ ممَّا ادُّعِيَ فيه من(٢) ادَّعىٰ في نفسه أنه الله وهو دجَّالُ كذَّاب.

فهكذا البشاراتُ بمحمَّد عَلَيْهِ في الكتب المتقدِّمة، وقد يتأوَّلها بعض أهل الكتاب على غير تأويلها، كما قد بُسِط في موضع آخر؛ فإن بسط الكلام في ذكر محمَّدٍ عَلَيْهِ في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب له موضعٌ آخر (٣).

الجواب الثاني: أن يقال: ليس من شرطِ النبيّ أن يبشّر به من تقدَّمه، كما أن موسى كان رسولًا إلى فرعون، ولم يتقدَّم لفرعون به بشارة، وكذلك الخليل عَلَيْكُمُ أُرْسِل إلى نمرود ولم يتقدَّم به بشارة نبيّ إليه، وكذلك نوحٌ وهودٌ وصالحٌ وشعيبٌ ولوطٌ لم يتقدَّم بواحدٍ من (٤) هؤلاء بشارةٌ إلى قومهم بهم مع كونهم أنبياء صادقين؛ فإن دلائل نبوّة النبيّ لا تنحصر في إخبار من تقدَّمه، بل دلائل النبوّة منها المعجزاتُ ومنها غير المعجزات، كما قد بُسِط في موضع آخر (٥).

وهؤلاء النَّصاري إنما مستنَد دينهم في التثليث والاتِّحاد وغير ذلك هو السَّمع، وهو دعواهم أن الكتب الإلهيَّة جاءت بذلك، ليس مستندهم فيه العقل، فإذا تبيَّن أنهم مع تكذيبهم بمحمَّد عَلَيْ يمتنع أن تثبت نبوَّة غيره امتنع استدلالهم بالسَّمعيات.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في حديث النواس المتقدم، دون ذكر عدد الخطوات فلم أره مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) الأصول: «لمنّ»، والمثبت أشبه.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذلك مفصَّلًا (٤/ ٧٠ – ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) «بواحد من» ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٥) كما سيأتي (٤/ ١٧٦ - ١٨٣).

وأما العقليات، فإن تشبَّثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجَّتهم فيها ضعيفة، وأما العقليات، فإن تشبَّثوا ببعضها فهم معترفون بأن حجَّتهم فيها ضعيفة، وأنها على مذهبهم، وسنبيِّن إن شاء الله أن لا حجَّة لهم في سمع ولا عقل، بل ذلك كلَّه حجةٌ عليهم.

وأما تمثيلُهم الكتابَ<sup>(١)</sup> بالوثيقة التي كُتِب الوفاء في ظهرها<sup>(٢)</sup>، فتمثيلٌ باطلٌ غير مطابق؛ لأن الإقرار بالوفاء إقرارٌ بسقوط الدَّين، ولا مناقضة بين ثبوت الدَّين أولًا وسقوطه آخرًا بالوفاء، بل أمكنَ مع هذا دعواه.

وأمًّا من يَذْكُر أنه رسول الله، فلا يمكن أن يُقَرَّ بأنه رسول الله في بعض ما

(١) يعني القرآن.

(٢) رسالة بولس الأنطاكي (١٩). قال: «فإن المسلمين إذا احتججنا عليهم بما في كتابهم يقولون: إذا كنتم تحتجُّون ببعضه فيلزمكم قبوله كله. قالوا: ليس الأمر على هذه الصورة، لأنه إذا كان لإنسانٍ على إنسانٍ كتابٌ بدَيْن مئة دينار، وقد ذُكِر في الكتاب أنه قد وفي، فأظهر صاحبُ الدَّين الكتاب وطالب المديون بالمئة دينار، أيجوز إذا احتجَّ المديون بما في الكتاب من أنه قد وفي أن يقول له صاحبُ الدَّين: كما تقبل هذا اقبل المئة دينار وأدِّنها؟! كلا، بل يدفع عنه المئة دينار التي في الكتاب بما في الكتاب أيضًا من أنه قد وفي. وكذلك أي شيء قيل عنّا واحتُجَّ به علينا من هذا الكتاب دفعناه من هذا الكتاب بما نجده فه من الحجح لنا».

وإنما نقلتُ النصَّ بتمامه ليُفْهَم سياق الكلام؛ إذ لم يسبق ذكرُ تمثيلهم بوثيقة الدَّين، وقد أشكل ذلك على السَّفاريني، فكتب عند هذا الموضع حاشية على نسخته نقلها ناسخا (د، على الطرة، قال: «قوله: وأما تمثيلهم الكتاب إلى آخر الفصل = فليس ممَّا يلي ما قبله، بل بين الكلامين تنافر، فيحتاج إلى تصحيح ذلك إن وُجِدت نسخةٌ صحيحة. اهسفاريني». وتعقبه نعمان الآلوسي، فكتب بخطه تحته في نسخة (ع): «أقول: قد راجعتُ نسخةً مصحَّحة في إسلامبول، فوجدتها محرَّرة مثل هذا الكتاب، فلعلَّ السفاريني قال: إنها متنافرة بحسب الظاهر، وأن قول الشيخ: وأما تمثيلهم إلخ راجع إلى ما حرَّره النصاري في كتابهم المرسول إليه، فليراجع. الفقير نعمان». وقد راجعتُ رسالتهم، ونقلت كلامهم في صدر هذه التعليقة، وبه يستبين استقامة النصِّ وسلامته من التنافر؛ فإن شيخ الإسلام ذكر أن مستند دينهم هو السمع، وأن ما أوردوه من العقليات ضعيف، ثم شيخ الإسلام ذكر أن مستند دينهم هو السمع، وأن ما أوردوه من العقليات ضعيف، ثم ذكر تمثيلهم القرآن بوثيقة الدَّين نموذجًا لعقلياتهم الواهية، وأجاب عنه جوابًا مفصًلًا.

أنبأ به عن الله دون بعض، ولا يمكن اتّباع بعض كتابه الذي ذكر أنه منزَّلٌ من عند الله دون بعض.

فإنه إن كان صادقًا في قوله: «إنه رسول الله» كان معصومًا في كلِّ (١) ما يخبر به عن الله، لا يجوز أن يَكْذِب في شيءٍ منه لا عمدًا ولا خطأً، ووجب اتِّباع الكتاب الذي جاء به من عند الله، ولم يمكن ردُّ شيءٍ ممَّا ذَكَر أنه جاء به من الله.

وإن كان كاذبًا في كلمةٍ واحدةٍ ممّا أخبَر به عن الله فه و من الكاذبين المفترين، فلا يجوز أن يُحْتَجّ لشيءٍ (٢) من دينهم ولا دين غيرهم بمجرَّد إخباره عن الله، بل ولا بمجرَّد خبره وقوله وإن لم يَذْكُر أنه خبرٌ عن الله، كما لا يجوز مثل ذلك في سائر من عُرِف أنه كاذبٌ في قوله: "إني رسول الله»، كمُسَيْلِمَة الحنفي، والأسود العَنْسِي، وطُلَيْحَة الأسدي (٣)، والحارث الدِّمشقي (٤)، وبابا الرُّومي (٥)، وأمثالهم من الكذَّابين.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) (د، و، ع): «بشيء»، والمثبت من (ي) أقوم.

<sup>(</sup>٣) مسيلمة والأسود وطليحة تراجمهم وأخبارهم مشهورة.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن سعيد، نشأ بالشام متعبدًا زاهدًا، ثم ادعىٰ النبوة، بعث عبد الملك بن مروان في طلبه حتىٰ عثر عليه ببيت المقدس، وصلبه وقتله سنة ٧٩. انظر: «تاريخ دمشق» (١١/ ٤٢٧)، و «تاريخ الإسلام» (٢/ ٨٠٣).

<sup>(</sup>٥) متنبئ تركماني، ظهر بالروم، وادعىٰ النبوة، وكان يقول: لا إله إلا الله، البابا وليُّ الله، واجتمع عليه خلقٌ عظيم، فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله، وقتل في الموقعة سنة ٦٣٨. انظر: «مرآة الزمان» (٢٢/ ٣٧٠)، و «تاريخ مختصر الدول» (٢٥١)، و «تاريخ الإسلام» (٢٥/ ٢٩)، و «الوافي» (١/ ٢١).

وقد ذكره شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، ولم يعرفه محققوها: «شرح الأصبهانية» (٣٣١)، و«النبوات» (١٦٨، ٢٣٧)، و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (١١٤)، وكتابنا «الجواب الصحيح» (٢/ ٣٣، ٣٤٣، ٣/ ٥٠٠، ٦/ ٢٢٣ - ط. العاصمة).

والواحدُ من المسلمين وإن كان الله لا يؤاخذه بالنسيان والخطأ، بل والرسول أيضًا وإن لم يكن مؤاخذًا (١) بالنسيان والخطأ في غير ما يبلِّغه عن الله عند السَّلف والأئمَّة وجمهور المسلمين، لكنَّ ما يبلِّغه عن الله لا يجوز أن يستقرَّ فيه خطأ؛ فإنه لو جاز أن يبلِّغ عن الله ما لم يقله الله، ويستقرَّ ذلك، ويأخذه النَّاس عنه معتقدين أن الله قاله، ولم يقله الله = كان هذا مناقضًا لمقصود الرسالة، ولم يكن رسولًا لله في ذلك، بل كان كاذبًا في ذلك وإن لم يتعمد، وإذا بلَّغ عن الله ما لم يقله وصُدِّق في ذلك كان قد صُدِّق من قال علىٰ الله غير الحقّ، ومن تقوَّل عليه ما لم يقله وإن لم يكن متعمِّدًا.

ويمتنع في مثل هذا أن يصدِّقه الله في كلِّ ما يخبر به عنه، أو أن يُقِيم له من الآيات والبراهين ما يدلُّ على صدقه في كلِّ ما يخبر به عنه، مع أن الأمر ليس كذلك. ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلِّغه عن الله كان صادقًا في كلِّ ما يخبر به عن الله، لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيءٌ من الكذب لا عمدًا ولا خطأً.

وهذا ممَّا اتَّفق عليه جميعُ النَّاس<sup>(٢)</sup> من المسلمين واليهود والنَّصاري وغيرهم، لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقرَّ في خبره عن الله خطأ.

وإنما تنازعوا: هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبيِّنه، فلا ينافي مقصود الرِّسالة، كما نَقَل من ذَكر «تلك الغرانيقُ العُلَى، وإن شفاعتها لتُرْتَجيٰ»(٣).

<sup>(</sup>١) (و): «يؤاخذ».

<sup>(</sup>٢) «جميع الناس» ليست في (ي).

<sup>(</sup>٣) رويت من وجوه كثيرة مرسلة وموصولة لا تخلو من علة، قال ابن كثير في تفسيره (٥/ ٤٤١): «ولم أرها مسندة من وجه صحيح»، لكن كثرة طرقها تدل على أن للقصة =

هذا فيه قولان للناس:

منهم من منَع (١) ذلك أيضًا، وطَعَن في وقوع ذلك. ومن هؤلاء من قال: إنهم سمعوا ما لم يَقُله، فكان الخطأ في سمعِهم، والشيطان ألقي في سمعهم.

ومن جوَّز ذلك (١٤) قال: إذا حصل البيان، ونُسِخ ما ألقى الشيطان، لم يكن في ذلك محذورٌ، وكان ذلك دليلًا على صدقه وأمانته وديانته، وأنه غير متَّبع هواه ولا مصرِّ على غير الحق، كفعل طالب الرِّياسة المصرِّ على خطئه. وإذا كان نسخُ ما جُزِم (١٣) بأن الله أنزله لا محذور فيه، فنسخُ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور. واستدلَّ على ذلك بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ يكون فيه محذور. واستدلَّ على ذلك بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ يكون فيه محذور أَلقَى الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيُنسَخُ اللهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَنُ فَتَ لَكَ يَكُونِ مُ اللهُ عَلَى الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيُنسَخُ اللهُ مَا يُلقِى الشَّيْطَنُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وعلىٰ كلِّ قول، فالنَّاس متَّفقون علىٰ أن من أرسله الله وأقام الآيات علىٰ صدقه فيما يبلِّغه عن الله لم يكن ما يبلِّغه عنه إلاحقًا، وإلا كانت الآيات الدَّالة علىٰ صدقه دلَّت علىٰ صدق من ليس بصادق، وبطلانُ مدلول الأدلة اليقينيَّة ممتنع.

أصلاً، كما قال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٤٣٩). وانظر: «الشفا» للقاضي عياض (٦٤٥)،
 و «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٢/ ٣٩١– ٣٩٥).

<sup>(</sup>۱) (e): «يمنع».

<sup>(</sup>٢) وشيخ الإسلام يميل إلى تجويزه، ويحكيه عن السلف، وينسب المنع للمتأخرين. انظر: «مجموع الفتاوي» (١/ ٢٩١)، و«منهاج السنة» (١/ ٤٧١، ٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) صححت في طرة (ي) إلىٰ "جزم الله".

والصِّدق الذي هو مدلول آيات الأنبياء وبراهينهم هو أن يكون خبرُه عن الله مطابقًا لمُخْبَره (١)، لا يخالفه عمدًا ولا خطأً.

ولو قال قائل: أنا لا أسمِّي (٢) الخطأ كذبًا، أو قال: إن المخطئ لا إثم عليه في خطئه (٣).

قيل له: هذا لا ينفع هنا؛ فإن الآيات دلَّت على أن الله أرسله ليبلِّغ عنه رسالاته، والله لا يرسل من يَعْلَمُ أنه يخبِر عنه بخلاف ما قال له، كما لا يجوز إرسال من يتعمَّد عليه الكذب، بل الواحد من النَّاس لا يرسل من يَعْلَمُ أنه يبلِّغ خلاف ما أرسله به، ولو عَلِم أنه يقول عليه ما لم يقل وأرسله مع ذلك لكان جاهلًا سفيهًا ليس بعليم حكيم، فكيف يجوز ذلك على أعلم العالمين وأحكم الحاكمين؟!

وأيضًا، فإن الآيات والبراهين دلَّت على صدقه في كلِّ ما يبلغه عن الله، وأن الله مصدِّقه في كلِّ ما يبلغه عنه، فيمتنعُ أن لا يكون صادقًا في شيءٍ من ذلك، ويمتنع أن يصدِّق اللهُ في كلِّ ذلك من لا يَصْدُق في كلِّ ذلك؛ فإن تصديق من لا يَصْدُق كلِّ ذلك؛ فإن تصديق من لا يَصْدُق كذب، والكذب ممتنعٌ على الله.

وإذا تبيّن أن من ذكر أنه رسول الله إما أن يكون رسولًا صادقًا في جميع ما يبلّغه، فيمتنع مع هذا تناقضُ أخباره؛ لأنها كلها صادقة، وإما أن يكون غير صادقٍ ولو في كلمة، فلا يكون رسولًا لله، فلا يُحْتَجُّ بشيءٍ ممّا يخبر به عن الله = كان تمثيلُ من ذكر أنه رسول الله بالمُقِرِّ باستيفاء وثيقته تمثيلًا باطلًا؛ فإن صاحبَ الوثيقة الذي أقرَّ بوفائها بعدُ كانت له حجَّةٌ ثم استوفاها، ومن

<sup>(</sup>۱) (ي): «لخبره».

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «ألا أسمي»، وهو خطأ كسابقيه.

<sup>(</sup>٣) (ع): «خطائه»، وهو صحيح. وتحرفت في (د) إلى «خطابه».

ذَكر أنه رسول الله إما صادقٌ وإما كاذب، وعلى التقديرين لا يجوز أن يُحْتَجَّ ببعض كلامه دون بعض.

وإذا قال القائل: مقصودي أبيِّن أنه متناقض، وأن نفس كلامه يبيِّن أنه لم يُرسَل إلينا، وأن ديننا حقُّ، كما أن نفس كلام الذي كان له الحقُّ هو المُقِرُّ بالوفاء.

قيل: إن كان كلامه متناقضًا فليس برسول، وحينئذ فلا يجوز لك أن تحتج بشيءٍ ممَّا بلّغه عن الله، بخلاف المُقِرِّ بالوفاء، فإن إقراره مقبولٌ على نفسه؛ فإنه شاهدٌ على نفسه بالوفاء، وإقرارُ المُقِرِّ على نفسه (١) وشهادتُه على نفسه مقبولةٌ ولو كان كافرًا وفاسقًا، بخلاف شهادته على الله أن الله أرسله، إذا كَذَب في كلمةٍ واحدةٍ لم يكن الله أرسله؛ فلا يُقْبَلُ شيءٌ من شهادته (٢) وخبره عن الله.

فمن شبّه إقرار المُقِرِّ على نفسه بقول الذي يقول: إنه رسول الله، دلَّ ذلك على غاية جهله بالقياس والاعتبار والتمثيل؛ فإن إقرار المُقِرِّ على نفسه حجَّةٌ على غاية ولو كان فاسقًا معروفًا بالكذب، ليس هو مثل شهادة الإنسان على غيره؛ فإن شهادته على غيره لا تُقْبَل إذا كان معروفًا بالكذب، فكيف بمن شهد على الله بأن الله أرسله؟!

فالمُقِرُّ علىٰ نفسه يمكن قبولُ إقراره علىٰ نفسه، ولا يُقْبَل دعواه علىٰ غيره، وكذلك الشاهد قد تُقْبَل شهادته بما ادعاه.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «علىٰ الله أن الله أرسله» إلىٰ هنا سقط كذلك من (و، ي) لانتقال النظر، ولم تثبته ط. العاصمة.



<sup>(</sup>١) «بالوفاء وإقرار المقر على نفسه» سقط من (د،ع) لانتقال النظر.

وأما من يقول: إنه رسول الله، فلا يمكن أن يصدَّق في بعض ما يخبِر به عن الله ويكذَّب في بعض، بل إن كان كاذبًا في كلمةٍ واحدةٍ فليس هو رسولًا لله، فلا يُحْتَجُّ بكلامه، وإن قُدِّر أن الكلام في نفسه صدقٌ، لكنَّ نسبته إلىٰ الله أن الله أرسله به وأوحاه لا يكون صادقًا فيه إذا كَذَب في كلمةٍ واحدة؛ لأن الله لا يرسل كاذبًا. وإن لم يكن كاذبًا في كلمةٍ واحدةٍ وجب تصديقُه في كلِّ ما يخبِر به، فلا يمكن تصديقُه في بعض ما يخبِر به عن الله دون بعض، بخلاف المُقِرِّ والشاهد.

وإن كان المقصود بيان تناقضه، كان هذا احتجاجًا على أنه ليس برسول، فلا ينفعهم ذلك، مع أنه تبيَّن أنه ليس بمتناقض.

وإن كان المقصود إلزام المسلمين به، فقد بيَّنَّا أنه لا يلزمهم (١) من وجوهٍ متعدِّدة.

فهذا بيانُ أنهم لا يجوز لهم الاحتجاج بشيءٍ من كلام محمَّد ﷺ سواءٌ صدَّقوه أو كذَّبوه.

ثم يقال لهم ثانيًا في الجواب (٢) عن التمثيل بالوثيقة: إن الإقرار بالاستيفاء يناقض استيفاء الحقّ، وأما القرآن الذي جاء به محمَّدٌ (٣) عَلَيْهُ فليس في إخباره بأنه أُرسِل إلىٰ قريش ثم إلىٰ العرب ما يناقض إخباره بأنه أُرسِل إلىٰ جميع النّاس أهل الكتاب وغيرهم، كما أنه ليس في إخباره أنه أُرسِل إلىٰ بني إسرائيل ومخاطبة الله لهم بقوله: ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يلَ ﴾ [البقرة: ١٠] ما يمنعُ (٤) أن يكون مرسلًا إلىٰ اليهود من غير بني إسرائيل وإلىٰ النّصاري والمشركين.

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «یلزمه».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «فالجواب».

<sup>(</sup>٣) (ي): «وأما محمد».

<sup>(3) (</sup>e): "يمنعه".

وهو لم يقل<sup>(۱)</sup> قطُّ: إني لم أُرسَل إلا إلىٰ العرب، ولا قال ما يدلُّ علىٰ هذا، بل ثبت عنه بالنقل المتواتر أنه قال: إنه مرسلٌ إلىٰ جميع الجنِّ والإنس، إلىٰ أهل الكتاب وغيرهم.

ولو قُدِّر أنه قال: إنه لم يُرْسَل إلا إلىٰ العرب، ثم قال: إني أُرسِل إلىٰ أهل الكتاب بعد إرساله إلىٰ العرب، كما قال: أهل الكتاب، لكان قد أُرسِل إلىٰ أهل الكتاب بعد إرساله إلىٰ العرب، كما قال: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْلَحَمَ خِنزِيرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وقال أيضًا: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ اللهِ أَشياء، فلم يكن بين في تحريمها في الزّمن الأول وإثبات تحريمها في الزّمن الثاني منافاة.

ولكنَّ نظيرَ (٢) الدَّين إذا أوجَب شيئًا ثم نسَخ إيجابَه، كما نسَخ إيجابَ الصَّدقة بين يدي النجوى، ففي مثل هذا يُتَمسَّك بالنصِّ النَّاسخ دون المنسوخ، كما يُتَمسَّك بالإقرار بالوفاء النَّاسخ للإقرار بالدَّين.

<sup>(</sup>١) (ي): «ولم يقل»، (د،ع): «وهو أنه لم يقل».

<sup>(</sup>٢) مهملة في (ي). (و): «يظهر»، وهو تحريف، وأثبتته ط. العاصمة.

وقد ذكرنا أنه لا يجوز أن يحتجُّوا بشيءٍ من القرآن وما نُقِل عن محمَّدٍ عَيَّلِمُ إلا مع التصديق برسالته، وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرارُ بنبوَّة غيرِه، ولا الاحتجاجُ بشيءٍ من كلام الأنبياء، فتكذيبهم به (١) يستلزم تكذيبهم بغيره، فإذا ثبتت نبوَّة غيره ثبتت نبوَّته، وذلك يستلزم بطلان دينهم، فكان صحَّةُ دليلهم يستلزم بطلانَ المدلول، وفسادُ المدلول يستلزم فسادَ فكان صحَّةُ دليلهم يستلزم بطلانَ المدلول، وفسادُ المدلول يستلزم فسادَ الدليل؛ فإن الدليل ملزومٌ للمدلول عليه، وإذا تحقَّق الملزوم تحقَّق اللازم، وإذا انتفىٰ الملزوم، فإذا ثبت (٢) الدليل ثبت المدلول عليه، وإذا فسد المدلول عليه لزم فساد الدليل؛ فإن الباطل لا يقوم عليه دليلٌ صحيح.

فإن كان محمَّدٌ رسولَ الله ﷺ لزم بطلانُ دينهم، وإذا بطل دينُهم لم يجز أن يقوم دليلٌ صحيحٌ على صحَّته، وإذا (٣) لم يكن رسول الله لم يَجُز الاستدلال بقوله؛ فثبت أن استدلالهم بقوله باطلٌ على التقديرين.

ونحن نذكر هنا أنه لا يجوز استدلالهم بقول أحدٍ من الأنبياء أو الرُّسل على صحَّة دينهم.

وأيضًا، فإن الذين احتجُّوا بقولهم مثل موسى وداود والمسيح وغيرهم، إما أن يكونوا عَرَفوا أنهم أنبياء بدليل على نبوَّتهم، كالاستدلال بآياتهم وبراهينهم التي تسمَّىٰ بالمعجزات، وإما أن يكونوا قد اعتقدوا ذلك بلا علم ولا دليل، وإما أن يكونوا احتجُّوا بذلك علىٰ المسلمين لأنهم يسلِّمون نبوَّة هؤلاء.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) (ي): لاصح».

<sup>(</sup>٣) (ي، و): «وإن».

وعلىٰ كلِّ تقديرِ لا يصحُّ استدلالهم بقولهم:

أما على الأول، فلأنه أيُّ طريقٍ ثبتت (١) بها نبوَّة واحدٍ من هؤلاء الأنبياء عليهم السَّلام فإنه تَثْبُتُ نبوَّة محمَّد ﷺ بمثلها وأعظمَ منها.

وحينئذ، فإن لم يقرُّوا بنبوَّة محمَّد عَيَّكِيْ مع أن كل دليل يدلُّ على نبوَّة موسى وداود وعيسى وغيرهم يدلُّ على نبوَّة محمَّد عَيَّكِيْ لزَّم أن يكونوا قد نقضوا دليلهم، فجعلوه قائمًا مع انتفاء مدلوله، وإذا انتقض الدليلُ بطلت دلالته؛ فإنه إنما يدلُّ إذا كان مستلزمًا للمدلول، فإذا كان تارةً يوجد مع المدلول وتارةً لا يوجد لم يكن مستلزمًا له، فلا يكون دليلًا.

فإن من جعل المعجزات دليلًا على نبوَّة نبيًّ، وقال: المعجزة هي الفعلُ الخارق للعادة، المقرونُ بالتحدِّي، السَّالم من المعارضة، ونحو ذلك ممَّا يُذْكَر في هذا المقام، وجعلوا ذلك دليلًا على نبوَّة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء.

قيل له: إن كان هذا دليلًا فهو دليلٌ على نبوَّة محمَّدٍ عَلَيْ وإن لم يكن دليلًا لم يكن دليلًا لم يكن دليلًا على نبوَّة موسى وعيسى؛ فإنه قد ثبت عن محمَّدٍ من المعجزات ما لم يثبت مثلُه عن غيره، ونقلُ معجزاته متواترٌ أعظمُ مِن نقلِ معجزات عيسى وغيره، فيمتنع التصديقُ بآياته مع التكذيب بآيات محمَّدٍ عَيَالِيَّةٍ.

وإن قالوا: معجزاتُ محمَّدٍ ﷺ لم تتواتر عندنا.

قيل: ليس من شرط التواتر أن يتواتر عند طائفةٍ معينة، بل هذا كما يقول المشركون والمجوس وغيرهم: لم تتواتر عندنا معجزاتُ موسى(٢) والمسيح

<sup>(</sup>٢) (و): «لم يتواتر عندنا موسى».



<sup>(</sup>۱) (د،ع): «ثبت».

عليهما السَّلام. وإنما تتواتر أخبار كلِّ إنسانٍ عند من(١) رأى المشاهِدين له أو رأىٰ من رآهم وهلمَّ جرَّا(٢).

ومعلومٌ أن أصحاب محمَّدٍ عَلَيْكُمُ الذين رأوه ونقلوا معجزاته أضعافُ أصحاب المسيح عَلَيْكُمُ، والتابعون الذين نقلوا ذلك عن الصَّحابة كذلك، فيلزم من التصديق بمعجزات المسيح عَلَيْكُمُ التصديقُ بمعجزات محمَّدٍ عَلَيْكُمُ التصديقُ بمعجزات محمَّدٍ عَلَيْكُمُ ومن التكذيب بمعجزات محمَّد التكذيبُ بمعجزات المسيح.

وإن قالوا: عُرِفت نبوَّة المسيح ببشارات الأنبياء قبله.

قيل: وفي الكتب المتقدِّمة من البشارات بمحمَّدٍ ﷺ مثل ما فيها من البشارات بالمسيح وأكثر، كما سيأتي بعضها إن شاء الله(٣).

وإن تأوَّلوا تلك البشارات بمحمَّدٍ عَيَا إِلَيْ بما يَمْنَعُ دلالتَها.

قيل لهم: واليهود يتأوَّلون بشارات المسيح بما يَمْنَعُ دلالتَها على المسيح.

فإذا قالوا: تلك التأويلات باطلة من وجوه معروفة، بُيِّن لهم أن هذه باطلة أيضًا بمثل تلك الوجوه وأقوى. فما من جنس من الأدلة يدلُّ على نبوَّة موسى والمسيح إلا ودلالته على نبوَّة محمَّد عَلَيْ أقوى وأكثر، فيلزم من ثبوت نبوَّة موسى والمسيح ثبوت نبوَّة محمَّد عَلَيْ بُون الطَّعن في نبوَّة محمَّد عَلَيْ الطَّعن في نبوَّة محمَّد عَلَيْ الطَّعن في نبوَّة محمَّد عَلَيْ الطَّعن في نبوَّة موسى والمسيح.

<sup>(</sup>١) (د،ع): «كل من».

<sup>(</sup>۲) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۱۹٦)، و «مجموع الفتاوي» (۱۸/ ۵۱، ۲۹)، وما سيأتي (۱/ ٤٥ / ۵۱).

<sup>(7) (3/ •</sup> ٧-٢ • ١).

وإن قالوا: إن المسيح إلهٌ.

قيل لهم: ثبوت كونه إلهًا لو كان ممكنًا أبعدُ من ثبوت كونه رسولًا، فكيف إذا كان ممتنعًا؟!

وذلك أنه ليس معهم ما يدل على إلهيَّته إلا ما ينقلونه من أقوال الأنبياء، أو الخوارق.

والخوارقُ لا تدلُّ على الإلهيَّة؛ فإن الأنبياء ما زالوا يأتون بالآيات الخارقة للعادة ولم تدلَّ على إلهيَّة أحدٍ منهم.

وأما أقوال الأنبياء عليهم السّلام، فلا ريب أن دلالتها على رسالته ورسالة محمّدٍ عَلَيْ أَظهرُ من دلالتها على إلهيّة المسيح؛ فيمتنعُ الاحتجاجُ بها على إلهيّة المسيح دون رسالة محمّدٍ عَلَيْ إلهي ورسالة المسيح.

ومتى ثبت أن محمَّدًا رسول الله ﷺ بطلت إلهيَّة المسيح؛ فإنه كفَّر من قال: إنه الله أو ابنُ الله. بل وكذلك متى ثبت أن المسيح رسولُ الله بطل كونه إلهًا؛ فإن كونه هو الله مع كونه رسولَ الله متناقضٌ.

وقولهم: إنه إلهٌ بلاهُوتِه، ورسولٌ بناسُوتِه، كلامٌ باطلٌ من وجوه:

منها: أن الذي كان يكلِّم النَّاس إما أن يكون هو الله أو هو رسول الله، فإن كان هو الله بَطَل كونُه هو الله. ولهذا كان هو الله بَطَل كونُه هو الله. ولهذا لمَّا كان الذي كلَّم موسى عَلَيْكُم من الشَّجرة هو الله لم تنطق الكتبُ بأنه (٢) رسول الله.



<sup>(</sup>١) لم تحرر في (ي، ع) في الموضعين، وعلىٰ الصواب في (و) وطرة (د).

<sup>(</sup>٢) أي المتكلم.

وهذا واردٌ بأيِّ وجه فسَّروا الاتِّحاد؛ فإنه من المعلوم أن النَّاس كانوا يسمعون من المسيح كلامًا بصوته المعروف، وصوتُه لم يختلف<sup>(۱)</sup> ولا حاله عند الكلام تغيَّرت كما يختلفُ [صوتُ]<sup>(۲)</sup> الإنسان وحالُه عند الكلام إذا حلّ المعروع حلَّ (۳) فيه الجنِّيُّ وإذا فارقه الجنِّيُّ؛ فإن الجنِّيُّ إذا تكلَّم علىٰ لسان المصروع ظهر الفرقُ بين ذلك المصروع وبين غيره من النَّاس، بل اختلف حال المصروع وحال كلامه، وسُمِع منه من الكلام ما يُعْلَم يقينًا أنه لا يعرفه، وغاب عقله بحيث يظهر ذلك للحاضرين، واختلف صوتُه ونغمتُه، فكيف بمن يكون ربُّ العالمين هو الحالُ فيه المتَّحدُ به المتكلِّم بكلامه؟! فإنه لا بدَّ أن يكون بين كلامه وصوته وكلام سائر البشر وصوتهم من الفرق أعظمُ من الفرق الذي بين المصروع وغير المصروع بما لا نسبة بينهما.

يبيِّن هذا أن موسىٰ لمَّا سمع كلامَه سمع صوتًا خارقًا للعادة، مخالفًا لما يعهد من الأصوات، ورأى من الآيات الخارقة والعجائب ما يبيِّن أن ذلك الذي سمعه لا يَقْدِر علىٰ التكلُّم به إلا الله.

وأما المسيح فلم يكن بين كلامه وصوته طول (٤) عمره وكلام سائر النّاس فرقٌ يدلُّ على أنه نبيٌّ فضلًا عن أن يدلَّ على أنه إله، وإنما عُلِم أنه نبيٌّ بأدلةٍ منفصلة. ولم يكن حاله يختلف، مع أنهم يقولون: إن الاتّحاد ملازمٌ له من حين خُلِق ناسوتُه في بطن أمّه مريم وإلى الأبد، لا يفارق اللاهوتُ لذلك النّاسوت أبدًا. وحينئذٍ، فمن المعلوم أن خطابه للناس إن كان خطاب ربّ العالمين لم

<sup>(</sup>١) ط. النيل: "يختلف عليهم".

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصول والطبعات، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) ط. النيل: «دخل»، وفي طرة (د) إشارة إلى أنها في نسخة.

<sup>(</sup>٤) (و): «مع طول»، وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

يكن هو رسوله، وإن كان خطابَ رسوله لم يكن ذلك صوتُ ربِّ العالمين.

الوجه الثاني: أن خطابه خطابُ رسولٍ ونبيّ، كما ثبت ذلك عنه في عامّة المواضع.

الثالث: أن مصير الشَّيئين شيئًا واحدًا مع بقائهما على حالهما بدون الاستحالة والاختلاط ممتنعٌ في صريح العقل، وإنما المعقول مع الاتِّحاد أن يستحيلا ويختلطا، كالماء مع الخمر واللَّبن، فإنهما إذا صارا شيئًا واحدًا استحالا واختلطا.

الرابع: أنه مع الاتّحاد يصير الشّيئان شيئًا واحدًا، فيكون الإله هو الرَّسول، والرَّسول هو الرَّسول، والرَّسول هو الإله؛ إذ هذا هو هذا، وإن كان الإله غير الرَّسول فهما شيئان.

ومهما مثّلوا به قولَهم، كتشبيههم ذلك بالنّار في الحديد، والرُّوح في البدن (١)، فإنه يدلُّ على فساد قولهم؛ فإن الحديد متى طُرِق أو وُضِع في الماء كان ذلك مصيبًا للنّار، وكذلك البدن إذا جاع أو صُلِبَ وتألَّم كان ذلك الألم مصيبًا للنَّوح، فيلزم أن يكون ربُّ العالمين قد أصابه ألمُ الجوع والعطش، وكذلك الظَّربُ والصَّلبُ على قولهم، وهذا شرٌّ من قول اليهود: إنه فقيرٌ، وإنه بخيلٌ، وإنه مسّه اللُّغوب.

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة بولس الأنطاكي (٤٢٠، ٤٢١).



وإن كان مقصودهم الاحتجاج بذلك على المسلمين، قيل لهم:

أولا: هذه حجّة جدليّة، فما مستندكم فيما بينكم وبين الله في تصديق شخصٍ وتكذيب آخر، مع أن دلالة الصّدق فيهما واحدة، بل هي في الذي كذّبتموه أظهر؟! فإن كانت حقًّا لزم تصديقُ من كذّبتموه وفسَد دينكم، وإن كانت باطلة بطل استدلالكم بها علىٰ دينكم. فثبت أنهم مع تكذيب محمَّدٍ عَيَا لِيْ لا يستقيم لهم الاستدلال بكلام أحدٍ من الأنبياء عليهم السّلام.

وقيل لهم ثانيًا: المسلمون إنما عَرفوا صدقَ هؤلاء الأنبياء بما دلَّهم على صدق محمَّدٍ عَلَيْقٍ، فإن لم يكن محمَّدٌ صادقًا لم يعرفوا صدقَ هؤلاء، فيبطل دليلكم، وإن كان صادقًا بطل دين النَّصارى، فيبطل دليل صحَّته؛ فثبت بطلان دليلهم على كلِّ تقدير.

وقيل لهم ثالثًا: المسلمون لم يصدِّقوا نبوَّة أحدٍ من هؤلاء إلا مع نبوَّة محمَّدٍ عَيَالِيْهِ، وإن قيل: إنهم عرفوا ذلك بطريقٍ آخر، فإن الدليل الذي يدلُّ علىٰ صدق واحدٍ منهم يدلُّ علىٰ صدق محمَّدٍ عَيَالِهٌ بطريق الأولىٰ، فلا يمكنهم تصديق نبيًّ مع تكذيب محمَّدٍ عَيَالِهُ.

وقيل لهم رابعًا: هم إنما يصدِّقون موسىٰ (٢) وعيسىٰ اللذين بشَّرا بمحمَّد عَلَيْهُ، فإن كانا قد بشَّرا به فثبت نبوَّته، وإن لم يكونا بشَّرا به فهم لا يؤمنون إلا بالمبشِّرين به وبالتَّوراة والإنجيل التي (٣) هو مكتوبٌ فيهما، فإن قُدِّر عدم ذلك فهم لا يسلِّمون وجود موسىٰ وعيسىٰ وتوراةٍ وإنجيل منزَّلَيْن من الله ليس فيهما ذكرُه عَلَيْهِمَّ.

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي)، (و): «موسىٰ»، ط. النيل: «شيء»، والصواب المثبت من (د،ع).

<sup>(</sup>Y) (ع): «بموسى».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وفي طرة (ع) إشارة إلى أن في نسخة: «اللذين».

وإن قالوا: نحن صدَّقنا هؤلاء الأنبياء بلا علم لنا بصدقهم وطريق يدلُّ على صدقهم؛ لأن هذا دين آبائنا وجدناهم يعظِّمون هؤلاء ويقولون: هم أنبياء، فاتَّبعنا آباءنا في ذلك من غير علم. وهذا هو الواقع من أكثرهم.

قيل: فإذا كان هذا قولكم في الأنبياء وفيما شهدوا به -إن كانوا شهدوا-فيلزم أن لا يكونوا عالِمين به، بل متَّبعين فيه لآبائهم بغير علم بطريق الأولئ، وبهذا يحصل المقصود، وهو أن ما أنتم عليه من اعتقاد دين النصرانيَّة لا علم لكم به (١) ولا دليل لكم على صحَّته، بل أنتم فيه متَّبعون لآبائكم، كاتِّباع اليهود والمشركين لآبائهم.

ولا ريب أن هذا حال النّصارئ، ولهذا سمّاهم الله ضُلّالًا في قوله: ﴿وَلَا تَنْبِعُوا الْهُواءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَضَكُوا عَن سَوَاءِ السّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا النَّفَ وَلَدًا اللهُ وَلَدًا اللهُ مَا لَهُم يِدٍ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَايِهِم ﴾ [الكهف: ٤، ٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ أُورِثُوا لَغِي شَلِّ مِنْ عِلْمٍ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ أُورِثُوا لَغِي شَلِّ مِنْ عَلْمٍ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ أُورِثُوا النَّصارىٰ النَّصارىٰ بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِي مِنْ عُلْمٍ ﴾ [الشورى: ١٤]. ولهذا كان النّصارىٰ معروفين بالجهل والضلال، كما أن اليهود معروفون (٢) بالظّلم والقسوة والعناد.

فتبيَّن بما ذكرناه أنه لا يمكنهم مع تكذيب محمَّدٍ عَلَيْ في كلمةٍ واحدةٍ الاحتجاجُ بقول أحدٍ من الأنبياء على شيءٍ من دينهم ولا دين غيرهم.



<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) الأصول: «معروفين»، سبق قلم.

<sup>(</sup>٣) (و): «واحد».

وأما كونُ القرآن أُنزِل باللسان العربي وحده، فعنه أجوبة:

أحدها: أن يقال: والتَّوراة إنما أُنزِلت باللسان العِبْري وحده، وموسى عَلَيْكُمُ لم يكن يتكلَّم وموسى عَلَيْكُمُ لم يكن يتكلَّم إلا بالعِبْرية، وكذلك المسيح لم يكن يتكلَّم بالتَّوراة والإنجيل وغيرهما إلا بالعِبْرية، ثمَّ (۱) وكذلك سائر الكتب لا ينزلها الله إلا بلسانٍ واحد، بلسان الذي أُنزِلت عليه ولسانِ قومه الذين يخاطبهم أولًا.

وسائر الأنبياء إنما يخاطِبون النَّاس بلسان قومهم الذي يعرفونه أوَّلًا (٢)، ثم بعد ذلك تُبلَّغ الكتبُ وكلامُ الأنبياء لسائر الأمم، إما بأن يُتَرْجَم لمن لا يَعْرِفُ لسان ذلك الكتاب، وإما بأن يتعلَّم النَّاس بلسان (٣) ذلك الكتاب، فيعرفون معانيه، وإما بأن يبيَّن للمُرْسَل (٤) إليه معاني ما أُرسِل به الرسول إليه بلسانه وإن لم يعرف سائر ما أُرسِل به.

وقد أخبر الله في القرآن ما قالته الرُّسلُ لقومهم وما قالوا لهم، وأكثرهم لم يكونوا عربًا، وأنزل (٥) الله باللسان العربيّ.

وحينئذٍ، فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أُرسِل به الرسولُ إليهم، وذلك يَحْصُل بأن يُرْسَل بلسانِ (٦) يُعْرَفُ به مرادُه، ثم جميعُ النَّاس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرفوا ذلك اللسان، أو يعرفوا معنى الكتاب بترجمة من يُتَرْجِمُ معناه، وهذا مقدورٌ للعباد.

<sup>(</sup>١) ليست في (ي).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وسائر الأنبياء» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول. وفي ط. النيل وما تلاها: «لسان».

<sup>(</sup>٤) (د، ي، ع): «المرسل».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول. وفي ط. النيل وما تلاها: «وأنزله».

<sup>(</sup>٦) (ي، د، و): «بلسانه»، وفي طرة (و): «لعله بلسان»، وأشار في طرة (د) إلى أنها في نسخة، والمثبت من (ع).

ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول إلا بتعلَّم اللغة التي أُرسِل بها وجبَ عليه ذلك؛ فإن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتمُّ الوجوبُ إلا به فإنه ليس بواجب(١)، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، لا في الأصل ولا في التَّمام، فلا نحتاج أن نقول: ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به وكان مقدورًا للمكلَّف فهو واجب؛ فإن ما ليس مقدورًا عليه لا يكلَّف به العباد، بل وقد يكون مقدورًا عليه ولا يكلَّفون به، فلمَّا كانت الاستطاعة شرطًا في وجوب الحجِّ لم يجب تحصيلُ ولا يكلَّفون به، فلمَّا كانت الاستطاعة شرطًا في الوجوب، فلهذا يجب على الإنسان الحجُّ من المسافة البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعًا.

وجمهورُ النَّاس لا يعرفون معاني الكتب الإلهيَّة التَّوراة والإنجيل والقرآن إلا بمن يبيِّنها ويفسِّرها لهم، وإن كانوا يعرفون اللغة، فهؤلاء يجبُ عليهم طلبُ علم ما يَعْرِفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، وهذا هو طلبُ العلم المفروض علىٰ الخلق.

وكذلك ما بيّنه الرسول على معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجبُ على الخلق طلبُ علم ذلك ممّن يعرفه، إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرّد اللسان، كما يروى عن ابن عباس على أنه قال: «تفسير القرآن (٣) على أربعة أوجه: تفسيرٌ تعرفه العربُ من كلامها، وتفسيرٌ لا يُعْذَرُ أحدٌ بجهالته، وتفسيرٌ يعْلَمُه العلماء، وتفسيرٌ لا يعْلَمُه فهو كاذب» (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۲۱۲ - ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) (و): «المسافات».

<sup>(</sup>٣) (ع): «التفسير».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (١/ ٧٠) بسند حسن، إلا أن فيه إرسالًا. وروي من وجه آخر يقويه عند الطبراني في «مسند الشاميين» (١٣٨٥). ورفعه محمد بن السائب الكلبي إلى النبي ﷺ، =

والله تعالىٰ قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤]، لم يقل: (وما أرسلنا من رسولٍ إلا إلىٰ قومه)، لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذين خاطبَهم أولًا؛ ليبيِّن لقومه، فإذا بيَّن لقومه ما أراده (١) حصَل بلسان قومه الذين بلَّغ إليهم أولًا يمكنهم أن يبلِّغوا بذلك المقصود لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلَّغ إليهم أولًا يمكنهم أن يبلِّغوا عنه المعنىٰ لمن لا يعرف اللغة، ويمكن غيرَهم أن يتعلَّم منهم لسانه، فيعرف مرادَه.

فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول، تارةً المعنى وتارةً اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى.

والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربيَّة باتفاق العلماء (٢). وجوَّز بعضهم أن يقرأ بغير العربيَّة عند العجز عن قراءته بالعربيَّة، وبعضهم جوَّزه مطلقًا، وجمهور العلماء منعوا أن يُقْرَأ (٣) بغير العربيَّة (٤)، وإن جاز أن يُتْرَجَم للتفهيم (٥) بغير العربيَّة، كما يجوز تفسيره وبيان معانيه، وإن كان التفسير ليس قرآنًا متلوَّا، وكذلك التَّرجمة.

<sup>=</sup> أخرجه ابن جرير (١/ ٧٠)، وقال: «في إسناده نظر»، والكلبي متروك الحديث متهم بالكذب، قال ابن كثير (١/ ١٥): «قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس». وقد روي من طريق الكلبي موقوفًا عند ابن المنذر في تفسيره (١/ ١٣١)، وفي سنده إعضال.

<sup>(</sup>١) (و): «فإذا تبين ما أراده».

<sup>(</sup>۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٤/ ٣٩٠، ٨/ ٢٣٠، ٤٧٤)، و «التسعينية» (٨١٩)، و «درء التعارض» (١/ ٣٤)، و «منهاج السنة» (٢/ ٢١٢)، و «الانتصار لأهل الأثر» (١٧٢)، و «مجموع الفتاويٰ» (٦/ ٢٤٥)، وما سيأتي (١/ ٢٩١، ٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) (ع): «وجمهور العلماء أن لا يقرأ».

<sup>(</sup>٤) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ١٩٥)، وما سيأتي (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) (و): «للتفهم».

وقد قال النبيُّ عَلَيْكُمُ: «نضَّر الله امرءًا سمع منَّا حديثًا، فبلَّغه إلى من لم يسمعه، فرُبَّ حامل فقهٍ غير فقيه، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه»(١).

وقال أيضًا في الحديث الصَّحيح: «مثلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضًا، فكانت منها طائفةٌ طيِّبةٌ قَبِلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشبَ الكثير، وكانت منها طائفةٌ أمسكت الماء فنفع الله به النَّاس فزرعوا وسَقوا، وكانت منها طائفةٌ إنما هي قِيعانٌ لا تمسك ماءً ولا تنبتُ كلاً، فذلك مثلُ من فَقُهُ (٢) في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومَثَلُ من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبَل هدى الله الذي أُرسِلتُ به (٣).

فدعا النبيُّ ﷺ لمن يبلِّغ حديثَه وإن لم يتفقَّه (٤)، وقال: «ربَّ حامل فقهٍ غير فقيه، وربَّ حامل فقهٍ إلىٰ من هو أفقهُ منه».

وقد كانت (٥) العارفون باللغة العربيَّة حين بعث الله محمَّدًا عَيَا إِلَيْهُ إِنما يُوجدون في جزيرة العرب وما والاها، كأرض الحجاز واليمن وبعض الشَّام والعراق، ثم انتشر (٦) فصار أكثرُ السَّاكنين في وسط المعمورة يعرفون (٧)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۵۷)، والترمذي (۲٦٥٧)، وابن ماجه (۲۳۲)، وغيرهم من حديث ابن مسعود رفي و صححه الترمذي، وابن حبان (۲٦، ٦٨، ٦٩).

وروي من وجوه أخرى كثيرة تبلغ حد التواتر، وحديث ابن مسعود أصحُّ ما في الباب. انظر: «شرف أصحاب الحديث» (١٨)، و «موافقة الخبر الخبر» (١/ ٣٦٤)، و «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) (و، د): «تفقه»، وهو خطأ. وأشار في طرة (د) إلىٰ أن «فقه» في نسخة. والمثبت من (ع، ي) رواية الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه البخاري (٧٩) ومسلم (٢٢٨٢) من حديث أبي موسى الأشعري رَفِي الله الله على المُعلَق المُعلق المُعلَق المُعلق المُ

<sup>(</sup>٤) ألحق في (و) فوق السطر بعدها: «فيه»، وليست في سائر الأصول.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول. وغيّرت في ط. العاصمة إلىٰ «كان».

<sup>(</sup>٦) الأمر، أو العلم بالعربية.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من ط. العاصمة.

العربيَّة، حتى اليهود والنَّصارى الموجودون في وسط الأرض يتكلَّمون بالعربيَّة كما يتكلَّمون المسلمين (١)، بل كثيرٌ من اليهود والنَّصارى يتكلَّمون بالعربيَّة أجود ممَّا يتكلَّم بها كثيرٌ من المسلمين.

وقد انتشرت هذه اللغة أكثر ممّا انتشرت سائر اللغات، حتى إن الكتب القديمة من كتب أهل الكتاب، ومن كتب الفُرس والهند واليونان والقِبْط وغيرهم، عُرِّبت بهذه اللغة.

ومعرفة الكتب المصنَّفة بالعربيَّة والكلام العربيِّ أيسرُ علىٰ جمهور النَّاس من معرفة الكتب المصنَّفة بغير العربيَّة؛ فإن اللسان العِبْري<sup>(٢)</sup> والسُّريانيَّ والرُّوميَّ والقِبطيَّ وغيرها وإن عرفه طائفةٌ من النَّاس فالذين يعرفون اللسان العربيَّ أكثر ممَّن يعرف لسانًا من هذه الألسنة.

وأيضًا، فمعرفةُ ما أمر الله به (٣) عباده أمرًا عامًّا هو ممَّا نقلته (٤) الأمّة عن نبيِّها محمَّدٍ عَلَيْكُ نقلًا متواترًا، وأجمعت عليه، مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمَّدًا رسول الله، وأنه أُرسِل إلىٰ جميع النَّاس أمِّيِّهم وغير أمِّيِّهم، وإقام الصلوات الخمس، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، والحجِّ (٥)، وإيجاب الصّدق، وتحريم الفواحش والظُّلم، والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت = هو ما يعرفه المسلمون معرفةً عامَّة، ولا يحتاج

<sup>(</sup>۱) (و): «يتكلم بها المسلمون»، وضرب على «أكثر». وفي (د، ي): «أكثر المسلمون». والمثبت من (ع).

<sup>(</sup>٢) (و، ي، د): «العربي»، وعلى الصواب في (ع)، وأشير في طرة (د) إلى أنه في نسخة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «نقله»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ي، د، و). وفي (د): «وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلًا» مضروبًا عليها، وأثبتت في ط. النيل وما بعدها. والمثبت من (ع).

الإنسانُ في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن، بل يمكنُ الإنسان معرفة ما أمر الله به على لسان رسوله وإن لم يعرف اللغة العربيَّة، ويكفيه أن يقرأ فاتحة الكتاب وسُورًا معها يصلِّي بهنَّ.

وكثيرٌ من الفرس والرُّوم والتُّرك والهند والحبشة والبربر وغيرهم لا يعرفون أن يتكلموا بالعربيَّة الكلام المعتاد، وقد أسلموا وصاروا من أولياء الله المتَّقين، ومنهم من يحفظ القرآن كلَّه وإذا كلَّم النَّاس لا يستطيعُ أن يكلِّمهم إلا بلسانه، لا بالعربيَّة، وإذا خوطب بالعربيَّة لم يفقه ما قيل له!

الوجه الثاني: أن المسيح عليه كان لسانه عِبْريًّا، وكذلك ألسنة الحواريِّين الذين اتَّبعوه أولًا، ثم إنه أرسلهم إلى الأمم يخاطبونهم ويترجمون لهم ما قاله المسيح عليك .

فإن قالوا: إن رُسُل المسيح حُوِّلت ألسنتُهم إلى ألسنة من أُرسِل إليهم.

قيل: هذا منقولٌ في رُسُل المسيح، وفي رُسُل محمَّدٍ صلى الله عليهما(١) وسلَّم الذين أرسلهم إلى الأمم، ولا ريب أن رُسُل رُسُل الله كرُسُل محمَّدِ والمسيح عليهما الصلاة والسَّلام(٢) إلى الأمم لا بدَّ أن يعرفوا لسان من أرسَلهم الرسولُ إليهم، أو أن يكون عند أولئك من يفهَم لسانَهم ولسانَ الرَّسول ليُتَرْجِمَ لهم، فإذا لم يكن عند من أُرسِل المسيحُ إليهم من يعرفُ بالعربية(٣) فلا بدَّ أن يكون رسوله ينطقُ بلسانهم.

وكذلك رُسُل النبيِّ عَلَيْةِ الذين أرسلهم إلىٰ الأمم (٤)، فإن النبيَّ عَلَيْةِ لمَّا

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَىٰ الْأَمِمِ الْيَسْتِ فِي (ي، د،ع).



<sup>(</sup>۱) (و): «عليه»، (ي): «عليهم».

<sup>(</sup>٢) (و): «محمد ﷺ والمسيح ﷺ).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول. وسيأتي نظيره (١/ ٢٩١، ٣١٧): «يعرف بلسان العرب»، «عرف بالعربية».

رجع من الحديبية أرسل رُسُله إلى أهل الأرض، فبعث إلى ملوك العرب باليمن والحجاز والشَّام والعراق، وأرسل إلى ملوك النَّصارى بالشَّام ومصر قِبطهم ورُومهم وغيرهم (١)، وأرسل إلى الفُرس المجوس ملوك العراق وخراسان.

قال محمَّد بن سعد في «الطبقات»(٢): ذِكرُ بعثة رسول الله عَلَيْ الرُّسُل بكتبه إلى الملوك وغيرهم يدعوهم، وذِكرُ ما كتَب به رسول الله عَلَيْ لناسٍ من العرب وغيرهم.

ثم قال: أخبرنا محمَّد بن عمر الأسلمي، قال: حدثني معمر بن راشد ومحمَّد بن عبد الله، عن ابن عباسٍ قال.

وعن الواقدي، حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة، عن المِسْوَر بن رفاعة.

وحدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه.

[وحدثنا عمر بن سليمان بن أبي حَثْمة ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثْمة](٣)، عن جدَّته الشِّفاء.

وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة، عن محمَّد بن يوسف، عن السَّائب بن يزيد، عن العلاء بن الحضرمي.

وحدثنا [معاذ] بن محمَّد الأنصاري، عن جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أميَّة الضمري، عن أهله، عن عمرو بن أمية الضَّمْري.

<sup>(</sup>١) (د،ع): «وعبرهم». وفي ط. النيل: «وعربهم وعبرهم وغيرهم».

<sup>(1) (1/177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصول، وكذا المواضع الآتية، واستدركتها من طبقات ابن سعد.

دخل حديثُ بعضهم في حديث بعض.

قالوا: إن رسول الله عَلَيْكُ لمَّا رجع من الحديبية في ذي الحجَّة سنة ستً أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتبًا، فقيل: يا رسول الله، إن الملوك لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، فاتَّخذ رسول الله عَلَيْتُ يومئذ خاتمًا من فضَّة فَصُّه منه، نقشُه ثلاثة أسطر: «محمَّد، رسول، الله»، وختَم به الكتب.

فخرج ستَّة نفرٍ منهم في يومٍ واحد، وذلك في المحرَّم سنة سبع، وأصبح كلُّ واحدٍ منهم يتكلَّم بلسان القوم الذين بعثه إليهم.

أرسل النبي عَيَّكِ إلى هِرَقل دِحْيَة بن خليفة الكلبي، وإلى المُقَوْقِس صاحب مصر والإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة، وإلى كسرى عبد الله بن حذافة السَّهمي، وأرسل إلى الحارث بن أبي شَمِر الغسَّاني -وكان نصرانيًا بظاهر دمشق- فبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي، وأرسل إلى غير هؤلاء.

وقال أيضًا (١): أخبرنا الهيثم بن عدي، قال: أخبرنا دَلْهَمُ بن صالح وأبو بكر الهذلي، عن عبد الله بن بُرَيدة، [عن أبيه بُرَيدة] بن الحُصَيب الأسلمي.

قال: وحدثنا محمَّد بن إسحاق، عن يزيد بن رُومَان والزُّهري.

وحدثنا الحسن بن عمارة، عن فراس، عن الشَّعبي.

دخل حديثُ بعضهم في حديث بعض.

أن رسول الله عَلَيْ قال لأصحابه: «ائتوني (٢) بأجمعكم بالغداة»، وكان رسول الله عَلَيْ إذا صلى الفجر يجلس في مصلًاه قليلًا يسبِّح ويدعو، ثم التفت

<sup>(1)(1\\\\).</sup> 

<sup>(</sup>٢) «الطبقات»: «وافوني».

إليهم فبعث عدَّة إلى عدَّة، وقال عَلَيْ لهم (۱): «انصَحوا لله في أمر عباده، فإن من استُرْعِيَ شيئًا (۲) من أمور المسلمين ثم لم ينصَح حرَّم الله عليه الجنَّة، انطلقوا، ولا تصنعوا كما صنعت رُسُل عيسى بن مريم، فإنهم أتوا القريب وتركوا البعيد»، فأصبحوا -يعني الرُّسُل - وكلُّ منهم يعرف (٣) بلسان القوم الذين أرسِل إليهم، وذُكِر ذلك للنبيِّ (٤) عَلَيْهُ، فقال: «هذا أعظمُ ما كان من حقِّ الله عَلَيْهم في أمر عباده».

الوجه الثالث: أن النَّصارئ فيهم عربٌ كثيرٌ من زمن النبيِّ عَيْكِيْ، وكلُّ من يفهم اللسان العربيَّ فإنه يمكن فهمُه للقرآن وإن كان أصل لسانه فارسيًّا أو روميًّا أو تركيًّا أو هنديًّا أو قِبطيًّا.

وهؤلاء الذين أرسلوا هذا الكتاب من علماء النَّصاري أو قد قرؤوا المصحف، وفَهِموا منه ما فَهِموا، وهم يفهمونه بالعربيَّة، واحتجُّوا بآياتٍ من القرآن، فكيف يسوغ لهم مع هذا أن يقولوا: كيف تقوم الحجَّة علينا بكتابٍ لم نفهمه؟!

الوجه الرابع: أن حُكْمَ أهل الكتاب في ذلك حُكْمُ المشركين، ومعلومٌ أن المشركين فيهم عربٌ وفيهم عجمٌ تركٌ وهندٌ وغيرهما.

<sup>(</sup>١) ليست في (و، د).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصول إلى «أخبر عن شيء». وتبعتها ط. النيل والعاصمة. والتصحيح من «الطبقات».

<sup>(</sup>٣) «الطبقات»: «يتكلم».

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «النبي»، وهو خطأ مخالف للأصول و «الطبقات».

<sup>(</sup>٥) يريد المذكورين في رسالة بولس الأنطاكي.

فكما أن جميع المشركين كمشركي العرب، وكذلك جميع أهل الكتاب كأهل الكتاب كأهل الكتاب من العرب، وفي اليهود والنَّصاري ممَّن يعرفُ بلسان (١) العرب من لا يحصيه إلا الله ﷺ.

الوجه الخامس: أنه ليس فهم كلِّ آيةٍ من القرآن فرضًا على كلِّ مسلم، وإنما يجبُ على المسلم أن يَعْلَم ما أمره الله به (٢) وما نهاه عنه بأيِّ عبارةٍ كانت، وهذا ممكنٌ لجميع الأمم، ولهذا دخل في الإسلام جميع أصناف العجم من الفُرس والتُّرك والهند والصَّقالبة والبربر، ومِن هؤلاء من يَعْلَمُ اللسانَ العربي، ومنهم من يَعْلَمُ ما فرض الله عليه بالتَّرجمة (٣).

وقد قدَّمنا<sup>(3)</sup> أنه يجوز ترجمة القرآن في غير الصَّلاة للتَّفهيم<sup>(6)</sup>، كما يجوز تفسيره باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا: هل يقرأ بغير العربيَّة تلاوةً كما يقرأ في الصَّلاة؟ فجمهور العلماء منعوا من ذلك<sup>(7)</sup>، وحينئذٍ فإذا قرأ الأعجميُّ فاتحة الكتاب وسورتين معها بالعربيَّة أجزأه، وكذلك التشهُّد وغيره من الذِّكر المأمور به، وهذا أمرٌ يسيرٌ أيسر من أكثر الواجبات، فكيف يمتنع أن يأمر الله عجاده بذلك؟!

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وسبق نظيره. وفي ط. النيل: «يعرف لسان».

<sup>(</sup>٢) «به» ليست في (ي). و«به الله» ليست في (و).

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «الترجمة»، وهو خطأ مخالف للأصول.

 $<sup>(3) (1/3 \</sup>Lambda 7).$ 

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «والتعبير»، وهي مهملة في (ي، و)، وصححت في طرة (و) إلى «والتفسير»، والأشبه ما أثبت، وقد سبقت العبارة بهذا اللفظ في الموضع المتقدم.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المحلي» (٢/ ٢٨٥، ٣/ ٧٧)، و «المغني» (٢/ ١٥٨).

وأما جُمَلُ ما أمر به الرسول عَلَيْكُ من الصَّلاة، والزكاة، والصَّوم (١)، والحبِّ، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرَّحم، وما حرَّمه الله من الشرك، والفواحش، والظلم، وغير ذلك = فهذا ممَّا يمكن أن يعرفه كلُّ أحدٍ (٢) بتعريفِ مَن يَعْرِفه، إمَّا باللسان العربيِّ، وإما بلسانٍ آخر، لا يتوقَّفُ تعريفُ ذلك علىٰ لسان العرب.

<sup>(</sup>١) من ط. النيل، وليست في الأصول.

<sup>(</sup>٢) (و): «واحد».

وأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ أَعْجَبِيُّ وَعَرَبِيٌّ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ وَالْحَجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَبِيًّا كَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ وَ عَرَبِيًّ ﴾ [الزخرف: ٣]، فهذا يتضمَّنُ إنعامَ الله الصلت: ٤٤]، وقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣]، فهذا يتضمَّنُ إنعامَ الله به (١) على عباده؛ لأن اللسان العربيّ أكملُ الألسنة وأحسنُها بيانًا للمعاني، فنزول الكتاب به أعظمُ نعمةً على الخلق من نزوله بغيره.

وهو إنما خوطبَ به أولًا العربُ ليفهموه، ثمَّ من يَعْلَمُ لغتَهم يَفْهَمُه كما فَهِمُوه، ثمَّ من لم يَعْلَم لغتَهم ترجَمَه له مَن عَرَف لغتَهم. وكان إقامة الحجَّة به على العرب أولًا، والإنعام به عليهم أولًا؛ لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم.

قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الدخان: ٥٥]، [وقال]: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنِكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِر بِهِ وَوَمَا لَّذًا ﴾ [مربم: ٩٧]، واللَّذُ جمع الألدِّ، وهو الأعوج في المناظرة، الذي يروغ عن الحقِّ (٢)، كما قال النبي ﷺ: ﴿ إِن أَبغض الرِّجَالِ إلى الله الألدُّ الخَصِم ﴾ (٣).

وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُ وَأَمْ مِحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤]، فهو كما قال تعالى، وقومُ محمَّدٍ عَلَيْكُمْ هم قريش، وبلسانهم أُرْسِل، وهو سبحانه لم يقل: «وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه»، بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه، كما تقول النَّصارى: إنه بَعَث المسيحَ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) ليست في (و)، ولم تثبتها ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٤٥٧)، ومسلم (٢٦٦٨) من حديث عائشة رَضِيَالِلَّهُ عَنْهَا.

والحواريِّين (١) إلى غير بني إسرائيل وليسوا من قومه، فكذلك بُعِث محمَّدٌ ﷺ وَالْحُوارِيِّينَ لَهُم، ثم يَحْصُل البيان الله قومه ليبيِّن لهم، ثم يَحْصُل البيان لغيرهم بتوسُّط البيان لهم، إمَّا بلغتهم ولسانهم، وإمَّا بالتَّرجمة لهم.

ولو لم يتبيَّن لقومه أولًا لم يحصل مقصود الرِّسالة لا لهم ولا لغيرهم، وإذا تبيَّن لقومه أولًا حصل البيانُ لهم ولغيرهم بتوشُطهم، وقومُه إليهم بُعِث أولًا، ولهم دعا أولًا، وأنذر أولًا(٢)، وليس في هذا أنه لم يُرْسَل إلىٰ غيرهم، لكن إذا تبيَّن لقومه لكونه بلسانهم أمكنَ بعد هذا أن يعرفه غيرُ قومه، إمَّا بتعلُّمه بلسانهم وإما بتعريفٍ بلسانٍ يُفْهَمُ به.

والرَّجلُ يكتب كتابَ علم في طبِّ أو نحوٍ أو حسابٍ بلسان قومه، ثم يُتَرْجَمُ ذلك الكتاب ويُنْقَل إلى لغاتٍ أُخر، وينتفع به أقوامٌ آخرون، كما تُرْجِمَت كتبُ الطبِّ والحساب التي صُنِّفَت (٣) بغير العربي، وانتفع بها العربُ وعرفوا مراد أصحابها، وإن كان المصنِّف لها أولًا إنما صنَّفها بلسان قومه.

وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا يتعلَّق بها سعادة الآخرة والنَّجاة من عذاب الله، فكيف يمتنعُ في العلوم التي يتعلَّق بها سعادة الآخرة والنَّجاة من العذاب أن يُنْقَل من لسانٍ إلىٰ لسانٍ حتىٰ يفهم أهلُ اللسان الثاني بها ما أراده بها المتكلِّم بها أولًا باللسان الأول؟!

وأبناء فارس المسلمون لمَّا كان لهم عنايةٌ (٤) بهذا ترجموا مصاحفَ كثيرة، فيكتبونها بالعربي، ويكتبون التَّرجمة بالفارسيَّة، وكانوا قبل الإسلام أبعد

<sup>(</sup>١) ليست في (د)، وفي (ي): «أو الحواريين».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «وقومه إليهم بعث» إلىٰ هنا ليس في (و).

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي)، (د،ع): «صنعت».

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «من عناية»، وهو خطأ مخالف للأصول.

عن المسلمين من الرُّوم النَّصاري (١)، فإذا كان الفرسُ المجوسُ قد وصل إليهم معاني القرآن بالعربيِّ وترجمَتْه، فكيف لا يصل إلىٰ أهل الكتاب وهم أقربُ إلىٰ المسلمين منهم؟! وعامَّة الأصول التي يـذكرها القرآن عندهم شواهدُها ونظائرُها في التَّوراة والإنجيل والزَّبور وغير ذلك من النبوَّات.

بل كلُّ من تدبَّر نبوَّات الأنبياء وتدبَّر القرآن جزم جزمًا(٢) يقينًا بأن محمَّدًا رسول الله حقًّا، وأن موسى رسول الله صدقًا؛ لما يرى من تصادق الكتابين التُّوراة والقرآن، مع العلم بأن موسى عَلَيْكُ لم يأخذ عن محمَّدٍ عَلَيْكُ، وأن محمَّدًا عَيَالِيَّ لم يأخذ عن موسى؛ فإن محمَّدًا عَيَالِيُّ باتفاق أهل المعرفة بحاله (٣) كان أمِّيًّا من قوم أمِّيِّين، مقيمًا بمكة، ولم يكن عندهم من يحفظ التَّوراة ولا الإنجيل ولا الزَّبور، ومحمَّدٌ لم يخرج من بين ظهرانيهم، ولم يسافر قطَّ إلا سفرتين إلى الشَّام: خرج مرةً مع عمِّه أبي طالب قبل الاحتلام، ولم يكن يفارقه، ومرةً أخرى مع ميسرة في تجارته، وكان ابن بضع وعشرين سنة، مع رفقةٍ كانوا يعرفون جميع أحواله، ولم يجتمع قطّ بعالم أخذ عنه شيئًا لا من علماء اليهود ولا النَّصاري ولا من غيرهم، لا بَحِيرَا ولا غيره، ولكن كان بَحِيرَا الرَّاهب لمَّا رآه عرفه؛ لِمَا كان عنده من ذكره ونعته، فأخبر أهله بذلك، وأمرهم بحفظه من اليهود، ولم يتعلّم لا من بَحِيرًا ولا من غيره كلمةً واحدة، وسنبيِّن -إن شاء الله - الدلائل الكثيرة على أنه لم يأخذ عن أحدٍ من أهل الكتاب كلمةً واحدة (٤)، وقصّة بَحِيرًا مذكورة، ذكرها أربابُ السّير وأصحاب المسانيد والسُّنن.

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «الروم والنَّصارى»، وهو كذلك خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) ليست في (و).

<sup>(</sup>٤) كما سيأتي (١/ ٢٩٩، ٤/ ١١٠ - ١٢١).

قال الحافظ أبو عيسىٰ محمَّد بن عيسىٰ بن سورة التَّرمذيُّ في جامعه (۱): حدثنا الفضل أبو العباس البغدادي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح، أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسىٰ الأشعري، عن أبيه، قال: خرج أبو طالب إلىٰ الشَّام، وخرج معه النبيُّ ﷺ في أشياخٍ من قريش، فلما أشر فوا علىٰ الرَّاهب هبطوا، فحَلُّوا رحالهم، فخرج إليهم الرَّاهب، وكانوا قبل ذلك يمرُّون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. قال: فهم يَحُلُّون رحالهم فجعل يتخلَّهم الرَّاهب حتىٰ جاء فأخذ بيد رسول الله ﷺ، فقال: هذا سيّد العالمين، هذا رسول ربِّ العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخٌ من قريش: ما عِلْمُك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجرٌ ولا حجرٌ إلا خرَّ ساجدًا، ولا يسجدان (٢) إلا لنبيٍّ، وإني أعرفه بخاتم النبوّة أسفل من غُرْضُوفِ (٣) كتفِه مثل التُّفَّاحة، ثم رجع فصنع لهم طعامًا، فلما أتاهم به –

<sup>(</sup>۱) (۱۹ (۳۹ )، وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۹ ۲۷ )، والبزار (۳۹ ۲ )، والحاكم (۲/ ۲۷ ) وغيرهم بهذا الإسناد. وقد تفرّد به عبد الرحمن بن غزوان، ولقبه قُرَاد، وهو ثقة له أفراد وغرائب، وأنكر حديثه هذا الذهبيُّ في مواضع من كتبه، وقال: «هو حديثٌ منكرٌ جدًا»، وقال: «يشهد القلب بوضعه»، وقال متعقبًا الحاكم في تصحيحه: «أظنه موضوعًا، وبعضه باطل»، انظر: «تاريخ الإسلام» (۱/ ۲۰۰ – ٥٠٥)، و«المغني» (۲/ ۲۸٤)، و«تلخيص المستدرك» (۲/ ۲۸٤) و «الميزان» المستدرك» (۲/ ۲۸۵)، و «الميزان» و «السير» (۹/ ۹/ ۹)، و «الميزان» ولا أحدٌ من أصحاب الصحيح»، ثم قال: «وهو حديثٌ منكرٌ جدًّا من وجوه»، وأفاض في بيان ما تضمَّنه من ألفاظٍ منكرة. والأشبه أن أصل الحديث محفوظ، وفيه زياداتٌ وألفاظ وَهِم فيها قُرَاد أو شيخه يونس، كما أشار إلى ذلك ابن كثير في «الفصول» (۹۶)، وابن حجر في «هدئ الساري» (۱۸ ۲۵)، و «الفتح» (۱۸ ۲۲۷)، و «الإصابة» (۱۸ ۲۶۳)، وقد ميَّزت تلك الألفاظ بحرفٍ غليظ، وأحسن شيخ الإسلام إذ أسقط من الرواية أن أبا بكر بعث مع النبي ﷺ بلالًا حين ردَّه أبو طالب، فإنها غلطٌ بلا ريب.

<sup>(</sup>٢) (د، و، ي): «يسجدن». والمثبت من (ع) يوافق رواية الترمذي.

<sup>(</sup>٣) الغرضوف والغضروف: كل عظم ليِّن. «التاج» (غرضف).

وكان هو في رِعْية الإبل-، فقال: أرسِلوا إليه، فأقبل وعليه غمامةٌ تُظِلُّه، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائمٌ عليهم يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الرُّوم، فإن الرُّوم إن رأوه عرفوه بالصِّفة فيقتلونه، فالتفتَ فإذا بسبعة قد أقبلوا من الرُّوم، فاستقبلهم الرَّاهب، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أنَّ هذا النبيَّ خارجٌ في هذا الشَّهر، فلم يبق طريقٌ إلا بُعِثَ إليه بأناس، وإنا قد أخبِرْنا خبرَه لطريقك(١) هذه. فقال: أفرأيتم أمرًا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحدٌ من النَّاس ردَّه؟ قالوا: لا. قال: فتابَعُوه(٢) وأقاموا معه. قال: أنشدكم الله يا معشر العرب أيكم وليُه؟ فقال أبو طالب: أنا، فلم يزل يناشده حتى ردَّه أبو طالب، وزوَّده الرَّاهبُ من الكعك والزَّيت.

قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

ورواه البيهقي في كتاب «دلائل النبوَّة» (٣) من حديث العباس بن محمَّد، عن قُرَادٍ أبي نوح (٤)، وقال العباس (٥): لم يحدِّث به -يعني بهذا الإسناد- غير قُرَاد، وسمعه يحيى وأحمد من قُرَاد.

قال البيهقي: «أراد أنه لم يحدِّث به (٦) بهذا الإسناد سوى هؤلاء (٧)، فأما القصَّة فهي عند أهل المغازي مشهورة».

<sup>(</sup>۱) (د، ع): «بطریقك».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهي رواية البزار وابن أبي شيبة وغيرهما. وعند الترمذي وغيره: «فبايعوه». وانظر: «الزهر الباسم» لمغلطاي (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>Y) (Y\ 3Y- \(\mathfrak{7}\).

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «بن نوح»، وهو خطأ مخالف للأصول والمصادر.

<sup>(</sup>٥) العباس بن محمد الدوري الحافظ.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٧) في مطبوع «الدلائل»: «وإنما أراد به بإسناده هذا موصولًا».

وقال ابن سعد في «الطبقات»(١): حدثنا محمّد بن عمر، قال: حدثني محمّد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، قال: لمّا بلغ رسول الله ﷺ اثنتي عشرة سنة خرج به أبو طالب إلى الشّام في العير التي خرج فيها للتّجارة، فنزلوا بالرَّاهب بَحِيرَا، فقال بَحِيرَا لأبي طالب في النبي ﷺ ما قال، وأمره أن يحتفظ به، فردَّه أبو طالب معه إلى مكة، وشبَّ رسول الله ﷺ مع أبي طالب، يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها؛ لِمَا يريده به من كرامته، حتىٰ بلغ أن كان رجلًا، أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأكرمهم مخالطة، وأعظمهم حلمًا وأمانة، وأصدقهم حديثًا، وأبعدهم من الفحش والأذى، فما رئي مُلَاحِيًا ولا مُمَارِيًا وأحدًا، حتىٰ سمَّاه قومه: الأمين؛ لِمَا جُمِعَ فيه من الأمور الصَّالحة.

وقال ابن الجوزي (٢): خرج أبو طالب إلى الشّام، ومعه رسول الله عَلَيْه، وهو ابن اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام، فنزل الرَّكبُ ببُصْرَىٰ وبها راهبُ يقال له: بَحِيرَا في صومعة له، وكان ذا علم بالنصرانية، ولم يزل في تلك الصّومعة راهبٌ تنتهي إليه علم النصرانية صاغرًا عن كابر، وفيها كتبٌ يُدرُسونها، وكان كثيرًا ما يمرُّ به (٣) الرَّكبُ فلا يكلِّمهم، حتىٰ إذا كان في ذلك العام نزلوا منزلًا قريبًا من الصَّومعة، فصنع لهم الرَّاهب طعامًا، ودعاهم، وإنما حمله علىٰ ذلك لشيء رآه، فلمَّا رأى بَحِيرَا ذلك نزل من صومعته، وأمر بذلك الطعام، فحضر، وأرسل إلىٰ القوم، فقال: يا معشر قريش، أحبُّ أن تحضروا طعامي ولا يتخلَّف منكم أحد، فقال: وهذا شيءٌ تكرموني [به]، فلمَّا حضروا عنده جعل يلاحظ النبيَّ عَيْلِيَّ لحظًا شديدًا، وينظر إلىٰ جسده، وجعل أبو طالب

<sup>(</sup>١) (١/ ٩٩). وهو معضل، داود بن الحصين من أتباع التابعين.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المنتظم» (۲/ ۲۹۲)، و «الوفا» (۸۲)، و «صفة الصفوة» (۱/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ط. العاصمة.

يخاف عليه من الرَّاهب، ثم قال الرَّاهب لأبي طالب: ارجع بابن أخيك؛ فإنه كائنٌ له شأنٌ عظيم، فإنَّا نجد صفته في كتبنا، ونرويه (١) عن آبائنا، فلمَّا فرغوا من التِّجارة رجع به أبو طالب خوفًا عليه.

هذا مع أن في القرآن من الردِّ علىٰ أهل الكتاب في بعض ما حرَّفوه، مثل دعواهم أن المسيح عَلَيْكُ صُلِب، وقول بعضهم: إنه إله، وقول بعضهم: إنه ساحر، وطعنهم علىٰ سليمان عَلَيْكُ وقولهم: إنه كان ساحرًا، وأمثال ذلك = ما يبيِّن أنه لم يأخذ عنهم.

وفي القرآن من قصص الأنبياء عليهم السَّلام ما لا يوجد في التَّوراة ولا الإنجيل(٢)، مثل قصَّة هود وصالح وشعيب وغير ذلك.

وفي القرآن مِن ذكرِ المعاد وتفصيله، وصفة الجنَّة والنَّار، والنَّعيم والعذاب، ما لا يوجد مثله في التَّوراة والإنجيل، بل التَّوراة ليس فيها تصريحٌ بذكر المعاد، وعامَّة ما فيها من الوعد والوعيد فهو في الدُّنيا، كالوعد بالرِّزق والنصر والعاقبة، والوعيد بالقحط والأمراض والأعداء (٣). وإن كان ذكرُ المعاد موجودًا في غير التَّوراة من النبوَّات، ولهذا كان أهل الكتاب يُقِرُّون بالمعاد وقيام القيامة الكبرئ، وقد قيل: إن ذلك مذكورٌ في التَّوراة أيضًا، لكن لم بسُط كما بُسِط في غير التَّوراة.

<sup>(</sup>١) مهملة في (د، ي). (ع): «فيرونه»، (و): «ويروونه»، وكلاهما خطأ، وأثبتت الثاني منهما ط. العاصمة. وفي «المنتظم» و «صفة الصفوة»: «وما روينا».

<sup>(</sup>٢) (و): «والإنجيل».

<sup>(</sup>٣) انظر: «درء التعارض» (٥/ ٢١٠)، و «المنهاج» للحليمي (١/ ٣٦٨، ٣٦٩)، و «تنقيح الأبحاث» لابن كمونة (٠٤)، و «قصة الحضارة» (٢/ ٣٤٥)، و «اليهودية» لأحمد شلبي (٥/ ١٩٥)، و «موسوعة اليهود واليهودية» للمسيري (٥/ ٢٧٨، ٢٨٣، ٢٨٩).

فإن قالوا: إن الكتب التي عندنا من التَّوراة والإنجيل وغيرهما ترجَمها لنا الحواريُّون، وهم عندنا رسلٌ معصومون، وترجموها لجميع الأمم، بخلاف القرآن؛ فإنه إنما يترجمه من ليس بمعصوم.

فعن هذا أجوبة:

أحدها: أن هذا كذبٌ بيِّن؛ فإن من العرب من النَّصاري من لا يحصي عدده إلا الله تعالى، وكان فيهم نصاري كثيرون تنصَّروا قبل مبعث محمَّد عَلَيْهُ، وكان فيهم قومٌ على دين المسيح الذي لم يبدَّل، وهم مؤمنون من أهل الجنَّة، كسائر من كان على دين المسيح عَلَيْكُ، فإن كلَّ من كان على دين المسيح عَلَيْكُ، فإن كلَّ من كان على دين المسيح عَلَيْكُ، الذي لم يبدَّل قبل مبعث محمَّد عَلَيْكُ، فإنه مؤمنٌ مسلمٌ من أهل الجنَّة.

ومع هذا فليس على وجه الأرض توراةٌ ولا إنجيلٌ مُعَرَّبٌ من عهد الحواريِّين، بل التَّوراة العِبْرية تُنْقَلُ من اللسان العِبْريِّ أو غيره إلى العربيَّة، وكذلك الإنجيل يُنْقَلُ من اللسان الرُّومي أو السُّرياني أو اليوناني أأو غيرها إلى العربيَّة.

فلو كان عند كلِّ أمَّةٍ من الأمم توراةٌ وإنجيلٌ ونبوَّاتٌ بلسانهم لكان نصارى العرب أحقَّ بهذا من نصارى الحبشة والصَّقالبة والهند؛ فإنهم جيران البيت المقدَّس، وهم بنو إسماعيل عَلَيَكُ.

والأناجيل عندهم أربعة، وهم يدَّعون أن كلَّ واحدٍ كتبها بلسانٍ، كُتِبَت بلسان العِبْري والرُّومي واليوناني، مع أن في بعض الأناجيل ما ليس في بعض،

<sup>(</sup>١) «أو اليوناني» ليست في (د)، وأخرت في (ي) إلى بعد «العربية».



مثل قولهم: «عمِّدوا النَّاس باسم الأب والابن وروح القُدُس » الذي جعلوه أصل دينهم، وهذا إنما هو قوله في إنجيل متَّىٰ(١).

وإذا كان كلُّ واحدٍ من الأربعة كتب إنجيلًا بلسانه لـم يكن هناك إنجيلٌ واحدٌ أصليٌّ ترجع إليه الأناجيلُ كلُّها.

ثم هم مع هذا يدَّعون أنها تُرْجِمَت باثنين وسبعين لسانًا، وهذا فيه من الكذب والتناقض أمورٌ سننبه إن شاء الله على بعضها، لكن غاية ما يدَّعون أنه تُرْجِمَ باثنين وسبعين لسانًا، ومعلومٌ أن الألسنة الموجودة في بني آدم في جميع المعمورة في زماننا وقبل زماننا أكثر من هذا، كما يعرفه من عَرَف أحوال العالم، بل اللسان الواحد كالعربي والفارسي والتُركي جنسٌ تحته أنواعٌ مختلفةٌ لا يفهَم بعضُهم لسانَ بعض إلا أن يتعلّمه منهم.

والعرب أقربُ الأمم إلى بني إسحاق بني إسرائيل والعِيص (٢)؛ فإنهم بنو إسماعيل وجيرانهم، فإن أهل الحجاز جيران الشّام، ومكة لم تزل تَحُجُّ إليها العرب، ولم يكن قطُّ عند العرب توراةٌ ولا إنجيلٌ عربيّان من عهد المسيح عَلِيكُ، بل ولا كان بمكة لا توراةٌ ولا إنجيلٌ لا معرّبٌ ولا غير معرّب، ولهذا قال تعالىٰ: ﴿لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِن تَذِيرِ مِن قَبْلِك ﴾ [القصص: ٤٦]، فكيف يُدّعيٰ أن التّوراة والإنجيل ترجمها الحواريُّون لكلِّ قومٍ من جميع بني أدم شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالًا بلسانٍ يفهمونه به؟! وهل يقول هذا إلا من هو من أكذب النّاس وأجهلهم؟!

<sup>(</sup>٢) العيص بن إسحاق بن إبراهيم، أخو يعقوب (إسرائيل)، عليهم السلام. انظر: تاريخ ابن جرير (١/ ٣١٩، ٣٣٠)، و«المنتظم» (١/ ٣٠٧).



<sup>(</sup>١) إنجيل متىٰ (٢٨: ١٩).

الوجه الثاني: أن يقال: ترجمة الكلام من لغة إلى لغة لا تحتاج إلى معصوم، بل هذا أمرٌ تعْلَمُه الأمم، فكلٌ من عرف اللسانين أمكنه التَّرجمة، ويحصُل العلمُ بذلك إذا كان المترجمون كثيرين متفرِّقين لا يتواطؤون على الكذب، وبقرائن تقترن بخبر أحدهم، وبغير ذلك، وهذا موجودٌ معلوم. بل إذا ترجمه اثنان كلٌ منهما لا يعرفُ ما يقوله الآخر، ولم يتواطئا(۱)، حصل بذلك المقصود في الغالب، وهم يذكرون أن التَّوراة ترجمها اثنان وسبعون حبرًا من اليهود، ولم يكونوا معصومين، وأن(٢) المَلِك فرَّقهم لئلا يتواطؤوا على الكذب، واتَّفقوا على ترجمةٍ واحدة، وهذا كان بعد الخراب الأول، فهكذا يمكنُ ترجمةُ غير التَّوراة.

وهذه التَّوراة في زماننا والإنجيل والزَّبور يُتَرْجَمُ باللغة العربيَّة، ويُعْرَفُ المقصودُ به بلا ريب، فكيف بالقرآن الذي يفهَم أهلُه معناه، ويفسِّرونه، ويترجمونه أكملَ وأحسنَ ممَّا يترجم أهلُ التَّوراة والإنجيل التَّوراة والإنجيل؟!

الوجه الثالث: أن دعوى العصمة في كلِّ واحدٍ من الحواريِّين، وأنهم رسل الله بمنزلة إبراهيم وموسى عليهما السَّلام، دعوى ممنوعة، وهي باطلة، وإنما هم رسلُ المسيح عَلِيَّكُ، بمنزلة رسل موسى ورسل إبراهيم ورسل محمَّد صلى الله عليهم وسلَّم، وأكثر النَّصارى أو كثيرٌ منهم (٣) أو كلُّهم يقولون: هم رسلُ الله وليسوا بأنبياء.

وكلُّ من ليس بنبيِّ فليس برسولِ لله (٤)، وليس بمعصوم، وإن كانت له خوارقُ عاداتٍ، كأولياء الله من المسلمين وغيرهم؛ فإنه وإن كانت لهم كراماتٌ

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «يتواطئوا»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>۲) (ی): «فإن».

<sup>(</sup>٣) (و): «أو أكثرهم».

<sup>(</sup>٤) (ي، د، ع): «برسول الله».

من الخوارق فليسوا معصومين من الخطأ، والخوارق التي تجري على يدي غير الأنبياء عليهم السَّلام لا تدلُّ على أن أصحابها أولياء الله عند أكثر العلماء، فضلًا عن كونهم معصومين؛ فإن وليَّ الله من يموت على الإيمان، ومجرَّد الخارق لا يدلُّ على أنه يموت على الإيمان، بل قد يتغيَّر عن ذلك الحال.

وإذا قطعنا بأن الرجل وليُّ الله، كمن أخبر النبيُّ عَلَيْهُ بأنه من أهل الجنّة (١)، فلا يجب الإيمانُ بكلِّ ما يقوله إن لم يوافق ما قالته الأنبياء، بخلاف الأنبياء عليهم السَّلام؛ فإنهم معصومون، لا يجوز أن يستقرَّ فيما يبلِّغونه خطأ، ولهذا أوجب الله الإيمان بهم، ومن كفر بواحدٍ منهم فهو كافر، ومن يسبُّ واحدًا منهم وجب قتله في شرع الإسلام، كما قال تعالىٰ: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنا وَمَا أُنزِلَ إِلَنَ إِبْرَهِمَ مَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّيْوَنَ مِن دَبِهِم لَا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَهَا أُنزِلَ إِلِينَا وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّيْوَنَ مِن دَبِهِم لَا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّيْوَنَ مِن دَبِهِم لَا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُمْفِيكُهُمُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ النَّيْوَنَ مِنْ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ وَالسَّمِيعُ وَالسَّمِيعُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ وَالسَّمِيعُ وَاللهُ اللهُ وَهُو السَّمِيعُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَهُو السَّمِيعُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَمَلَيْهِ وَمُنَا وَاللهُ وَمُنَا وَاللهُ عَنَا وَاللهُ وَمُلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَمَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَمُلَيْهُ وَلَيْكَ الْمَصِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وهذا مبسوطٌ في موضع آخر ٢٠٠].

<sup>(</sup>۲) انظر: «الصفدية» (۱/ ۲۲۱، ۲/ ۳۱۱)، و «شرح الأصبهانية» (۲۱٥)، و «الصارم المسلول» (۱۱۸، ۱۹۱، ۲۲۱، ۲۱۸)، و «الإخنائية» (۲۷۳)، و «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۹۰، ۲۹۰/ ۱۸۰).



<sup>(</sup>١) من قوله: «تجري علىٰ» إلىٰ هنا ليس في (د)، واستدرك في طرة (ع)، وهو في (ي، و).

وأما قولهم: «لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسلٌ من قبله، خاطبونا بألسنتنا، وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسّكون به يومنا هذا، وسلَّموا إلينا التَّوراة والإنجيل بلغتنا، على ما يشهد لهما الكتابُ الذي أتى به هذا الرَّجل (١)، حيث يقول في سورة إبراهيم: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقال في النحل (٢): ﴿ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦]» (٣).

فالجواب عنه من وجوه:

أحدها: أن إثبات رسولٍ من قبله إليكم لا يمنعُ إتيانَ رسولٍ ثانٍ؛ فإن بني إسرائيل قد بعث الله إليهم موسى عليك، وكانوا على شريعة التّوراة، ثم بعث الله على الله المسيح عليك، ووجب (٤) عليهم الإيمانُ به، ومن لم يؤمن به كان كافرًا وإن قال: إني متمسّكُ بالكتاب الذي أُنزِل إليّ. فكذلك إذا أرسل الله رسولًا بعد المسيح وجب الإيمانُ به، ومن لم يؤمن به كان كافرًا، كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرًا.

وبنو إسرائيل أكثر اختصاصًا بموسى والتَّوراة من الرُّوم وغيرهم بالمسيح (٥) والإنجيل؛ فإنهم كانوا عِبْرانيين والتَّوراة عِبْرانية.

الوجه الثاني: دعواهم أنهم متمسِّكون في هذا الوقت بالدِّين الذي نقله

<sup>(</sup>١) ليست في (د، ي، ع)، وألحقت في (و) مع التصحيح.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «سورة النحل».

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الأنطاكي (١٤).

<sup>(</sup>٤) (ي، د، ع): «وجب».

<sup>(</sup>٥) مهملة في (ي، و). وفي (د): «فالمسيح»، وهو تحريف، وأثبتته ط. النيل والعاصمة، والصواب المثبت من (ع).

الحواريُّون عن المسيح عَلَيُّكُ كذبٌ ظاهر، بل هم عامَّة ما هم عليه من الدِّين عقائده وشرائعه، كالأمانة، والصَّلاة إلى المشرق، واتِّخاذ الصُّور والتماثيل في الكنائس، واتِّخاذها وسائط، والاستشفاع بأصحابها، وجعلِ الأعياد بأسمائهم، وبناء الكنائس على أسمائهم، واستحلال الخنزير، وترك الختان، والرَّهبانيَّة، وجعلِ الصِّيام في الرَّبيع، وجعلِه خمسين يومًا، والصَّلوات، والقرابين، والنَّاموس = لم ينقله الحواريُّون عن المسيح، ولا هو موجودٌ لا في التَّوراة ولا في الإنجيل، وإنما هم متمسِّكون بقليل ممَّا جاءت به الأنبياء.

وأمَّا كفريَّاتهم وبدعهم فكثيرةٌ جدَّا، ولا ينقل (١) أحدُّ عن المسيح والحواريِّين أنهم أمروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السَّحَرية: «تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهنا»، وفي الصلاة الثانية والثالثة: «يا والدة الإله، مريم العذراء، افتحى لنا أبواب الرَّحمة»(٢).

الوجه الثالث: قولهم: إنهم سلَّموا إليهم (٣) التَّوراة والإنجيل بلغاتهم، إنما يستقيم إن كان صحيحًا في بعض النَّصارئ لا في جميعهم؛ فإن العرب من النَّصارئ وغير العرب لم يسلِّم أحدٌ إليهم توراةً وإنجيلًا بلسانهم، وهذا أمرٌ معروف، ولا يوجد (٤) قطُّ توراةٌ ولا إنجيلُ معرَّبٌ من زمن الحواريِّين، وإنما عرِّبت في الأزمان المتأخرة، فإذا كانت النَّصارئ من العرب تقوم (٥) عليهم الحجَّة قبل محمَّد عَيِّهُ بكتابٍ نزل بغير لسانهم ثم عُرِّبَ لهم، فكيف لا تقوم على الرُّوم وغيرهم الحجَّة بكتابٍ نزل بغير لسانهم ثم تُرْجِمَ بلسانهم؟!

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «لم ينقل»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل» (١/ ١٢١، ٣٦٣، ٢/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «إلينا».

<sup>(</sup>٤) (و): «توجد».

<sup>(</sup>٥) (ي): «لن تقوم»، وهو خطأ.

الوجه الرابع: أن يقال: الأمّة إذا غيّرت دينَ رسولها الذي أُرسِل إليها وبدّلتْه أرسل الله إليها من يدعوها إلى الدّين الذي يحبُّه الله ويرضاه، كما أن بني إسرائيل لمّا غيّروا دينَ موسى وبدّلوه بعث الله إليهم وإلى غيرهم المسيح بالدّين الذي يحبُّه ويرضاه (١)، وكذلك النّصارى لمّا بدّلوا دينَ المسيح وغيّروه بعث الله إليهم وإلى غيرهم محمّدًا عليه بالدّين الذي يحبُّه ويرضاه.

وقد ثبت في الصّحيح (٢) عن النبيّ عَيْقِ أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»، وأولئك البقايا الذين كانوا (٣) متمسّكين بدين المسيح قبل مبعث محمّد عَيْقِ كانوا على دين الله عَلَى، وأما مِن حين بُعِثَ محمّد عَيْقِ فمن لم يؤمن به فهو من أهل النّار، كما قال عَلَى في الحديث الصّحيح: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة يهوديٌّ ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسِلتُ به، إلا كان من أصحاب النّار» (٤).

الوجه الخامس: أن يقال: دعواهم أن الرُّسل سلَّموا إليهم التَّوراة والإنجيل وسائر النبوَّات باثنين وسبعين لسانًا، وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد، دعوى يُعْلَمُ أن قائلها متكلِّم (٥) بلا علم، بل مفتر كاذب (٦)، وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لسانًا، كلها منقولة "

<sup>(</sup>١) (د،ع): "يحبه الله".

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار المجاشعي الطالحة.

 <sup>(</sup>٣) (ي): «وأولئك البقايا إن كانوا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٣) من حديث أبي هريرة نطك.

<sup>(</sup>٥) مهملة في (ي)، (د، و،ع): «يتكلم». والأشبه ما أثبت.

<sup>(</sup>۲) (و): «كذاب».

عن الحواريِّين، وكلها متَّفقةٌ غير مختلفةٍ البتَّة، فهُنَا(١) أربع دعاوى:

- \* أنها موجودةٌ باثنين وسبعين لسانًا.
  - \* وأنها متَّفقة.
- \* وأنها كلها منقولةٌ عن الحواريِّين.
  - \* الرابعة: أنهم معصومون.

فيقال: من الذي منكم لو قُدِّرَ أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لسانًا هي عن الحواريِّين، وهي موجودةٌ اليوم، فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضًا؟!

وذلك لا يمكن إلا لمن يَعْلَم الاثنين وسبعين لسانًا، ويكون ما عنده من الكتب يَعْلَم أنها (٢) مأخوذة عن الحواريِّين، ويَعْلَم أن كلَّ نسخة في العالم بذلك (٣) اللسان توافق النُّسخة التي عنده، وإلا فلو جمَع اثنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لسانًا لم يَعْلَم أن كلَّ نسخة من هذه هي المأخوذة عن الحواريِّين إن قُدِّرَ أنه أُخِذَ عنهم اثنان وسبعون (٥) لسانًا، ولا يَعْلَم أن كلَّ نسخة في العالم توافق تلك النسخة (٢)؛ فإنه من المعلوم أنه في زماننا وقبل زماننا لم تزل هذه الكتبُ تُنْقَل من لسانٍ إلى لسان، كما يُتَرْجَم من العِبْرانيَّة إلى العربيَّة،

<sup>(</sup>٦) من قوله: «ولا يعلم أن كل نسخة» إلىٰ هنا ليس في (و، ي).



<sup>(</sup>١) في الأصول: «فهذا»، وكذلك أثبتتها الطبعات، وهو تحريف. والتركيب كثير الوقوع في كلام المصنف.

<sup>(</sup>٢) (ع، د): «أنما هي».

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «بهذا»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، من باب الحمل على المعنى، والجادة: اثنتين.

<sup>(</sup>٥) (ع، د): «اثنين وسبعين».

ومن السُّريانية والرُّومية واليونانية إلى العربيَّة وغيرها، وحينئذٍ فإذا وُجِدت نسخةٌ بالعربيَّة لم يَعْلَم أنها ممَّا عُرِّبَت بعد الحواريِّين، أو هي من المأخوذ عن الحواريِّين، إذا قُدِّرَ أنه أُخِذَ عنهم نسخةٌ بالعربيَّة.

ولا يمكنُ أحدًا(١) أن يجمع جميعَ النُّسخ المعرَّبة، ويقابل بينها، بل وقد وجدنا النُّسخ المعرَّبة يخالف بعضها بعضًا في التَّرجمة مخالفةً شديدةً تمنع الثُّقة ببعضها.

وقد رأيتُ أنا بالزَّبور عدَّة نسخٍ معرَّبة بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط، وما يشهد بأنها مبدَّلةٌ مغيَّرةٌ لا يوثق بها، ورأيتُ من التَّوراة المعرَّبة من النُّسخ ما يكذِّب بكثيرِ من ترجمتها طائفةٌ من أهل الكتاب.

فكيف يمكنه أن يجمع جميع النُّسخ التي بالاثنين وسبعين لسانًا، ويقابل بين نسخ كلِّ لسانٍ حتى يكون فيها النُّسخة القديمة المأخوذة عن الحواريِّين، ثم يقابل بين نسخ جميع الألسنة؟!

ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفًا بالاثنين وسبعين لسانًا معرفةً تامَّة، وليس في بني آدم من يقدر على ذلك، ولو قُدِّر وجود ذلك فلم يُعْرَف أن القادر على ذلك فعل ذلك وأخبَرنا باتفاقها.

ولو وُجِد ذلك لكان هذا خبر واحد، وأن يُتَرجِم (٢) كلَّ لسانٍ من يعلم صحَّة ترجمته حتى تنتهي التَّرجمة إلى لسانٍ واحدٍ كالعربيِّ مثلًا، ويعلم حينئذٍ اتفاقها.



<sup>(</sup>١) غيَّرتها ط. العاصمة إلى «الأحد» متابعة لطبعة المدني ومخالفة للأصول، وهي على الصواب في ط. النيل.

<sup>(</sup>۲) (ي، و): «أو أن يترجم».

وإلا فإذا تُرْجِم هذا الكتاب بلسانٍ أو لسانين أو أكثر، وتُرْجِم الآخر كذلك، لم يعلم اتفاقها إن لم يعلم أن المعنى بهذا اللسان هو المعنى بهذا اللسان، وهذا لا يكون إلا ممَّن يعرف اللسانين، أو من يُتَرْجَم له اللسانان باللسان الذي يعرفه. ومعلومٌ أن أحدًا لم يُتَرْجَم له الاثنان وسبعون لسانًا بلسانٍ واحد أو ألسنةٍ يعرفها، ولا يُعْرَفُ أحدٌ باثنين وسبعين لسانًا.

وحينئذ، فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لسانًا، أو الجزم بأنَّ نسخ كلِّ لسانٍ متَّفقة، جزمٌ بما لا يُعْلَمُ صحَّتُه، لو لم يكن في الأرض اليوم الاثنان وسبعون لسانًا منقولة عن الحواريِّين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك، فكيف وأكثر ما بأيدي النَّاس هو ممَّا تُرْجِمَ بعد ذلك بالعربي وغيره؟!

هذا إذا ثبت أن الحواريِّين سلَّموها باثنين وسبعين لسانًا، وأنها باقيةٌ إلىٰ اليوم، وهذا أمرٌ لا يمكن أحدًا معرفتُه، فليس اليوم توراةٌ وإنجيلٌ ونبوَّاتٌ يشهد لها أحدٌ أنها مترجَمةٌ باللسان العربيِّ من عهد الحواريِّين، بل ولا بأكثر الألسنة، وإلا فإذا قُدِّر أن الحواريِّين سلَّموها باثنين وسبعين لسانًا مع حصول التَّرجمة بعد ذلك وكثرة المترجَمات أمكن وقوعُ التَّغيير في بعض المترجَمات.

وحينئذ، فالعلمُ بأن تلك النُّسخ القديمة (١) لا تغيير (٢) فيها، لا يمنعُ وقوعَ التغيير في بعض ما تُرْجِم بعدها، أو في بعض ما نُسِخ منها (٣)، ولا سبيل إلىٰ العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لسانًا، بخلاف القرآن الذي هو بلسان العرب وخطِّ العرب؛ فإن العلم باتفاق ما يوجد من نُسَخِه (٤) ممكنُّ، وهو

<sup>(</sup>١) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «تتغير»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٣) (د، ع): «بعدها».

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «نسخة»، وهو خطأ مخالف للأصول.

محفوظٌ في الصُّدور، لا يحتاج إلى حفظٍ في الكتب، فهو منقولٌ بالتواتر لفظًا وخطًّا.

الوجه السادس: قولهم: «وسلَّموا إلينا التَّوراة والإنجيل بلساننا، على ما يشهد لهما الكتابُ الذي أتى به هذا الرَّجل(١)».

فيقال لهم: ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التَّوراة والإنجيل سُلِّمَت إليكم بلسانكم، فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوى من جنس استشهادكم به على أن دينكم حقَّ، ومن جنس استشهادكم بالنبوَّات على ما أحدثتموه وغيَّرتم به دينَ المسيح عَلَيَكُمُ من التثليث والاتِّحاد وغير ذلك.

وقولهم: «حيث يقول الله: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [ابراهيم: ٤] وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦]».

فيقال: لا ريب أن قوم موسى عليه هم بنو إسرائيل، وبلسانهم نزلت التَّوراة، وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح عليه وبلسانهم كان المسيح يتكلم، فلم يخاطِب واحدٌ من الرَّسولَيْن أحدًا إلا باللسان العِبْراني، لم يتكلم أحدٌ منهما لا بروميَّةٍ ولا سُريانيَّةٍ ولا يونانيةٍ ولا قِبْطية.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ [النحل: ٣٦] كلامٌ مطلقٌ عامٌ، كقوله: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، ليس في هذا تعرُّضُ لكون التَّوراة والإنجيل سُلِّمَت إليهم بألسنتهم.

الوجه السابع: أن يقال: عمدتهم في هذه الحجَّة أنهم يقولون: الحواريُّون هم عندنا رسل الله، كإبراهيم وموسى، والمسيح عندنا هو الله، وهو أرسَل

<sup>(</sup>١) ليست في (ع، ي، د).

هؤلاء إلينا(١)، فيجب أن يكونوا أُرسِلوا إلينا بلساننا، وأن يكونوا سلَّموا إلينا التَّوراة والإنجيل بلساننا.

فيقال لهم: هَبْ أنكم تدَّعون هذا وتعتقدونه -ونحن سنبيِّن إن شاء الله تعالى أن هذه دعاوى باطلة-، لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتابَ الذي هو القرآن الذي جاء به محمَّدٌ عَلَيْ يشهد لكم بذلك، وهذا كذبٌ ظاهرٌ على محمَّد عَلَيْ وعلى كتابه، وأنتم صدَّرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم.

<sup>(</sup>١) (و): «إلينا هؤلاء».

وسيأتي الكلام على هذا مبسوطًا (١)، ونبيّن أن الرُّسل المذكورين في سورة «يس» ليس هم الحواريّين (٢)، ولا كانوا رسلًا للمسيح، بل كان هذا الإرسال قبل المسيح، وأهلُ القرية كذَّبوا أولئك الرُّسل، فأهلكهم الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّن السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (١٠) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبَعِدَةً فَإِذَا هُمْ حَدِهِ وَن السَّمَاءِ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اللهُ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَبَعِدَةً فَإِذَا هُمْ حَدِهِ وَن السَّمَاءِ اللهُ اللهُ مَا كُنا اللهُ ا

والرُّسل المذكورون في سورة «يس» هم ثلاثة، وكان في القرية رجلٌ آمن بهم، وهذه وإن كانت أنطاكِيَة (٣) فكان هذا الإرسال قبل المسيح، والمسيح عَلَيَكُمُ ذهب إلى أنطاكِية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السَّماء، ولم يُعزَّزوا بثالث، ولا كان حبيبُ النَّجار (٤) موجودًا إذ ذاك، وآمن أهل أنطاكية بالمسيح عَلَيَكُم، وهم (٥) أول مدينةٍ آمنت به (٦)، كما قد بُسِط في غير هذا الموضع (٧).

والمقصود هنا أن محمَّدًا عَلَيْكُ لم يشهد للمسيح بالإلهيَّة، ولا للحواريِّين بأنهم رسل الله، ولا أنهم سلَّموا إليهم التَّوراة والإنجيل بلسانهم، ولا بأنهم معصومون.

<sup>(1) (1/073-773).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (ي، و، د): «الحواريون».

<sup>(</sup>٣) مدينة تاريخية على الضفة اليسرى لنهر العاصي، شمال غرب الشام، تبعد ٣٠ كيلًا من شاطئ البحر المتوسط، كانت تابعة لحلب ضمن لواء إسكندرون، ثم آلت إلى تركيا منذ سنة ١٩٣٩ وهي اليوم ضمن محافظة هتاي.

 <sup>(</sup>٤) الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، المذكور في سورة يس. انظر: تفسير ابن كثير
 (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «وهي» خلاف الأصول وط. النيل.

<sup>(</sup>٦) انظر: سِفر أعمال الرسل (١١: ٢٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: «جامع الرسائل» (١/ ٦٦)، وما سيأتي (١/ ٤٢٦).

وما ذكروه من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [ابراهيم: ٤] إنما يتناول رُسُلَ الله، لا رُسُلَ رُسُلِ الله، بل رُسُلُ رُسُلِ الله يجوز أن يبلّغوا رسالات الرُّسل بلسان الرُّسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان، وإن لم يكن هناك من يترجم ذلك اللسان كانت رُسُلُ الرُّسل تخاطبهم بلسانهم، لكن لا يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهيَّة بلسانهم، بل يكفي أن يقرؤوها بلسان الأنبياء عليهم السَّلام، ثم يترجموها بلسان أولئك.

وهو سبحانه قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - ﴾، ولم يقل: «وما أرسلنا من رسولٍ إلا إلى قومه»، بل محمَّدٌ أُرسِل بلسان قومه وهم قريش، وأرسِل إلى قومه وغير قومه، كما يذكرون هم (١) ذلك عن المسيح عَلَيَكُمُ.

(١) ليست في (ي، و).



وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ فحقٌ، وتمام (١) الآية: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ الآية وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَعِنْهُم مِّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَتَى بَشِيرًا وَبَذِيرًا ۚ وَإِن وَمِن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۗ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ وأرعد: ٧] في أصحِّ الأقوال (٢)، أي: ولكل قومٍ داعٍ يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، كما أنت هادٍ، أي داعٍ لمن أُرسِلتَ إليه.

والهادي بمعنى الداعي المعلِّم المبلِّغ، لا بمعنى الذي يَجعل الهدى في القلوب<sup>(٣)</sup>، كقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ صَرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥٣- ٥٣] وقوله: ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْمُدَى ﴾ [فصلت: ١٧].

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء، بُعِثَ إليهم موسى، وبُعِثَ إليهم بعده أنبياء كثيرون، حتى قيل: إنهم ألف نبيِّ (٤)، وكلهم يأمرون بشريعة

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «فتمام».

<sup>(</sup>٢) وضعّف القولُ بأن الهادي هنا هو الله، أو النبي ﷺ، أو علي ﷺ. انظر: «منهاج السنة» (٧/ ١٣٨ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الرد على البكري» (٤٣٥)، و «مجموع الفتاوى» (١٦/ ١٥٦، ١٥٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٥) عن ابن عباس فطفي موقوفًا بسندٍ واهٍ من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه، وهما متروكان، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (٤/ ٣٤٣): «هذا إسنادٌ ضعيفٌ لا يعتمد عليه».

التَّوراة ولا يغيِّرون منها شيئًا، ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعةٍ أخرى غيَّر فيها بعض شرع التَّوراة بأمر الله عَلَيُكُ.

فإذا كان إرسالُ موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسالَ المسيح إليهم، فكيف يمتنع إرسالُ محمَّد عَلَيْ إلىٰ أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى ولهم (١) من حين المسيح لم يأتهم رسولُ من الله، كما قال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنْبِ قَدَّ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدً جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٩]؟!

وهذه الفترة التي كانت بين المسيح ومحمَّد صلوات الله عليهما وسلامه، وهي فيما ذكره غير واحدٍ من العلماء، كسلمان الفارسي وغيره، كانت ستمئة سنة (٢)، وقد قيل: ستمئة (٣) شمسيَّة، وهي ستمئة وعشرون أو ثمانية عشر هلاليَّة، وذلك أن كل مئة شمسيَّة تكون مئةً وثلاث سنين هلاليَّة، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلِبَثُوا فِي كَهِفِهِمْ ثَلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُوا تِسْعًا ﴾ [الكهف: ٢٥]، وهذه تسعُ (٤) وبعض العاشرة، والتاريخ قد تُحْسَبُ فيه التَّامَّة وتُحْسَبُ فيه النَّاقصة، فمن قال: عشرين حَسَب النَّاقصة، ومن قال: ثمانية عشر حَسَب التَّامَّة فقط (٥).

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٨/ ٢٦٩٧) عن الأعمش.
 وذكره مقاتل في مواضع من تفسيره (١/ ٨٥، ٢١٢، ٤٧٩، ٣/ ٨٣٧).

وأخرج أبو يعلىٰ (١٣٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٤) عن أنس رَفِّ بسند ضعيف مرفوعًا: «بُعِث نبيُّ الله ﷺ بعد ثمانية آلاف نبي، منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل».

<sup>(</sup>١) ط. النيل: «وهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٤٨) عن سلمان الفارسي رَاكُ .

<sup>(</sup>٣) ط. النيل: «ستمائة سنة». وكذا الموضع الآي: «مائة سنة».

<sup>(</sup>٤) ط. النيل: «التسع».

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (٤/ ٧٠)، و «فتح الباري» (٧/ ٢٧٧).

وأما قولهم: «نعلم أن الله عدلٌ، وليس من عدله أن يطالب أمَّةً يوم القيامة (١) باتِّباع إنسانٍ لم يأتِ إليهم، ولا وقفوا له على كتابٍ بلسانهم ولا من جهة داع من قِبَلِه»(٢).

فيقال: الجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا الكلام لا يجوز أن يقوله من كتب هذا الكتاب ولا أحدٌ يفهم بالعربيَّة؛ فإن هؤلاء يفهمون هذا الكتاب بالعربيَّة، وقد قرؤوه وناظروا بما فيه، وإذا كانوا مع ذلك يفهمون بغير العربيَّة كان ذلك أبلغ في قيام الحجَّة عليهم؛ فإنهم يمكنهم فهمُ ما قال بالعربيَّة وتفهيمُ (٣) ذلك لقومهم باللسان الآخر.

الثاني: أنهم (٤) يفهمون ما في كتبهم الرُّومية والسُّريانية والقِبطية وغيرها، ويترجمونها للعرب من النَّصارئ بالعربيَّة، فإذا قامت الحجَّة على عرب النَّصارئ باللسان الرُّوميِّ فلأن تقوم على الرُّوم باللسان العربيِّ أولى؛ فإن اللسان العربيَّ أكثر انتشارًا في العالم من اللسان الرُّومي، والناطقون به بعد ظهور الإسلام أكثر من الناطقين بغيره، وهو أكمل بيانًا وأتمُّ تفهيمًا (٥).

وحينئذٍ، فيكون وصول المعاني به إلىٰ غير أهل لسانه أيسر؛ لكمال معناه، ولكثرة العارفين به، وهؤلاء علماء النَّصاري يقرؤون كتب الطبِّ والحساب

<sup>(</sup>١) رسالة بولس: «أمة من الأمم».

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس الأنطاكي (١٤)، ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) (د، ع): «ويفهم».

<sup>(</sup>٤) (ع، و، د): «كما أنهم».

<sup>(</sup>٥) مهملة في (ي)، (د،ع): «تفهما».

والفلسفة وغير ذلك باللسان العربي، مع أن مصنفيها كانوا عجمًا مِن روميً ويونانيًّ وغير ذلك، فما المانع أن يُقْرَأ القرآنُ العربيُ وتفسيرُه وحديثُ النبي عَلَيْ باللسان العِبْري مع أنه أُخِذ عن الرسول بالعربي؟! فهو أولى بأن يُعْرَف به مراد المتكلِّم به.

الوجه الثالث: أن يقال: النَّاس لهم في عدل الله ثلاثة أقوال(١):

قيل: كلُّ ما يكون مقدورًا لله(٢) فهو عدل.

وقيل: العدل منه نظيرُ العدل من عباده.

وهما قولان ضعيفان.

وقيل: مِن عدلِه أن يجزي المحسن بحسناته، لا يَنْقُصه شيئًا منها، ولا يعاقبه بلا ذنب.

ومعلومٌ أنه إذا أمر العبد بما يقدر عليه كان جائزًا باتفاق طوائف أهل الملل من المسلمين واليهود والنَّصارئ، وإن كان الفعل مكروهًا للإنسان؛ فإن الجنَّة حُفَّت بالمكاره وحُفَّت النَّار بالشَّهوات، وقد كُلِّفَت بنو إسرائيل والنَّصارئ من الأعمال ما هو مكروةٌ لهم وشاقٌ عليهم، فكيف يمتنع أن يأمرهم وينهاهم بلغةٍ يبيِّن بعضُ المسلمين معناها لهم؟!

والعربُ الذين (٣) نزل القرآن بلسانهم طبَّقوا الأرض، ومنهم نصارى لا يُحْصَون، فكلُّ من عَرَف بالعربيَّة (٤) من النَّصاري أمكنه فهمُ ما يقال

<sup>(</sup>٤) تقدمت الإشارة إلى هذا الاستعمال (١/ ٢٨٧).



<sup>(</sup>۱) انظر: «منهاج السنة» (۱/ ۱۳٤، ٦/ ۲۰۲)، و «تفسير آيات أشكلت» (۱/ ٤٤٤)، و «جامع الرسائل» (۱/ ۱۲۱–۱۶۲)، و «مجموع الفتاوئ» (۱/ ۲۱۹، ۱۸/ ۱۳۸)، وما سيأتي (۱/ ۲۲۸/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) لم تحرر في (و، ي). (د،ع): «الذي». والوجه ما أثبت.

بالعربي، ومن كان منهم روميًّا كان له أسوة من أسلم من سائر طوائف الأعاجم، كالفُرس والتُّرك والهند والبربر والحبشة وغيرهم، وهو متمكِّنٌ من معرفة ما أمره الله والعمل به كما يمكن هؤلاء كلهم (١)، بل الرُّوم أقدر على ذلك من غيرهم، فلأيِّ وجهٍ يمتنع أن يأمرهم الله بذلك؟!

وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به إذا كان مقدورًا للعبد فعليه أن يفعله، باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنَّصارئ.

وإنما ما تنازع النَّاس فيه: هل يسمَّىٰ واجبًا؟

فقيل: يسمَّىٰ واجبًا.

وقيل: لا يسمَّىٰ واجبًا؛ فإن الآمر لم يقصده بالأمر، وقد لا يخطر بباله إذا كان الآمر مخلوقًا.

قال هؤلاء: ولأن الواجب ما يُذَمُّ تاركُه شرعًا أو يعاقَبُ تاركُه شرعًا، أو ما يستحقُّ تاركُه الذَّمَّ أو العقاب.

قالوا: وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذَّم والعقاب؛ فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب، ولم يفعلاه، لم تكن عقوبة البعيد على التَّرك أعظم من عقوبة القريب، مع أن المسافة التي لا بدَّ لهما من قطعها أكثر. وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء من ماله، ليست عقوبته على التَّرك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى بيع مالٍ له ليقضى به دينه.

وفصل الخطاب: أن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به هو من لوازم وجود الواجب،

<sup>(</sup>٢) «أو العقاب» ليست في (و)، ولم تثبتها ط. العاصمة.



<sup>(</sup>١) ليست في (ع).

ووجودُ الملزوم بدون لازمه ممتنع، فالمأمور به لا يمكن فعلُه إلا بلوازمه، والمنهيُّ عنه لا يمكن تركُه إلا بترك ملزوماته، لكن هذا الملزوم لزومُه (١) عقليُّ أو عاديُّ، فوجوبه وجوبٌ عقليُّ عاديُّ، لا أن الآمر نفسه قصد إيجابه والذمَّ والعقابَ علىٰ تركه (٢).

وتنازع النَّاس: هل يقال: ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب، سواءٌ كان وجوبه شرعيًّا أو عقليًّا؟ أو يحتاج أن يقال: ما لا يتمُّ الواجب إلا به، وكان مقدورًا للمكلَّف، فهو واجب؟

فالجمهور أطلقوا العبارة الأولئ، وبعض المتأخرين قيَّدوها بالقدرة (٣)، ولا حاجة إلىٰ ذلك؛ فإن ما لم يكن مقدورًا ينتفي الوجوب مع انتفائه، فيكون شرطًا في الوجوب، لا في فعل الواجب. والجمهور قالوا: ما لا يتمُّ الواجب إلا به فإنه يجب.

والمقصود هنا أن الله إذا أوجب على العباد شيئًا، واحتاج أداء (٤) الواجب إلى تعلُّم شيءٍ من العلم، كان تعلُّمه واجبًا (٥).

فإذا كان معرفة العبد لما أمره (٦) الله به تتوقَّف على أن يعرف معنى كلام تكلَّم به بغير لغته، وهو قادرٌ على تعلُّم معنى تلك الألفاظ التي ليست بلغته، أو على معرفة ترجمتها بلغته، وجب عليه تعلُّم ذلك.

<sup>(</sup>١) الأصول: «لزوم»، والمثبت أشبه، أو يكون: «لكن هذا اللزوم لزومٌ ...».

<sup>(</sup>۲) انظر: «المسودة» (۱/ ۱۸۷ – ۱۸۹)، و «درء التعارض» (۱/ ۲۱۱ – ۲۱۳)، و «جامع الرسائل» (۱/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) ط. النيل: «بالمقدور»، وفي طرة (د،ع) إشارة إلى أنها في نسخة.

<sup>(</sup>٤) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٦) (و): «أمر».

ولو جاءت رسالةٌ من ملكِ إلى ملكِ بغير لسانه لطلب من يترجم مقصودَ الملك المُرسِل، ولم يَجُزُ أن يقول: أنت لم تبعث إليَّ من يخاطبني بلغتي، مع قدرته على أن يفهم مراده بالتَّرجمة، فكيف يجوز أن يقال ذلك لرب العالمين؟!

ولو أمر (١) بعض الملوك بعض رعاياه وجنوده بلغته، وهم قادرون على معرفة ما أمرهم به، إما بتعلُّم لغته، وإما بمن يترجم لهم ما قاله، لم يكن ذلك ظلمًا، فكيف يكون ظلمًا من ربِّ العالمين، مع أنه ليس بظلمٍ من المخلوقين؟! ولو وجب لبعض الرَّعيَّة حقُّ على بعض، أو ظلم بعضهم بعضًا، لوجب على الملك أن يُنْصِفَ المظلوم، ويرسل إلى الظالم من يأمره بالعدل والإنصاف، ويعاقبه إذا لم يُنْصِف إذا كان الظالم متمكِّنًا من معرفة أمر الملك بالتَّرجمة أو غيرها. وهذا هو العدل، ليس العدل أن يترك النَّاس ظالمين في حقِّ عاده.

والله تعالىٰ أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم النَّاسُ بالقسط، كما قال تعالىٰ: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابُ وَٱلْمِيزَابُ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فليس لأحدٍ ممَّن أُرسِل إليه رسولٌ، وهو قادرٌ علىٰ معرفة ما أُرسِل به إليه بالتَّرجمة أو غير (٢) التَّرجمة، أن يمتنع من شرع الله الذي أنزله، وهو القسطُ الذي بَعَث به رسوله، لكون الرَّسول ليس لغتُه لغتَه، مع قدرته علىٰ أن يعرف مراده بطرق متعددة.

والنَّاسُ في مصالح دنياهم يتوسَّل أحدُهم إلىٰ معرفة مراد الآخر بالتَّرجمة وغيرها، فيتبايعون وبينهم ترجمانٌ يبلِّغ بعضهم عن بعض، ويتراسلون في



<sup>(</sup>۱) (و، ي): «أمر به».

<sup>(</sup>۲) (و): «وغير».

عمارة بلادهم وأغراض نفوسهم بالتَّراجم الذين يترجمون لهم.

وأمرُ الدين أعظم من أمر الدنيا؛ فكيف لا يتوسَّلون إلى معرفة مراد بعضهم من بعض؟! وكيف يكون أمر الدنيا أهمَّ من أمر الدِّين إلا عند من أغفل الله قلبَه عن ذكر ربِّه، واتَّبع هواه، وأعرض عن ذكر ربِّه، ولم يُرِد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم.

قال تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَن تَوَلَىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [النجم: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن وَجْهَةً وَلَا نَظِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن فَرْزَنَا وَاتَّبَعَ هُونِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُكًا ﴾ [الكهف: ٢٨].

الوجه الرابع: أنه من العجب أن تَعُدَّ النَّصارى مثل هذا ظلمًا خارجًا عن العدل، وهم قد نسبوا(١) إلى الله من الظُّلم العظيم على هذا الأصل ما لم ينسبه إليه أحدٌ من الأمم، كما سبُّوه وشتموه مَسَبَّةً ما سبَّه إيَّاها أحدٌ من الأمم.

فهم من أبعد الأمم عن توحيده وتمجيده وحمده والثَّناء عليه، وذلك أنهم يزعمون أن آدم لما أكل من الشَّجرة غضب الرَّبُّ عليه وعاقبه، وأن تلك العقوبة بقيت في ذرِّيته، إلى أن جاء المسيح وصُلِب، وأنه كانت الذُّرِيَّة في حبس إبليس، فمن مات منهم ذهبت روحُه إلى جهنَّم في حبس إبليس، حتى قالوا ذلك في الأنبياء: نوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وغيرهم!

ومعلومٌ أن إبراهيم كان أبوه كافرًا، ولم يؤاخذه الله بذنب أبيه، فكيف يؤاخذه بذنب آدم وهو أبوه الأبعَد؟! هذا لو قُدِّر أن آدم لم يَتُب، فكيف وقد أخبر الله عنه بالتَّوبة؟!



<sup>(</sup>۱) (ع): «وهم نسبوا».

ثم يزعمون أن الصَّلْبَ الذي هو من أعظم الذُّنوب والخطايا به خَلَص الله آدم وذريتَه من عذاب الجحيم، وبه عاقبَ إبليس، مع أن إبليس ما زال عاصيًا لله مستحقًّا للعقاب من حين امتنع من السُّجود لآدم ووسوس لآدم إلىٰ حين مبعث المسيح، والربُّ قادرٌ علىٰ عقوبته، وبنو آدم لا عقوبة عليهم في ذنب أبيهم.

فمن كان قولهم مثل هذه الخرافات التي هي مَضَاحِكُ العقلاء، والتي لا تصلح أن تضاف إلى أجهل الملوك وأظلمهم، فكيف يدَّعون مع هذا أنهم يصفون الله بالعدل، ويجعلون من عدله أنه لا يأمر الإنسانَ بتعلُّم ما يقدر على تعلُّمه وفيه صلاحُ معاشه ومعاده، ويجعلون مثل هذا موجبًا لتكذيب كتابه ورسله، والإصرار على تبديل الكتاب الأوَّل وتكذيب الكتاب الآخر، وعلى أنَّه يتضمَّن مخالفة موسى وعيسى وسائر الأنبياء والرُّسل؟!

والنَّصاري (١) يقولون: إن المسيح الذي هو عندهم اللَّاهُوت والنَّاسُوت جميعًا إنما مكَّن الكفَّار من صَلْبِه ليحتال بذلك على عقوبة إبليس (٢).

قالوا: فأخفىٰ نفسه عن إبليس لئلا يَعْلَم.

قالوا<sup>(٣)</sup>: ومكَّن أعداءه من أخذِه وضربه والبصاق في وجهه ووضع الشَّوك على رأسه وصَلْبِه، وأظهَر الجزع من الموت، وصار<sup>(٤)</sup> يقول: يا إلهي، لم سلَّطتَ أعدائي عليَّ؟ ليختفي<sup>(٥)</sup> بذلك عن إبليس، فلا يعرف إبليس أنه الله



<sup>(</sup>١) قبلها في (ع): «فصل»، ولا وجه له.

<sup>(</sup>٢) كما سيأتي (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «وجعل»، وفي طرتها إشارة إلىٰ أن «صار» في نسخة.

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «ليخفي».

أو ابن الله، ويريد إبليس أن يأخذ روحَه إلى الجحيم كما أخذ أرواحَ نوحٍ وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين، فيحتجُّ عليه الربُّ حينئذٍ، ويقول: بماذا استحللتَ يا إبليس أن تأخذ روحي؟ فيقول له إبليس: بخطيئتك، فيقول: ناسُوتي لا خطيئة له كنواسِيت الأنبياء، فإنه كان لهم خطايا استحقُّوا بها أن تؤخذ (١) أرواحُهم إلى جهنَّم، وأنا لا خطيئة لي!

قالوا: فلما أقام الله الحجَّة علىٰ إبليس، جاز للرَّبِّ حينئذٍ أن يأخذ إبليس ويعاقبه، ويخلِّص ذريَّة آدم من إذهابهم إلىٰ الجحيم.

وهذا الكلام فيه من الباطل ونسبة الظُّلم إلىٰ الله ما يطول وصفه، فمَن هذا قولُه فقد قَدَح في علم الربِّ وحكمته وعدله قدحًا ما قدحه فيه أحد، وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقال: إبليس إن كان أخذ الذُّرِّيَّة بذنب أبيهم فلا فرق بين ناسُوت المسيح وغيره، وإن كان بخطاياهم فلم يأخذهم بذنب أبيهم، وهم قالوا: إنما أخذهم بذنب آدم.

الثاني: أن يقال: من خُلِق بعد المسيح من الذُّرِّيَّة كمن خُلِق قبله، فكيف جاز أن يمكن إبليس من الذُّرِّيَّة المتقدِّمين دون المتأخِّرين، وكلُّهم بالنسبة إلىٰ آدم سواء؟! وهم أيضًا يخطئون أعظم من خطايا الأنبياء المتقدِّمين، فكيف جاز تمكُّن (٢) إبليس من عقوبة الأنبياء المتقدِّمين ولم يمكَّن من عقوبة الكفَّار والجبابرة الذين كانوا بعد المسيح؟!

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «تمكين»، خلاف الأصول وط. النيل.



<sup>(</sup>۱) (د، ي، ع): «تأخذ».

الوجه الثالث: أن يقال: أخذُ إبليس لذريَّة آدم وإدخالهم جهنَّم، إما أن يكون ظلمًا من إبليس، وإما أن يكون عدلًا. فإن كان عدلًا فلا لوم على إبليس، ولا يجوز أن (١) يُحْتَال عليه ليمتنع من العدل الذي يستحقُّه، بل يجب تمكينُه من المتأخِّرين والمتقدِّمين. وإن كان ظلمًا فلم لا يمنعه الرَّبُّ منه قبل المسيح؟!

فإن قيل: لم يَقْدِر، فقد نسبوه إلى العجز. وإن قيل: قَدِر على دفع ظلم إبليس، ولم يفعله، فلا فرق بين دفعه في زمانٍ دون زمان، إن جاز في كلّ ذلك جاز في كلّ زمان، وإن امتنع امتنع في كلّ زمان.

الوجه الرابع: أن إبليس إن كان معذورًا قبل المسيح فلا حاجة إلى عقوبته، ولا ملام (٣) عليه، وإن لم يكن معذورًا استحقَّ العقوبة، ولا حاجة إلى (٤) أن يحتال عليه بحيلةٍ تُقام بها الحجُّة عليه.

الوجه الخامس: أنه بتقدير أنه لم يُقِم عليه حُجَّةً (٥) قبل الصَّلب فلم يُقِم عليه حُجَّةً (٢) بالصَّلب؛ فإنه يمكنه أن يقول: أنا ما علمتُ أن هذا النَّاسُوتَ هو ناسوتُ الرَّبِ، وأنت يا ربِّ قد أذنتَ لي أن آخذ جميع ذريَّة آدم فأردَ بهم (٧) إلىٰ

<sup>(</sup>١) «يجوز أن» ليست في (ع).

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «أو جاز»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «يلام».

<sup>(</sup>٤) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٥) (و): «الحجة».

<sup>(</sup>٦) ليست في (ي، د،ع).

<sup>(</sup>٧) مهملة في (ي)، ورسمت في (د، و، ع): «فاوديهم»، وكذلك أثبتتها الطبعات. وأرجو أن الصواب ما قرأت، وقد جاء في التنزيل أن فرعون يورد قومه النار، وبئس الورد المورود. وأما «فأُودِيهم» أو «فأُرْدِيهم» بمعنى «أُهلِكُهم» فلا يلتئم بها سياق الكلام.

الجحيم، وهذا واحدٌ منهم، وما علمتُ أنك أو ابنك اتَّحَد به، ولو علمتُ ذلك لعظَّمتُه، فأنا معذورٌ في ذلك، فلا يجوز أن تظلمني.

الوجه السادس: أن يقال<sup>(۱)</sup>: إن إبليس يقول حينئذِ: يا ربِّ، فهذا النَّاسُوت الواحد أخطأتُ في أخذِ روحه، لكن سائر بني آدم الذين بعده لي أن أحبس أرواحَهم في جهنَّم، كما حبستُ أرواحَ الذين كانوا قبل المسيح، إمَّا بذنب أبيهم وإما بخطاياهم أنفسهم. وحينئذٍ، فإن كان ما يقوله النَّصاري حقًّا فلا حجَّة لله على إبليس.

الوجه السّابع: أن يقال: هَبْ أن آدم أذنب وبنوه أذنبوا بتزيين الشيطان، فعقوبة بني آدم على ذنوبهم هي إلى الله أو إلى إبليس؟! فهل يقول عاقلٌ أن إبليس له أن يغوي بني آدم بتزيينه لهم، ثم له أن يعاقبهم جميعًا بغير إذنٍ من الله له أن يغاقبهم جميعًا بغير إذنٍ من الله له أن يغاقبهم جميعًا بغير إذنٍ من الله له أن يعاقبهم هي إلى الله أن يعاقبهم جميعًا بغير إذنٍ من الله له أن يعاقبهم جميعًا بغير إذنٍ من الله له أن يعاقبهم هي إلى الله أن يعاقبهم له أن يعاقبهم الله أن يعاقبهم له أن يعاقبهم الله أن يعاقبهم له أن يعاقبهم الله أن

وهل هذا القول إلا من جنس<sup>(٣)</sup> قول المجوس الثَّنويَّة الذين يقولون: إن كلَّ ما في العالم من الشرِّ من الذنوب والعقاب وغير ذلك هو من فعل إبليس، لم يفعل الله شيئًا من ذلك، ولا عاقب الله أحدًا علىٰ ذنب؟

ولا ريب أن هذا القول سرى إلى النَّصارى من المجوس؛ ولهذا(٤) لا ينقلون هذا القول في كتابٍ منزَّل، ولا عن أحدٍ من الحواريِّين، ولهذا كان المانوِيَّة دينهم مركَّبًا من دين النَّصارى والمجوس، وكان رأسهم ماني نصرانيًّا

<sup>(</sup>١) ليست في (و، ي)، وفي (د): «نقول».

<sup>(</sup>٢) ليست في (و).

<sup>(</sup>٣) ليست في (و، د، ع).

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «لهذا» خلاف الأصول.

مجوسيًّا(۱)، فالنسبُ بين النَّصاري والمجوس (۲) بل وسائر المشركين نسبٌ معروف (۳).

الوجه الثامن: أن يقال: إبليسُ عاقَبَ بني آدم وأدخلهم جهنَّم بإذن الله أو بغير إذنه؟

إن قالوا: بإذنه، فلا ذنب له، ولا يستحقُّ أن يحتال عليه ليعاقب ويُمْنَع (٤).

وإن كان بغير إذنه، فهل جاز في عدل الله أن يمكِّنه من ذلك أم لم يَجُزْ؟ فإن جاز ذلك في زمانٍ لم يَجُزْ في فإن جاز في جميع الأزمنة، وإن لم يَجُزْ في زمانٍ لم يَجُزْ في جميع الأزمنة، فلا فرق بين ما قبل المسيح وما بعده.

الوجه التاسع: أن يقال: هل كان الله قادرًا على منع إبليس وعقوبته بدون هذه الحيلة، وكان ذلك عدلًا منه لو فعله أم لا؟

فإن كان ذلك مقدورًا له وهو عدلٌ منه لم يَحْتَجْ أن يحتال على إبليس، ولا يَصْلِب نفسَه أو ابنه. ثم إن كان هذا العدل واجبًا عليه وجب منعُ إبليس، وإن لم يكن واجبًا جاز تمكينُه في كلِّ زمان، فلا فرق بين زمانٍ وزمان.

وإن قيل: لم يكن قادرًا على منع إبليس، فهو تعجيزٌ للرَّبِّ عن (٥) منع إبليس، وهذا من أعظم الكفر باتفاق أهل المِلَل، من جنس قول الثَّنويَّة الذين

تقدمت ترجمته (۱/ ۵۲).

<sup>(</sup>٢) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٣) انظر: «درء التعارض» (٥/ ٣٦٢)، و «تثبيت دلائل النبوة» (١/ ١٦٩)، و «تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (١/ ٨٤٨).

<sup>(</sup>٤) مهملة في (و، ي)، (د، ع): «ويمتنع».

<sup>(</sup>٥) (د،ع): ﴿علىٰ ۗ.

يقولون: لم يكن يَقْدِر النُّورُ أن يمنع الظُّلمة (١) من الشَّرِ، ومن جنس قول دِيمُقراطيس (٢) والحَرْ نَانيِّين (٣) الذين يقولون: لم يمكن واجبُ الوجود أن يمنع النَّفسَ من (٤) ملابسة الهَيُولي (٥)، بل تعلَّقت النفسُ بها بغير اختياره (٢).

الوجه العاشر: أن ما فعله به الكفَّارُ اليهودُ الذين صلبوه، هل كان (٧) طاعةٌ لله أو معصية؟

فإن كان طاعةً لله استحقَّ اليهودُ الذين صلبوه أن يثيبهم ويكرمهم على طاعته، كما يثيبُ سائر المطيعين له. والنَّصارى متَّفقون على أن أولئك من أعظم النَّاس إثمًا، وهم من شرِّ الخلق، وهم يستحلُّون من دمهم ولعنتهم ما لا يستحلُّونه من غيرهم، بل يبالغون في طلب اليهود وعقوبتهم في آخر صومهم الأيام التي تشبه أيَّام الصَّليب.

وإن كان أولئك اليهود عصاةً لله، فهل كان قادرًا على منعهم من هذه المعصية أم لا؟ فإن لم يكن قادرًا لم يكن قادرًا على منع إبليس من ظلم الذُّرِّيَّة

<sup>(</sup>١) (ي): «الظلم»، (د،ع) وط. النيل: «العالم»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) فيلسوف يوناني، قبل أفلاطون، كان يقول بالجزء الذي لا يتجزأ. انظر: «طبقات الأطباء والحكماء» لابن جلجل (٣٣)، و«الملل والنحل» (٢/ ١٤٠، ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي، و)، (ع، د): «والحنانين»، وهو تحريف، وأثبتته ط. النيل والعاصمة. والحرنانيون: جماعة من الصابئة الكلدانيين، نسبتهم إلى حرَّان (من مدن الجزيرة الفراتية، جنوب شرق تركيا اليوم) على غير قياس، يقولون بالقدماء الخمسة. انظر: «الفهرست» (٣/ ٣٥٧)، و «الملل والنحل» (٢/ ١١٢)، و «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (٨٤)، و «الصحاح» (حرن).

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «لم يكن واجب الوجود الذي يمنع النفس عن».

<sup>(</sup>٥) وهي الأصل والمادة، كما مضيّ (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «درء التعارض» (٩/ ٣٤٧)، و «منهاج السنة» (١/ ٢٠٩)، و «شرح الأصبهانية» (٢/ ٢٠٩)، و «جامع الرسائل» (١/ ٦٠١).

<sup>(</sup>٧) «هل كان» ليست في (و). (ع، د): «قد كان».

في الزَّمن المستقبل، وإن كان قادرًا على منعهم من المعاصي ولم يمنعهم كان قادرًا على منع إبليس بدون هذه الحيلة، وإذا كان (١) حسنًا منه تمكينُهم من هذه المعصية كان حسنًا منه تمكينُ إبليس من ظلم الذُّرِيَّة في الماضي والمستقبل، فلا حاجة إلى الحيلة عليه.

واعلم أن الوجوه الدَّالة على فساد دين النَّصارى كثيرةٌ جدًّا، وكلَّما تصوَّر العاقلُ مذهبَهم وتصوَّر لوازمه تبيَّن له فساده، لكن المقصود هنا بيانُ تناقضهم في أنهم يُقِيمون عذرَ أنفسهم في ترك الإيمان بكتابه ورسوله ودينه لكونه سبحانه عدلًا لا يأمر النَّاس بما يعجزون عنه، وهو سبحانه لم يأمرهم إلا بما يقدِرون عليه، وقد نسبوا إليه من الظُّلم ما لم ينسبه إليه أحدٌ من بني آدم.

يوضِّح هذا الوجه الحادي عشر: وهو أنه إمَّا أن يقال في الظُّلم بقول (٢) الجهميَّة المُجْبِرَة الذين يقولون: يفعل ما يشاء بلا حكمةٍ ولا سببٍ ولا مراعاة عدل.

وإما أن يقال بقول القدريَّة أنه يجبُ عليه العدل الذي يجب علىٰ المخلوقين.

وإما أن يقال: هو عادلٌ منزَّه عن الظلم ولكنْ ليس عدله كعدل المخلوق. فهذه أقوال النَّاس الثلاثة (٣).

فإن قيل بالأول جاز أن يسلَّط إبليسُ على جميع الذُّرِّيَّة بلا ذنب، وأن يعاقبهم جميعًا بلا ذنب، ولا حاجة حينئذٍ إلى الحيلة على إبليس.

<sup>(</sup>۱) (د، ع): «وإن كان».

<sup>(</sup>٢) (د، ع): «وهو إما أن تقول في الظلم كما تقول».

<sup>(</sup>٣) كما تقدم في مسألة عدل الله (١/٣١٧).

وإن قيل بالثاني فمعلومٌ أن الواحد من النَّاس لو عَلِم أن بعض مماليكِه أمره غيرُه (١) بذنب يكرهه السَّيِّدُ، ففعله، كان العدلُ منه أن يعاقب الآمر والمأمور جميعًا. وأما تسليطُه للآمر على عقوبة المأمور فليس من العدل، وكذلك تسليط الآمر الظَّالم على جميع ذريَّة المأمور الذين لم يذنبوا ذنب أبيهم ليس من العدل.

وإن قيل: بل هو استحقَّ أن يستعبدهم لكون أبيهم أطاعه.

قيل: فحينئذٍ يستحقُّ أن يأسر الأوَّلين والآخرين، فلا يجوز أن يُمْنَع من حقًه بالاحتيال عليه.

وإن قيل: إنما يستحقُّ أخذهم بخطاياهم (٢).

قيل: فله أن يأخذ الأوَّلين والآخرين.

وإن قيل: هو لمَّا طلبَ أخذَ روحِ ناسُوتِ المسيح مُنِع بهذا الذَّنب.

قيل: هذا إن كان ذنبًا فهو أخفُّ ذنوبه، فإنه لم يَعْلَم أنه ناسوتُ الإله. وإذا استحقَّ الرَّجلُ أن يَسْتَرِقَّ أولادَ غيره، فطلَب رجلًا ليَسْتَرِقَّه لظنَّه أنه منهم، ولم يكن منهم، لم يكن هذا ذنبًا يمنعُ استرقاقَ الباقين.

وإن قيل: إن عدل الرَّبِّ ليس كعدل المخلوقين، بل مِن عدلِه أن لا يَنْقُصَ أحدًا من حسناته، ولا يعاقبه إلا بذنبه، لم يَجُزْ حينئذٍ أن يعاقب ذريَّة آدم بذنب أبيهم، ولم يَجُزْ أن يعاقب الأنبياء الذين ليس لهم ذنبٌ إلا ذنبٌ تابوا منه بذنب غيرهم؛ فإن (٣) الأنبياء معصومون أن يُقَرُّوا علىٰ ذنب، فكلُّ من مات منهم مات

<sup>(</sup>١) (و، ي): «أمر غيره»، وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «خطاياهم»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٣) (د) وط. النيل: «بأن»، (ي): «وإن». والصواب المثبت من (و،ع).

وليس له ذنبٌ يستحقُّ عليه العقوبة، فكيف يعاقبون بعد الموت بذنب أبيهم، إن قُدِّر أنه مات مصرَّا على الذَّنب؟! مع أن هذا تقديرٌ باطل، ولو قُدِّر أن الأنبياء لهم خطايا يستحقُّون بها العقوبة بعد الموت وتسليطَ إبليس على عقوبتهم -مع أن هذا تقديرٌ باطل - فمَن بعدَ المسيح من غير الأنبياء أولى بذلك، فكيف يجوز في العدل الذي يوجبُ التَّسوية بين المتماثلين عقوبةُ الأنبياء ومنعُ عقوبة من هو دونهم بل من هو من الكفَّار؟!

الوجه الثاني عشر: أن الرَّبَّ إذا قصد بهذا دفع ظلم إبليس، فهلَّا اتَّحد بناسُوتِ بعض أولاد آدم ليحتال على إبليسَ فيمنعَه من ظلم من تقدَّم؟ فإنَّ المنعَ من الشرِّ القليل، أتراه ما كان يعلمُ أن المنعَ من الشرِّ القليل، أتراه ما كان يعلمُ أن إبليس يعملُ هذا الشرَّ كلَّه؟! فهذا تجهيلٌ له، أو كان يَعْرِفُ(١) وعَجَز عن دفعه؟! فهذا تعجيزٌ له. ثم ما الفرق بين زمانٍ وزمان؟! إن (٢) كان تركُ منعِه عدلًا منه فهو عدلٌ في كلِّ زمان.

<sup>(</sup>١) (د،ع) وط. النيل: «يعترف»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الأصول: «أم». والمثبت أشبه بالصواب.

وأما تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٥] بأن مراده قومُه، كما قالوا: ﴿ وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ يريد بحسب (١) مقتضى العدل قومَه الذين أتاهم بلغتهم، لا غيرهم ممّن لم يأتهم بما (٢) جاء فيه (٣).

فيقال لهم: من فسَّر مرادَ متكلِّم -أيَّ متكلِّم كان (٤) - بما يعلم النَّاسُ أنه خلاف مراده فهو كاذبٌ مفتر عليه، وإن كان المتكلِّم من آحاد العامَّة، ولو كان المتكلِّم من المتنبِّئين الكذَّابين؛ فإن من عُرِف كذبُه إذا تكلَّم بكلام وعُرِف مراده به لم يَجُزْ أن يُكْذَب عليه، فيقال: أراد كذا وكذا؛ فإن الكذب حرامٌ قبيحٌ على كلِّ أحدٍ سواءٌ كان صادقًا أو كاذبًا، فكيف بمن يفسِّر مراد الله ورسوله بما يعلم كلُّ (٥) من خَبَر حالَه علمًا ضروريًّا أنه لم يُرِد ذلك، بل يعلم علمًا ضروريًّا أنه أراد العموم؟!

فإن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا ﴾ صيغة عامَّة، وصيغة «مَن» الشَّرطية من أبلغ صيغ العموم، كقوله تعالى ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيرًا يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيرًا يَرَهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].



<sup>(</sup>١) رسالة بولس الأنطاكي: «يريد به حسب».

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس الأنطاكي: «حسبما»، وهو أجود، أي: حسب ما جاء في القرآن من أنه لم يُرسَل إلا للجاهلية من العرب.

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الأنطاكي (٤١٤).

<sup>(</sup>٤) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٥) ليست في (د، ع).

ثم إن سياق الكلام يدلُّ على أنه أراد أهل الكتاب وغيرهم؛ فإن هذا في سورة آل عمران في أثناء مخاطبته لأهل الكتاب ومناظرته للنصارئ؛ فإنها نزلت لمَّا قدم على النبيِّ عَلَيْهُ وفدُ نجران النَّصارئ، ورُوِيَ أنهم كانوا ستِّين راكبًا، وفيهم: السَّيِّد، والأيهم، والعاقب، وقصَّتهم مشهورة معروفة، كما تقدَّم ذكرُها(١).

وقد قال قبل هذا الكلام يَذُمُّ (٢) دينَ النَّصارىٰ الذي (٣) ابتدعوه، وغيَّروا به دينَ المسيح، ولَبَسوا الحقَّ الذي بُعِث به المسيحُ بالباطل الذي ابتدعوه، حتى صار دينهم مركَّبًا (٤) من حقِّ وباطل، واختلط أحدُهما بالآخر فلا يكاد يوجد معه من يَعْرِف ما نسخه المسيحُ من شريعة التَّوراة ممَّا أقرَّه، والمسيحُ قرَّر أكثر شرع التَّوراة وغيَّر البعض (٥)، وعامَّة النَّصارىٰ لا يميِّزون ما قرَّره ممَّا غيَره، فلا تَعْرِفُ (٦) دينَ المسيح (٧).

قال تعالىٰ: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِبكَادًا لِى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبّكِنِيَنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللّهَ وَلَكِن كُونُواْ رَبّكِنِيَنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللّهَ وَلَا يَأْمُرْكُمْ أَن تَنْخِذُواْ الْلَهِكَةَ وَالنّبِيّكَ أَرْبَابًا اللّهِكَذِبُ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللّهُ وَلَا يَأْمُرْكُمْ أَن تَنْخِذُواْ الْلَهَ مِكَةَ وَالنّبِيّكَ آرَبَابًا اللّهُ وَلَا يَأْمُرُكُمْ إِلَاكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩- ٨٠]، فقد بيّن أن من اتّخذ

<sup>.(/\/\/\)</sup> 

<sup>(</sup>٢) مهملة في (ي)، (د، و،ع): «بذم»، والمثبت أقوم.

<sup>(</sup>٣) (ع، د): «الذين».

<sup>(</sup>٤) (ع): «متركبا».

<sup>(</sup>٥) (ي،ع): «المعنى». وهو تحريف، وأثبتته ط. النيل والعاصمة.

<sup>(</sup>٦) أي عامة النصارئ. وهي مهملة في (ي)، وفي ط. النيل والعاصمة: «يعرف».

<sup>(</sup>٧) من قوله: «دين المسيح ولبسوا» إلى هنا سقط من (و) لانتقال النظر، وسقط معظمه من (د،ع).

الملائكة والنبيِّين أربابًا فهو كافر، فمن اتَّخذ مَن دونهم أربابًا كان أولى بالكفر، وقد ذكر أن النَّصارى اتَّخذوا من هو دونهم أربابًا بقوله تعالى: ﴿ التَّخَذُوا مَن هو دونهم أربابًا بقوله تعالى: ﴿ التَّخَذُوا مَن هُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُم وَمَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبِكُنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُم وَمَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبِكُنَهُمْ أَرْبَابًا فِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُم وَمَا أَمِرُوا إِلَا هُوا لِللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله هُوا سُبُحَننَهُ عَمَا أَمِرُوا إِلَا هُوا النوبة: ٢١].

ثم قال تعالى في آل عمران (١): ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْ قَالَ عَن حَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْلَ أَصُدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْلَ فَاللَّهُ لَهُ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاللَّهُ لُوا وَأَنا مَعَكُم مِن الشَّلِهِدِينَ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِن الشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١].

قال ابن عبَّاس وغيره من السَّلف: ما بعث الله نبيًّا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعِث محمَّدٌ وهو حيٌّ ليؤمننَ به ولينصرَنَّه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمَّته لئن بُعِث محمَّدٌ وهم أحياءٌ ليؤمننَ به ولينصرُنَّه (٢).

والآية تدلُّ على ما قالوا؛ فإن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيَّنَ ﴾ يتناول جميع النبيِّين، ﴿ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ وَهَذَهُ اللام الأولى تسمَّى «اللام الموطِّئة للقسَم»، واللام الثانية تسمَّى «لام جواب القسَم»، والكلام إذا اجتمع فيه شرطٌ وقسَمٌ وقُدِّم القَسَمُ سَدَّ جوابُ القَسَم مَسَدَّ جواب الشَّرط (٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الرد على المنطقيين» (٥٣ ٤ - ٤٥٤)، و «مجموع الفتاوي» (١٠/ ٧٢٨).



<sup>(</sup>١) ط. النيل: «سورة آل عمران».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (٥/ ٠٤٠) عن علي را الله عن الله وقتادة والسدي، وبنحو معناه عن ابن عباس فطاله .

والقَسَم كقوله تعالىٰ: ﴿ لَهِنَّ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّبُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [الحشر: ١٢]، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَهِ عَالَمَنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْكَوْنَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [التوبة: ٧٥]، وقوله: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، وقوله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُوا ﴾ [النور: ٥٣]، وقوله: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ ﴾ [فاطر: ٤٢]، ومنه قوله: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥]، ﴿ وَلَهِن سَا أَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَنَلْعَبُ ﴾ [التوبة: ٦٥]، ﴿ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩]، ﴿ لَكِن لَّرْ يَنْكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦٠]، ﴿ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقوله: ﴿وَإِن لَّمْ يَنْتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [المائدة: ٧٣]، ﴿ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَا مُرْهُ، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ [يوسف: ٣٢]، وقوله: ﴿ وَلَهِن جِنَّتَهُم بِنَايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ [الرُّوم: ٥٨]، ﴿ وَلَيِن جَآءَ نَصُّرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، ﴿ وَلَهِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ ﴿ [هود: ٨].

ومثلُّ هذا كثير.

وحيث لم يُذْكَر (١) القَسَمُ فهو محذوفٌ مراد، تقديرُ الكلام: واللهِ ﴿ لَإِنَّ

<sup>(</sup>١) (ع): «لا يذكر»، وسقطت «لم» من (و).

أُخْرِجُواْ لَا يَخْرَجُونَ مَعَهُمٌ ﴾، واللهِ ﴿ لئن (١) قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ﴾.

ومن محاسن لغة العرب أنها تحذف من الكلام ما يدلُّ المذكور عليه، اختصارًا وإيجازًا، لا سيَّما فيما يكثُر استعماله، كالقَسَم.

وقوله: ﴿لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كتابٍ وحكمة، ثم جاءكم رسولٌ مصدِّقٌ لما والتقدير: أيَّ شيءٍ أعطيتُكم من كتابٍ وحكمة، ثم جاءكم رسولٌ مصدِّقٌ لما معكم، لتؤمنُنَّ به ولتنصرُنَّه، ولا تكتفوا بما عندكم عما جاء به، ولا يحملنَّكم ما آتيتكم من كتابٍ وحكمةٍ على أن تتركوا متابعتَه، بل عليكم أن تؤمنوا به وتنصروه، وإن كان معكم من قبله من كتابٍ وحكمةٍ فلا تستغنوا بما آتيتكم (٢) عمَّا جاء به؛ فإن ذلك لا ينجيكم من عذاب الله.

فدلَّ ذلك على أنه من أدرك محمَّدًا من الأنبياء وأتباعهم وإن كان معه كتابٌ وحكمةٌ فعليه أن يؤمن بمحمَّدٍ وينصره، كما قال: ﴿لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٌ وحكمةٌ فعليه أن يؤمن بمحمَّدٍ وينصره، كما قال: ﴿لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابٌ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ. ﴿

وقد أقرَّ الأنبياء بهذا الميثاق، وشهد الله عليهم به، كما قال تعالى: ﴿ اَقَرَرْتُهُ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾، ثم قال: ﴿ فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ وَمَن تَولَى بَعْدُونَ وَلَهُ السَّمَونَ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهُا وَالْعَنَى وَلِي اللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَى السَّمَونَ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهُا وَالْمَا أَنْزِلَ عَلَى اللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَى اللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَى اللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَى وَاللّهُ وَمَا أُنزِلَ عَلَى وَعِيسَى وَإِلْتَهِ مَوْسَى وَعِيسَى وَإِلْتَهِ مَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسِطُ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَعِيسَى وَالسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسَاطِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسَاطِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسِطِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسِلَ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسِطُ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسِلَ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى اللّهِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسِلُولُ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى وَالْمَاسِلِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى اللّهُ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى اللّهُ وَالْمَاسِلِ وَمَا أُولِي مُوسَى وَالْمَاسِلُولُ وَمَا أُولِي مُوسَى وَعِيسَى اللّهُ وَمَا أُنْهِ وَمَا أُنْهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَالْمَا أُنْهِ وَمَا أُنْهِ وَمَا أُولِي مُولِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللّهُ وَالْمَالَوْلَ وَاللّهُ وَلَا أُلْمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا أُلْمَالِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أُلُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أُلُولُولُولُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِي اللّهُ وَالْم

<sup>(</sup>۲) (و): « فلا يغنيكم ما آتيتكم».



<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، أراد الاستشهاد، والتلاوة: (ولئن).

وَٱلنَّبِيُّونَ مِن تَبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿، ثم قال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٦- ٨٥].

قال طائفةٌ من السَّلف (١): لمَّا أنزل الله هذه الآية (٢) قال من قال من اليهود والنَّصارى: نحن مسلمون، فقال تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾، فقالوا: لا نحجُّ، فقال تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

فكلُّ من لم يرحجَّ البيت واجبًا عليه -مع الاستطاعة - فهو كافرٌ، باتفاق المسلمين، كما دلَّ عليه القرآن، واليهود والنَّصارى لا يرونه واجبًا عليهم، فهم من الكفَّار، حتى إنه روي في حديثٍ مرفوع إلى النبيِّ ﷺ: «من ملك زادًا وراحلة تُبْلِغُه إلى بيت الله، ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا»(٣)، وهو محفوظٌ من قول عمر بن الخطاب ﴿ النَّالِيُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْر بن الخطاب ﴿ النَّالِيُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْر بن الخطاب اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْر بن الخطاب اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد كما في «السنة» للخلال (٥/ ٤٤، ٤٧). وأخرجه الإسماعيلي في «مسند عمر» بإسناد صحيح، كما قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٤٤٨)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٥١٠).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٥/ ٦٢٢) عن عكرمة، والبيهقي (٤/ ٣٢٤) عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٣٤) وغيره من حديث أبي أمامة رسند ضعيف، وقال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤٤٥): «غير محفوظ».

وروي من حديث علي وأبي هريرة على النبي عَلَيْهُ ، ولا يثبت في الباب شيءٌ مرفوع إلى النبي عَلَيْهُ. انظر: «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٠٢)، و«تخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٢٠٢)، و«البدر المنير» (٦/ ٣٨- ٤٥).

وقد اتَّفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس: الشهادتين، والصَّلوات الخمس، والزكاة، وصيام شهر رمضان، وحجِّ البيت، فإنه كافر.

وأيضًا، فقد قال تعالى في أول سورة آل عمران (١): ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ اَلْعَرِيدُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلّا هُوَ اَلْعَرِيدُ الْحَكِيمُ ﴿ إِلّا هُو اَلْعَرِيدُ الْحَكِيمُ الْاِيلَةَ اللّهِ اللهِ اللهُ الله

فقد أمره تعالى بعد قوله: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ أن يقول: أسلمتُ وجهي لله ومن اتَّبعنِ، وأن يقول للذين أوتوا الكتاب -وهم اليهود والنَّصارى-، والأمِّيِّين -وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم-: أسلمتم؟

فالعرب الأمُّيُّون يدخلون في لفظ «الأمِّيِّين» باتفاق النَّاس، وأما من سواهم فإمَّا أن يشمله هذا اللفظ، أو يدخل في معناه بغيره من الألفاظ المبيِّنة أنه أرسِل إلىٰ جميع النَّاس.

قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُوا ۗ قَ إِن تَوَلَّوا فَإِنَّامَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ۗ وَٱللَّهُ



<sup>(</sup>١) (و): «أول السورة».

بَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو أَهْلَ الكتاب بالإسلام، كما أَمَر به الأُمِّيِّين، وجعلهم إذا أسلموا مهتدين، وإن لم يُسْلِموا فقد قال: «إنما عليك البلاغ» أي: تُبلِّغُهم رسالات ربك إليهم، والله هو الذي يحاسبهم.

فدلَّ بهذا(٢) كلِّه على أنه عليه أن يبلِّغ أهل الكتاب ما أمرهم به من الإسلام كما يحاسب الإسلام كما يحاسب الأمِّيِين، وأن الله يحاسبهم علىٰ ترك الإسلام كما يحاسب الأمِّيين.

وفي الصَّحيحين (٣) عن النبيِّ عَلَيْ في الكتاب الذي كتبه إلى هِرَقل ملك النَّصارى: «من محمَّدٍ رسول الله إلى هرقل عظيم الرُّوم، سلامٌ على من اتَبع النَّصارى: أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أَسْلِمْ تَسْلَم، وأَسْلِمْ يؤتِك الله أجرك مرَّتين، وإن تولَّيتَ فإن عليك إثم الأريسيِّين».

وأبلغُ من ذلك أن الله تعالى أخبر في كتابه أن الإسلام دين الأنبياء، كنوحٍ وإبراهيم ويعقوب وأتباعهم إلى الحواريِّين، وهذا تحقيقٌ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وأن الدِّين عند الله الإسلام في كلِّ زمانٍ ومكان.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).



<sup>(</sup>١) من قوله: «فقد أمره تعالىٰ» إلىٰ هنا ساقط من (ع).

<sup>(</sup>٢) (و): «هذا».

وأما الخليل، فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبِّنَا لَقَبَّلِ مِنَا أَقَدَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَةً لِكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) ﴿ وَمَن يَرْغَبُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ (٣) ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَم إِلَا مَن سَفِهُ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصَطَفَيْنَهُ فِي الدُّنِيَا ۗ وَإِنّهُ فِي الْأَخْرَةِ لَمِن الصَّلَحِينَ ﴿ اللَّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٤) «ويعقوب وصلى بنيه» ليست في (و).



<sup>(</sup>١) (ي، و): «غرق». وسقط لفظ الجلالة من ط. العاصمة، وهو في الأصول كلها.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول على حكاية لفظ الآية. وفي ط. النيل والعاصمة: «يكون».

<sup>(</sup>٣) زادت ط. العاصمة هنا: «قال تعالىٰ»، وليست في الأصول.

وقال تعالىٰ عن يوسف الصِّدِيق ابن يعقوب أنه قال: ﴿ رَبِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَالطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ تُوفَيِّي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّالِيَانِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ تُوفَيِّي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وقال تعالىٰ عن موسىٰ: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنَهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْنُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤].

وقال عن السَّحرة الذين آمنوا بموسى: ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْراً لِنَّا اللَّهُ وَيَنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَالوا لِنَا مَنْقَلِبُونَ ﴿ وَالْوا الشّعراء: ٥٠- ٥١]، وقالوا إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِر لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشّعراء: ٥٠- ٥١]، وقالوا أيضًا (١٠): ﴿ وَمَا لَنَقِمُ مِنَّا إِلَّا آَتْ ءَامَنَا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦].

وقال تعالى في قصّة سليمان: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَن وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال تعالى عن بلقيس التي آمنت بسليمان: ﴿رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَقَالَ تَعَالَىٰ عَن بلقيس التي آمنت بسليمان: ﴿رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤].

وقال عن أنبياء بني إسرائيل: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤].

<sup>(</sup>١) ليست في (د،ع). وفي طرة (د) أن في نسخة: «وقال تعالىٰ».

وقال تعالىٰ عن الحواريِّين: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١]، (١) ﴿ رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣].

فهؤلاء الأنبياء (٢) وأتباعهم كلُّهم يذكر تعالىٰ أنهم كانوا مسلمين، وهذا ممَّا يبيِّن أن قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (٣) [آل عمران: ٥٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، لا يختصُّ بمن بُعِثَ إليه محمَّد ﷺ، بل هو حكمٌ عامٌّ في الأوَّلين والآخرين.

ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ الْجَنّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِيلُكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُوا بُوهَا لَوْ نَصَارَىٰ تِيلُكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُوا بُرُهَا نَصَانَ مُنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلّهِ وَهُو مُحْسِنُ بُرُهَا نَصَادَ أَمُرُهُ, عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١١،١١١].

<sup>(</sup>١) زادت ط. العاصمة هنا: «وقال تعالىٰ»، وليست في الأصول.

<sup>(</sup>٢) (د، ع): «الأنبياء كلهم».

<sup>(</sup>٣) أكمِلت الآية في (د،ع).

قولهم: «ثم وجدنا في هذا الكتاب مِن تعظيم السَّيِّد(١) المسيح وأمِّه، حيث يقول في سورة الأنبياء: ﴿وَالَّتِي ٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩١]، وقال في سورة آل عمران: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أَهُ لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩١]، وقال في سورة آل عمران: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءِ الْعَكَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٤].

مع الشَّهادات للسَّيِّد المسيح بالمعجزات، وأنه حبلت به أمُّه من غير مُبَاضَعة رجل، [بل] ببشارة (٢) مَلَاكِ (٣) الله لأمِّه، وأنه تكلَّم في المهد، وأحيا الميت، وأبرأ الأكمَه، ونقَّىٰ الأبرص (٤)، وأنه خَلَق من الطِّين كهيئة الطَّير فنفَخ فيه فكان طيرًا (٥) بإذن الله، أي بإذن اللاهُوت الذي هو كلمة الله المتَّحدة في النَّاسوت.



<sup>(</sup>١) ليست في (و).

<sup>(</sup>٢) (ي، و): «بشارة». (ع، د): «لبشارة». والمثبت وما بين المعقوفين من رسالة بولس.

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «ملائكة»، وفي الطرة إشارة إلى أن «ملاك» في نسخة، وهي التي في رسالة بولس الأنطاكي.

<sup>(</sup>٤) (ع): «وإحياء الميت وإبراء الأكمه ونقي الأبرص».

<sup>(</sup>٥) (ي، و): «طائرا».

ثم وجدناه يعظِّم إنجيلنا»(١).

الجواب: أمَّا تعظيمُ المسيح وأمُّه فهو حقُّ، وكذلك مدحُ من كان على دينه الذي لم يبدَّل قبل أن يُبْعَث عَلَيْ (٢)، أو بقي على ذلك إلى أن بُعِث محمَّدٌ عَلَيْ فآمن به؛ فإن هؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون، وكذلك من كان على دين موسى الذي لم يبدَّل إلى أن بُعِث المسيحُ فآمن به، فهؤلاء مؤمنون مسلمون مهتدون.

وقد قد قد منا<sup>(۳)</sup> أن المسلمين هم عدلٌ متوسِّطون، لا ينحرفون لا<sup>(٤)</sup> إلى غلوِّ ولا إلى تقصير، وأما اليهود والنَّصارى فهم على طرفي نقيض، هؤلاء ينحرفون إلى جهة، وهؤلاء إلى الجهة (٥) التي تقابلها، كما ذكرنا تقابُلهم في النَّسخ، وكذلك تقابُلهم في التَّحريم والتَّحليل والطَّهارة والنجاسة.

 <sup>(</sup>١) رسالة بولس الأنطاكي (١٤ ٥ - ٤١٥).

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «قبل أن انبعث محمد عليه الله».

<sup>(7) (1/11-31).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ليس في (و).

<sup>(</sup>٥) (د، ي، ع): «جهة».

فإن اليهود حرِّمت عليهم الطَّيِّبات، وهم يبالغون في اجتناب النجاسات، حتى إن الحائض لا يؤاكلونها ولا يساكنونها (١) ولا يجامعونها، وكانوا لا يرون إزالة النجاسة من الثوب، بل يُقْرَض موضعُها، ويستخرجون الدَّم من العروق، إلى غير ذلك من الآصار والأغلال التي كانت عليهم.

وأما النَّصارى ففي مقابلتهم، تجد عامَّتهم لا يرون شيئًا حرامًا ولا نجسًا إلا ما كرهه الإنسانُ بطبعه، ويصلُّون مع الجنابة والحَدَث وحملِ النَّجاسات، ويأكلون الخبائث، كالدَّم والميتة ولحم الخنزير، إلا من كره منهم شيئًا فتركه.

والمسلمون وسطٌ، كما قال تعالىٰ فيهم: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي عدلًا خِيَارًا.

قال(٢) تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّسُولَ النَّبِيَ الْأَمِنَ وَيُؤْتُوكَ الزَّسُولَ النَّبِيَ الْأَمِنَ الْأَمِنَ الْأَمِنَ النَّهِ الْأَمِنَ الْأَمِنَ الْأَمِنَ النَّهِ وَالْإِنِيلِ النَّهِ الْأَمِنَ الْأَمِنَ اللَّهِ الْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ عَلَيْهِمِ الْمُعَمُ وَيَضَعُ وَيَضَعُ وَيَضَعُ مَن المُنكَ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمِ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ وَيَضَعُ وَيَضَعُ عَلَيْهِمِ الْخَبَيْثِ وَيَصَعُرُونُ وَيَصَعُرُونُ وَيَضَعُ مَن المُنكَ مَا لَأَعْلَلَ اللَّي كَانَتْ عَلَيْهِمُ أَلْمُقَلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥١ - ١٥١].

ولهذا كان من انحرف من المسلمين إلى شَبَه اليهود والنَّصاري مأمورًا بترك ذلك الانحراف، واتِّباع الصِّراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم



<sup>(</sup>۱) (ع، د): «یشاربونها».

<sup>(</sup>٢) (ع، د): «كما قال».

من النبيِّين والصِّدِّيقين والشُّهداء والصَّالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقًا، غير المغضوب عليهم كاليهود، ولا(١) الضَّالِّين كالنَّصاري.

وذلك مثلُ من يبالغ (٢) في اجتناب النّجاسات، فيُنجّس ما لم يُنجّسه الله ورسوله، ويحرِّم ما لم يحرِّمه الله ورسوله، ويأخذه الوسواس في اجتناب النّجاسات، ويحرِّم طيّباتٍ أحلّها الله للمسلمين، مثل: من يرئ أن القياس أن النّجاسة لا تزول لا بماء ولا بغيره (٣)، أو يرئ أنها وإن زالت فلم يبق لها أثرٌ فالمحلُّ نجسٌ إذا لم تَزُل بما يشترطه هو من الماء أو غيره، أو يرئ أن الطيّبات التي أحلَّ (٤) الله حرامٌ خبيثةٌ لأنها مستحيلةٌ عن المحرَّم، مع أن الخلَّ حلالٌ وإن كان قد كان خمرًا باتفاق المسلمين إذا بدأ الله بإحالته (٥)، أو يرئ أن الماء الطيّب والمائعات الطيّب والمائعات الطيّبة التي ليس فيها أثرٌ من الخبيث حرامٌ لكون الخبيث ما لاقاها أو استهلك فيها، مع أنها من الطيّبات لا من الخبائث، أو يرئ تحريم ما سوئ موضع الدَّم الذي هو أذًى، إلى غير ذلك من أقوالٍ قالها بعض العلماء، ولكنَّ غيرهم نازعهم في ذلك واتّبع ما دلَّ عليه الكتاب والسُّنَة.

<sup>(</sup>۱) (و، ي): «وغير».

<sup>(</sup>٢) (د، ع): «بالغ».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) ط. النيل وما تلاها: «أحلها».

<sup>(</sup>٥) يشير إلىٰ قول عمر رَفِي «لا تأكل من خمرٍ أُفْسِدَت حتىٰ يكون الله بدأ فسادَها»، أخرجه ابن أبي شيبة (٧٧ ٢٤)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٨/ ٣٩٢)، والبيهقي (٦/ ٣٧) وغيرهم. أي: حتىٰ يكون الله ابتدأ قلبها وإحالتها، فلا يجوز القصد إلىٰ تخليلها. انظر: «شرح العمدة» (١/ ٦٦)، و «مجموع الفتاویٰ» (٢١/ ٤٨٤، ٥٠٣، ٥٠١). وتحرفت الجملة في ط. العاصمة إلىٰ «إذا بدا إلىٰ حالته» متابعة للمطبوعة، وزعمت أن ما في الأصول «جملة مضطربة»!

وأعظمُ من ذلك من يكفِّر من خالفه من المسلمين، ويرى نجاسة الكفَّار، كما عليه (١) كثيرٌ من أهل البدع من الرَّافضة والخوارج وغيرهم، فإذا أكل غيرُهم من وعائهم نجَّسه عندهم.

وأمَّا ما يفعله كثيرٌ من النَّاس -من غير أن يقوله عالمٌ - مثلُ من يغسل يديه وثيابه وحُصُر بيته يتوهَّم (٢) نجاستها، أو يأمر الحائض إذا طَهُرَت أن تبدِّل ثيابها الأُول أو تغسلها، أو يمنع الجُنُبَ أن يأكل أو يشرب حتى يغتسل، فهذا كثيرٌ فيمن يُشْبِه اليهود، بل يُشْبِه سامرة اليهود (٣).

وأما من يشبه النَّصارئ فمثل من يُحْسِنُ الظَّنَّ بمن لا يتطهَّر ولا يصلِّي من المنسوبين إلى الفقر والزُّهد والعبادة، مثل من يكون في مواضع الشَّياطين والنجاسات، كالحمَّام والأتاتين (٤) والمزابل، وهو متلوِّثُ بالبول والعَذِرة، ويعاشِر الكلاب، ولا يتوضأ ولا يغتسل من الجنابة، بل ولا يصلِّي، أو يصلِّي بلا وضوء. وقد عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام أن الصَّلوات الخمس فرضٌ علىٰ كل أحد، وأن الوضوء من الحَدَث والاغتسال من الجنابة فرضٌ لا يصلي إلا به مع القدرة، ولا (٥) يتيمَّم مع القدرة، فمن أنكر وجوب ذلك فهو كافرٌ باتفاق المسلمين.

ومن جعَل الزَّاهد العابد الذي له نوعٌ من الخوارق -مثل نوعٍ من الكشف والتَّصرُّف الذي يكون من الشَّياطين والجهَّال، يظنُّون أنه من كرامات

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «كما دل عليه».

<sup>(</sup>۲) مهملة في (ي)، (ع، د): «بتوهم».

<sup>(</sup>٣) يقصد الرافضة. انظر: «منهاج السنة» (١/ ٣٧، ٥/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) جمع أتون، وهو الموقد الكبير، كموقد الحمَّام. «المعجم الوسيط» (أتن).

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «وأن لا».

أولياء الله - إذا لم يكن يصلِّي الصَّلوات الخمس، ويتوضأ، ويغتسل من الجنابة = من المؤمنين أو من أولياء الله، فهو كافرٌ باتفاق المسلمين.

ومن لم يحرِّم الخبائث التي حرَّمها الله ورسوله، كالبول، والعَذِرة، والدَّم، والميتة، ولحم الخنزير، والخمر، فهو كافرٌ باتفاق المسلمين.

ومن جعل مستحلَّ ذلك -مع العلم بمخالفته لدين الرَّسول- وليَّا لله، فهو كافرٌ باتفاق المسلمين.

وكذلك فيمن ينتجِلُ الإسلام، ويذمُّ أهل الكتاب، من يكون منافقًا في الدَّرك الأسفل من النَّار، ويكون كثيرٌ من اليهود والنَّصارئ أخفَّ عذابًا في الآخرة منه، قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي أَلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُّ الآخرة منه، قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي أَلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُّ لِللهِ نَصِيرًا ﴿إِللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللهِ فَأَوْلَكَتِكَ مَعَ ٱلمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

وكذلك المسلمون وأهل السُّنَّة في المسلمين، وكذلك(١) في التَّوحيد.

فإن اليهود شبَّهوا الخالق بالمخلوق فيما يختصُّ بالمخلوق، وهو صفات النَّقص الذي يجب تنزيه الرَّبِّ عنها، والنَّصارى شبَّهوا المخلوق بالخالق فيما يختصُّ بالخالق، وهو صفات الكمال التي لا يستحقُّها إلا الله بَيُلُلُ.

فقال من قال من اليهود: ﴿إِنَّ أَلَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِياً ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وقالوا: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]، وهو بخيل.

وقالوا: إنه خلق العالم، فتَعِبَ، فاستراح.



<sup>(</sup>١) ليست في (د،ع).

وحُكِي عن بعضهم أنه قال: بكئ على الطوفان حتى رَمَدَ وعادته الملائكة، وأنه ناح على بعض مَن أهلكه من عباده كما ينوحُ المصابُ على ميِّته.

وأمثال ذلك ممَّا يتعالى الله عنه ويتقدَّس عَلَيْ (١).

وأيضًا، فهم يستكبرون عن عبادة الله وطاعة رسله، ويعصون أمره، ويتعدَّون حدوده، ولا يجوِّزون له أن ينسَخ ما شرَعه، بل يَحْجُرون عليه.

والنّصارئ يصفون المخلوق بما يتّصف به الخالق، فيجعلونه (٢) ربّ العالمين، خالق كلّ شيء ومليكه، الذي هو بكلّ شيء عليم، وعلى كلّ شيء قدير، واتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أُمِروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عمّّا يشركون، واتّخذوا المملائكة والنبيّين أربابًا من دون الله (٣)، وصوّروا تماثيل المخلوقات واتّخذوهم شفعاء يشفعون لهم عند الله، كما فعلت (٤) عبّاد الأوثان، كما قال الله تعالىٰ: ﴿ وَيَعَبُدُونِ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَصُرُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَيَقُولُونَ وَلا فِي السّمَوَتِ وَلا فِي اللهِ مَا لا يَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) انظر: «الملل والنحل» (۱/ ۲۰۱)، و «منهاج السنة» (۲/ ۲۲۸)، و «درء التعارض» (۲/ ۳٤۸، ۱۳۷)، وما سيأتي (۳/ ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) (ي، و): «فجعلوه».

<sup>(</sup>٣) «من دون الله» ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٤) (و): «فعل».

والمسلمون وسطٌ، يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله (۱) من غير تحريفٍ ولا تعطيل، ولا تكييفٍ ولا تمثيل، يصفونه بصفات الكمال، وينزِّهونه عن النقائص التي يمتنعُ (۲) على الخالق ولا يتَّصف به المخلوق (۳)، فيصفونه بالحياة والعلم (٤) والقدرة والرَّحمة والعدل والإحسان، وينزِّهونه عن الموت والنَّوم والجهل والعجز والظُّلم والفناء، ويعلمون مع ذلك أنه لا مِثْل (٥) له في شيءٍ من صفات الكمال، فلا أحد يعلمُ كعلمه، ولا يقدرُ كقدرته، ولا يرحمُ كرحمته، ولا يسمعُ كسمعه، ولا يبصِرُ كبصره، ولا يخلقُ كخلقه، ولا يستوي كاستوائه، ولا يأتي كإتيانه، ولا ينزل كنزوله، كما قال تعالىٰ: ﴿قُلْ هُو اللهُ أَكَدُ لَلَهُ الصَحَدُ اللهُ لَمْ يَكُن لَهُۥ كُفُوًا المَّكَ اللهُ الصَحَدُ اللهُ اللهُ المَحَدُ اللهُ المَحَدُ اللهُ المَحَدُ اللهُ المَحَدُ اللهُ المَحَدُ اللهُ المَحَدُ اللهُ اللهُ المَحَدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدِدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدِدُ اللهُ المَحَدِدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحَدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَعْدِدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدِدُ اللهُ المَحْدِدُ اللهُ المَحْدِدُ اللهُ المَحْدِدُ اللهُ المَحْدِدُ اللهُ المَحْدُدُهُ المَحْدِدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدِدُولُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُولُ المُحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المُحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُ المُحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُ اللهُولُ المُحْدُدُ اللهُ المُحْدُدُ اللهُ المُحْدُدُ اللهُ المَحْدُدُولُ المَحْدُدُ اللهُ المُحْدُدُ اللهُ المُحْدُدُ اللهُ المُحْدُد

ولا يصفون أحدًا من المخلوقين بخصائص الخالق جلَّ جلاله، بل كلُّ ما سواه من الملائكة والأنبياء وسائر الخلق فقيرٌ إليه عبدٌ له، وهو الصَّمد الذي يحتاجُ إليه كلُّ شيء، ويسأله كلُّ أحد، وهو غنيٌّ بنفسه، لا يحتاجُ إلى أحدٍ في شيءٍ من الأشياء، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا ( اللهُ لَقَدَ جِنْتُمُ شَيَّا إِذًا اللهُ تَكُا لُهُ السَّمَوَتُ يَنفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُ ٱلجِبَالُ هَدًا اللهُ الدَّعْنِ وَلَدًا اللهُ السَّمَوَتِ الرَّحْمَنِ وَلَدًا اللهُ إِللهُ السَّمَوَتِ اللهُ اللهُ اللهُ إِللهُ عَلَى الرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا اللهُ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ اللهُ اللهُ

(۱) (د،ع): «رسله».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، من الحمل على المعنى، أي النقص الذي يمتنع.

<sup>(</sup>٣) أقحمت «إلا» في (و) قبل «المخلوق»، وأثبتتها ط. العاصمة وذكرت في تعليقها أنها لازمة للسياق. وليست في سائر الأصول وط. النيل، وهو الصواب، يريد أن ما تنزه المخلوق عن الاتصاف به من النقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. انظر: «التدمرية» (٥٠)، و«درء التعارض» (٤/٧)، و«شرح الأصبهانية» (٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «مثيل»، خلاف الأصول.

وَٱلْأَرْضِ إِلَّا عَاتِى ٱلرَّحْنَنِ عَبْدًا اللَّ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا اللَّ وَكُلُّهُمْ عَارِيهِ يَوْمَ الْفَيْسَمَةِ فَرَدًا ﴾ [مريم: ٨٨- ٩٥].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلُ الْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَاهُمَ إِلَا مَرْيَمُ وَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَالْقَاهُمَ إِلَا مَرْيَمُ وَرُوحُ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِةٍ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتَهُ أَانتَهُواْ خَيْرًا لَكِثُم أَلِنّهُ إِلَّهُ وَرُحُ مِنْهُ وَلَا اللّهَ اللّهُ إِلَا لَهُ وَكُولُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَرَحُدُ اللّهُ وَرُكُ اللّهُ وَلَا اللّهَ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ وَكَا اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ وَكَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَلَا الْمَلْكِكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهِ وَلا اللّهُ وَلِيا اللّهِ وَلا اللّهُ وَلِيا اللّهِ وَلِيا اللّهُ وَلِيا اللّهِ وَلِيا اللّهُ وَلِيا اللّهِ وَلِيا اللّهِ وَلِيا اللّهُ وَلِيا اللّهُ وَلِيا اللّهُ وَلِيا اللّهُ وَلِيا اللّهِ وَلِيا اللّهُ وَلِيا الللهِ وَلِيا اللّهُ وَلِيا اللّهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا اللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا اللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلَا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ الللهُ وَلِيا الللهُ وَلَا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلِيا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلِيَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلِيَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ الللهُ الللهُ وَلَا الللهُ الللهُ الللهُ وَلِي الللهُ الللهُ

وكذلك هم في المسيح.

فالنَّصاري يقولون: هو الله، ويقولون أيضًا: هو (١) ابن الله، وهو إله تامٌّ وإنسانٌ تامُّ.

واليهود يقولون: هو ولد زنا، وهو ابن يوسف النَّجَّار (٢)، ويقولون عنه: هو ساحرٌ كذَّاب (٣)، ويقولون عنه عنه المحرُّ كذَّاب (٣)، ويقولون عن مريم: إنها بغيُّ بعيسى، كما قال تعالى: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٦].

<sup>(</sup>۱) (ع): «إنه».

 <sup>(</sup>۲) من قرابة مريم، تزعم المصادر النصرانية أنه كان خاطبًا لها. انظر: تفسير ابن جرير
 (٥١/ ٤٩٤)، و «تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (١/ ١١٧) والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٣) تأخرت جملة «ويقولون عنه هو ساحر كذاب» في (و، د، ي) إلىٰ آخر الفقرة.

وأما المسلمون، فيقولون: هو عبد الله ورسوله، وكلمتُه ألقاها إلى مريم العذراء البتول، وروحٌ منه (١)، وهو وجيهٌ في الدُّنيا والآخرة، ومن المقربين. ويصفونه بما وصفه الله به في كتابه، لا يغلون فيه غلوَّ النَّصاري، ولا يقصِّرون في حقِّه تقصير اليهود.

وكذلك قولهم في سائر الأنبياء والمرسلين، وفي أولياء الله.

فاليهود قتلوا النبيِّين والذين يأمرون بالقسط من النَّاس.

والنَّصاري اتَّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أُمِروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون.

ومع هذا، فقد شارك النَّصارى لليهود<sup>(٢)</sup> في نقص حقِّ كثيرٍ من الأنبياء، فيقولون: إن سليمان لم يكن نبيًّا، ويقولون: إن الحواريِّين مثل موسى وإبراهيم، ويقولون: إن من عمل بوصايا الله من غير الأنبياء صار مثل الأنبياء وكان له أن يشرع شريعةً.

وبعض اليهود غلوا في العُزَيْر حتى قالوا: إنه ابن الله.

ولهذا قال نبينًا عَلَيْهِ في الحديث الصَّحيح: «لا تُطُرُوني كما أَطْرَت النَّصاري عيسيٰ بن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا: عبد الله ورسوله»(٣).

والله تعالىٰ ذكر في القرآن في سورة (كهيعص) قصَّة ابني الخالة يحيىٰ وعيسىٰ، ويحيىٰ يسمُّونه النَّصاریٰ «يُوحَنَّا»، وهو يُوحَنَّا المُعْمِدَاني (٤) عندهم،

<sup>(</sup>١) من قوله: «وكلمته ألقاها» إلىٰ هنا ليس في (و).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. وفي ط. العاصمة: «اليهود»، وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٤٥) من حديث عمر الله ...

<sup>(</sup>٤) زعموا أنه كان يعمّد التائبين في نهر الأردن بعد أن يعترفوا بخطاياهم. انظر: «محيط المحيط» (٦٣١)، و «قاموس الكتاب المقدس» (١١٠٧).

فقال تعالىٰ بعد أن ذكر قصَّة يحيىٰ: ﴿وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا اللَّ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُرَاسَوِيًّا الله عَالَتَ إِنِّىَ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللهُ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لِيَهَبَ(١) لَكِ غُلَامًا زَكِيًا ١٠٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَكَهُ: ٤ ايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا الله الله فَحَمَلَتُهُ فَأُنتَبَذَت بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا الله فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَلْدَا وَكُنتُ نِسْيَامُنسِيًّا ﴿ ۖ فَنَادَىٰهَا مَن تَحْنِهَآ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا اللَّ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّلْقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللهُ اللَّهُ عَلَى وَاشْرَبِي وَقَرِى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكُنْ أَكِلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيَّا ﴿ يَكَأُخْتَ هَدُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِئَبَ وَجَعَلَنِي بَبِيًّا الله وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللهُ وَبَرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٓ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾، ثم قال الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ آَلُ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ شُبْحَننَهُ ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُكُرْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ١ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [مريم: ١٦-٣٨].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وهي قراءة أبي عمرو، قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. وسيأتي الكلام عليها (١/ ٣٥٦).

فذكر سبحانه قصَّة مريم والمسيح في هذه السُّورة المكِّية التي أنزلها في أول الأمر بمكَّة في السُّور التي ذكر فيها أصول الدِّين التي اتَّفق عليها الأنبياء، ثم ذكرها في سورة آل عمران، وهي من السُّور (١) المدنيَّة التي يخاطِبُ فيها من اتَّبع الأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين لمَّا قدم عليه نصارى نجران، فكان فيها الخطابُ لأهل الكتاب، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ الخطابُ لأهل الكتاب، فقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الآ لَهُ الْعَلَمُ مِنْ اللهُ سَمِيعً عَلِيمً اللهُ إِنْ اللهُ المَرَاتُ عِمْرَنَ وَبَ إِنِّي نَذَرْتُ لكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّدًا فَتَقَبَلُ مِنْ إِنْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْآلُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَضَعَتْ وَلِيسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنثَ وَإِنِي وَضَعَتُهَا أَنْ فَي وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنثَ وَإِنِي وَضَعَتُهَا مُرْيَعُ وَإِنِي الشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٣- ٣١].

وفي الصَّحيحين (٢) عن أبي هريرة عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: «ما من مولودٍ إلا يمشُه الشَّيطان، فيستهلُّ صارخًا من الشَّيطان، إلا مريم وابنها»، ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ﴿وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

قال تعالىٰ (٣): ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّآءً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَّآءُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَا قَالَ يَنَمْ يَمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتْ هُوَمِنْ عِنداً اللهِ اللهِ إِنَّ ٱللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

ثم ذكر قصَّة زكريا ويحيىٰ، ثم قال(٤): ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّآءُ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ

<sup>(</sup>١) من قوله: «التي اتفق عليها» إلى هنا ساقط من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وفي الصحيحين» إلى هنا لحقٌ مختومٌ بالتصحيح في طرة (د،ع).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول. والأشبه أن تكون: «فقال».

هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُعَكِي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَرَيْحَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ أَنَ وَاذِ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ يَكُمْرِيكُمُ ٱقْنُكِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَالَى مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اللَّ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُورِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهُلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (أَنَّ قَالَتَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌّ وَلَمْ يَعْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴿ وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلِّإِنجِيلَ ۞ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْ حِثْتُكُم بِتَايَةٍ مِن رَّبِّكُمْ أَنِّى أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأَخِي ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَيِّثُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ثَا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِنْـ تُكُم بِنَايَةٍ مِن رَّيِكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ مَنذَا صِرَطُ مُستَقِيعً الله الله الله المُعَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَادِيُّونَ خَنْ أَنْهَكَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ثُنَّ رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللَّهِ وَمَكُّرُواْ وَمَكَّرَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِدُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١٠٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شكديدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنْتِ فَنُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَا تَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ٣٠ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُ، مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ، كُن فَيَكُونُ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهُ مَنَ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ ٱبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَٱنفُسَنَا وَٱنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَكُ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّ إِنَّا هَلَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَل يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَابَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوكَ ﴿ فَا أَنتُمْ هَلَوُكَا إِهَ خَلَجُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٨- ٢٨].

فهو سبحانه قد ذكر قصَّة مريم والمسيح في هاتين السُّورتين:

إحداهما: مكِّيَّة، نزلت في أوَّل الأمر مع السُّور الممهِّدة لأصول الدِّين، وهي سورة (كهيعص).

والثانية: مدنيَّة، نزلت بعد أن أُمِر بالهجرة والجهاد، ولهذا تضمَّنت مناظرة أهل الكتاب ومباهلتَهم، كما نزلت في براءة مجاهدتُهم.

فأخبر في الشُّورة المكِّيَّة أنها لمَّا انفردت للعبادة أرسل الله إليها روحَه، فتمثَّل لها بشرًا سويًّا، فقالت: ﴿إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ﴾.

قال أبو وائل<sup>(۱)</sup>: «عَلِمَتْ أن المتَّقي<sup>(۲)</sup> ذو نُهْيَة»<sup>(۳)</sup>، أي تقواه ينهاه (٤) عن الفاحشة، وأنها خافت منه أن يكون قصدُه الفاحشة، فقالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيَّا، أي تتقي الله.

وما يقوله بعض الجهّال من أنه كان فيهم رجلٌ فاجرٌ اسمه «تقيّ»(٥)، فهو من نوع الهذيان(٦)، وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلا جاهل.

ثم قال: ﴿ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِيَهَبَ (٧) لَكِ ﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿ لِأَهَبَ لَكِ غُكُمَا زَكِيَا ﴾ فأخبر هذا الرُّوحُ الذي تمثَّل لها بشرًا سويًّا أنه رسولُ ربها، فدلَّ الكلام علىٰ أن هذا الرُّوح عينٌ قائمةٌ بنفسها ليست صفةً

<sup>(</sup>١) شقيق بن سلمة الأسدي، من كبار التابعين، توفي سنة ٨٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. وفي مصادر الأثر: «التقي»، وهو لفظ الآية.

<sup>(</sup>٣) علقه البخاري مجزومًا به في الصحيح (٤/ ١٦٥، ٦/ ٩٣)، ووصله نعيم بن حماد في زيادات «الزهد» لابن المبارك (٢/ ١٩)، والحربي في «غريب الحديث» (١٠٥٩)، وابن جرير في التفسير (١٠/ ٤٨٧)، وغيرهم. انظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، من الحمل على المعنى، والجادة: تنهاه.

<sup>(</sup>٥) نسبه الماوردي في «النكت والعيون» (٣/ ٣٦٣) إلى ابن عباس دون إسناد. وحكاه مكي في «الهداية» (٧/ ٤٥١) عن وهب بن منبه، وأخرجه ابن جرير (١٥/ ٤٨٦) عنه مختصرًا، وهو أشبه، قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٦/ ١٧): «وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع التخرُّص».

<sup>(</sup>٦) (ع): «نوع من الهذيان».

<sup>(</sup>٧) هذه قراءة أبي عمرو، وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده، كما سلف مرارًا.

<sup>(</sup>٨) قرأ بها الجماعة غير أبي عمرو ونافع في رواية ورش والحلواني وسالم بن هارون عن قالون. انظر: «جامع البيان» للداني (٣/ ١٣٤٠).

لغيرها، وأنه رسولٌ من الله ليس صفةً من صفات الله، ولهذا قال جماهير العلماء: إنه جبريل عَلَيْكُا(١)؛ فإن الله سمَّاه ﴿ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣]، وسمَّاه ﴿ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ [النحل: ١٠٢]، وسمَّاه ﴿ جِبْرِيل ﴾ [البقرة: ٩٧] .

وهكذا عند أهل الكتاب أنه تجسّد من مريم ومن روح القُدُس، لكن ضلالهم حيث يظنُّون أن روح القُدُس حياة الله، وأنه إله يخلق ويرزق ويُعْبَد، وليس في شيءٍ من الكتب الإلهيَّة ولا في كلام الأنبياء أن الله سمَّىٰ صفته القائمة به «روح القُدُس»، ولا سمَّىٰ كلامه ولا شيئًا من صفاته «ابنًا».

وهذا أحد<sup>(۳)</sup> ما يتبيَّن<sup>(٤)</sup> به ضلالُ النَّصارى، وأنهم حرَّفوا كلام الأنبياء، وتأوَّلوه على غير ما أرادت الأنبياء؛ فإن أصل تثليثهم مبنيُّ على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح عَلَيَّكُمُ قال لهم: «عمِّدوا النَّاسَ باسم الأب والابن وروح القُدُس»<sup>(٥)</sup>.

فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح. وليس في لغة المسيح ولا لغة أحدٍ من الأنبياء أنهم يسمُّون صفة الله القائمة به ولا كلمته (٢) ولا حياته لا «ابنًا» ولا «روح قُدُس»، ولا يسمُّون كلمته «ابنًا»، ولا يسمُّونه نفسه «ابنًا» ولا «روح قُدُس» (٧)، ولكن يوجد فيما ينقلونه عنهم أنهم يُسَمُّون (٨) المصطفىٰ المكرَّم

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن جرير (۱۰/ ٤٨٥)، و «الدر المنثور» (۱۰/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسألة في «أن عيسى كلمة الله» لشيخ الإسلام (٤٥، ٤٧، ٥٦ - ٥٨).

<sup>(</sup>٣) (ع): «آخر».

<sup>(</sup>٤) مهملة في (ي)، ولم تحرر في (و). والتركيب مألوف في كلام المصنف.

<sup>(</sup>٥) إنجيل متىٰ (٢٨: ١٩).

<sup>(</sup>٦) (د، ي، ع): «لا كلمته».

<sup>(</sup>۷) کما سیأتی (۲/ ۱۹۷–۱۹۸).

<sup>(</sup>۸) (و): «يصفون».

«ابنًا»، وهذا موجودٌ في حقِّ المسيح وغيره، كما يذكرون أنه قال تعالىٰ لإسرائيل: «أنت ابني بِكْرِي»(١) أي بني إسرائيل(٢).

و «روح القُدُس» يراد به الرُّوح التي تنزل على الأنبياء، كما نزلت على داود وغيره؛ فإن في كتبهم أن روح القُدُس كانت في داود وغيره، وأن المسيح قال لهم: «أبي وأبيكم، وإلهي وإلهكم» (٣)، فسمَّاه «أبًا» للجميع، لم يكن المسيح مخصوصًا عندهم باسم «الابن»، ولا يوجد عندهم لفظ (٤) «الابن» إلا اسمًا لمخلوق، لا اسمًا لشيءٍ من صفات الله، ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولَّدت منه (٥).

وإذا كان كذلك، كان في هذا ما يبيِّن أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة الأزليَّة التي يقولون: إنها تولَّدت من الله عندهم، مع كونها أزليَّة، ولا بروح القُدُس حياة الله، بل المراد بالابن ناسوتُ المسيح، وبروح القُدُس ما أُنزِل عليه من الوحي والمَلكُ الذي نزل به، فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله وبرسوله وبما أنزله على رسوله والمَلك الذي نزل به. وبهذا أمرت الأنبياء كلُّهم، وليس للمسيح خاصَّةُ استحقَّ بها أن يكون فيه شيءٌ من اللاهوت، لكن ظهر فيه نورُ الله وكلامُ الله وروحُ الله، كما ظهر في غيره من الأنبياء والرُّسل؛

<sup>(</sup>١) سفر الخروج (٤: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. ولعل الصواب حذف «بني» كما في (٣/ ٩٩). وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. وانظر: «تثبيت دلائل النبوة» (١/ ١٢٠)، و «تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (١/ ٢٠٥، ١٩٥، ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا (٢٠: ١٧).

<sup>(</sup>٤) (ي): «لغة».

<sup>(</sup>٥) ط. النيل: ﴿ إِلا اسمًا للمصطفىٰ المكرم، لا اسمًا لشيء من صفات الله القديمة حتى يكون الابن صفة الله تولدت منه».

ومعلومٌ أن غيره (١) أيضًا فيما ينقلونه عن الأنبياء يسمَّىٰ «ابنًا» وروح القُدُس حلَّت فيه، وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضع (٢).

والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء عليهم السّلام يصدِّق بعضه بعضًا، وأنه ليس مع النَّصارى لا حجَّة سمعيَّة ولا عقليَّة توافق ما ابتدعوه، ولكن فسَّروا كلام الأنبياء بما لا يدلُّ عليه، وعندهم في الإنجيل أنه قال: «إن السَّاعة لا يعلمها الملائكة ولا الابن، وإنما يعلمها الأب وحده»(٣)، فبيَّن أن الابن لا يعلم السَّاعة، فعُلِم أن الابن ليس هو القديم الأزليَّ، وإنما هو المُحْدَث الزَّماني.

<sup>(</sup>١) (و): «فإن غيره»، وليس فيها «ومعلوم».

<sup>(</sup>۲) سيأتي (۳/ ۳۹۵–۳۹۸).

<sup>(</sup>٣) إنجيل متيٰ (٢٤: ٣٦)، إنجيل مرقس (١٣: ٣٢).

## فصل

والمضاف إلى الله نوعان (١)؛ فإن المضاف:

\* إما أن يكون صفةً لا تقوم بنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والحياة.

\* وإما أن يكون عينًا قائمةً بنفسها.

فالأول: إضافة صفة، كقوله: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَ وقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ المَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقوله النبيِّ عَلَيْهٍ في الحديث اللّه اللّذِي خَلَقَهُم هُو أَشَدُ مِنْهُم قُوَّةً ﴾ [نصلت: ١٥]، وقول النبيِّ عَلَيْهِ في الحديث الصّحيح حديث الاستخارة: ﴿إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهمَّ إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك الفريضة، ثم ليقل: اللهمَّ إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك (٢)، وقوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كلماتُ (٣)رَبِكَ صِدَقَاوَعَدَلَا ﴾ [الأنعام: ١١٥]، وقوله: ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ وَقُولُه: ﴿ ذَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ وَقُولُه: ﴿ وَلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ وَلَا الطلاق: ٥].

والثاني: إضافةُ عينٍ، كقوله تعالى: ﴿وَطَهِّرَ بَيْتِي﴾ [الحج: ٢٦]، وقوله: ﴿وَطَهِّرَ بَيْتِي﴾ [الحج: ٢٦]، وقوله: ﴿وَنَا قَدْ أَلِلَّهِ وَسُقِينَهَا ﴾ [الشمس: ١٣]، وقوله: ﴿وَيَنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾ [الإنسان: ٦].

فالمضاف في الأول صفةٌ لله قائمةٌ به، ليست مخلوقةً له بائنةً عنه (٤)،

<sup>(</sup>۱) انظر: «درء التعارض» (۷/ ۲٦٥)، و «الصفدية» (۲/ ۲۷)، و «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۵۳۶)، و «مجموع الفتاوي» (۱/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٦٢) من حديث جابر بن عبد الله عَلَيْكًا.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وهي قراءة أبي عمرو.

<sup>(</sup>٤) (د، ي، ع): «مخلوق له بائن عنه»، وأصلحت في (و).

والمضافُ في الثاني مملوكٌ لله مخلوقٌ له بائنٌ عنه، لكنّه مفضّلٌ مشرّف؛ لما خصّه الله به من الصّفات التي اقتضت إضافته إلى الله في كما خصّ ناقة صالح من بين النُّوق، وكما خصّ بيته بمكّة من بين (١) البيوت، وكما خصّ عباده الصّالحين من بين الخلق.

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ [مريم: ١٧]، فإنه وصف هذا الرُّوح بأنه تمثَّل (٢) بشرًا سويًا، وأنها استعاذت بالله منه إن كان تقيًا، وأنه قال: ﴿إنما أنا رسول ربك»، وهذا كلُّه يدلُّ علىٰ أنها عينٌ قائمةٌ بنفسها، وهي التي تسمَّىٰ في اصطلاح النُّظَّار ﴿جوهرًا»، وقد تسمَّىٰ ﴿جسمًا» إذا كانت مشارًا إليها، مع اختلاف النَّاس في الجسم هل هو مركَّبٌ من الجواهر المفردة، أم من المادَّة والصُّورة، أم ليس مركَّبًا لا من هذا ولا من هذا؟ (٣).

وإذا كان الله قد بيَّن أن المضاف هنا ليس من الصفات القائمة بغيرها، بل من الأعيان القائمة بنفسها، عُلِم أن المضاف مملوكٌ لله مخلوقٌ له، لكن إضافته إلى الله تدلُّ على تخصيص الله له من الاصطفاء والإكرام بما أوجب التخصيص بالإضافة.

وقد ذكرتُ فيما كنتُ كتبته قبل هذا من الرَّدِّ علىٰ النَّصاريٰ الكلام في ذلك وغيره (٤)، وبيَّنتُ أن المضافات إلىٰ الله نوعان: أعيانٌ، وصفات.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «تمثل لها».

<sup>(</sup>۳) والصواب ثالثها. انظر: «درء التعارض» (۳/ ۲۶۲، ۱۳۴، ۸/ ۳۲۰، ۲۱/ ۳۱۲)، و لمنهاج السنة» (۲/ ۱۳۲، ۱۳۵، ۲۱۰، ۵۳۱، ۵۳۱).

<sup>(</sup>٤) لعله يشير إلى جوابه عن إيراد بعض النصاري على المسلمين قولهم: إن عيسى كلمة الله وهو مخلوق، والقرآن كلام الله وهو غير مخلوق، وقد نُشِر في رسالة مفردة.

فالصّفات إذا أضيفت إليه، كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرّضا والغضب ونحو ذلك، دلّت الإضافة على أنها إضافة وصف له قائم به، ليست مخلوقة؛ لأن الصّفة لا تقوم بنفسها، فلا بدّ لها من موصوف تقوم به، فإذا أضيفت إليه عُلِم أنها صفةٌ له، لكن قد يعبّر باسم الصفة عن المفعول بها، فيسمّى (۱) المقدور قدرة، والمخلوق بالكلمة كلامًا، والمعلوم علمًا، والمرحوم به رحمة، كقول النبي ﷺ: "إن الله خلق الرَّحمة يوم خلقها مئة رحمة "(۲)، وقوله تعالى فيما يروي عنه نبيّه أنه قال للجنّة: "أنت رحمتي أرحم بك من أشاء "(۳)، ويقال للمطر والسّحاب: هذه قدرة قادر، وهذه قدرة عظيمة، ويقال في الدعاء: "غفر الله لك علمَه فيك الي معلومَه (٤).

وأما الأعيان إذا أضيفت إلى الله تعالى، فإما أن تضاف بالجهة العامّة التي يشترك فيها المخلوق، مثل كونها مخلوقة ومملوكة له ومقدورة ونحو ذلك، فهذه إضافة عامّة مشتركة، كقوله: ﴿ هَنذَا خَلَقُ ٱللّهِ ﴾ [لقمان: ١١].

وقد يضاف لمعنى يختصُّ بها يميَّز به المضافُ عن غيره، مثل: بيت الله، وناقة الله، وعبد الله، ورُوح الله؛ فمن المعلوم اختصاصُ ناقة صالح بما تميَّزت به عن سائر النِّياق، وكذلك اختصاص الكعبة، واختصاص العبد الصالح الذي عبد الله وأطاع أمره، وكذلك الرُّوح المقدَّسة التي امتازت بما فارقت به غيرها من الأرواح.

<sup>(</sup>۱) (د، ي، ع): «يسمىٰ»، وأصلحت في (و).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة را

<sup>(</sup>٤) انظر: «الحجة» لأبي على (١/ ١٤١)، و «المحتسب» لابن جنى (١/ ٣٤٣).

فإن المخلوقات اشتركت في كونها مخلوقة مملوكة مربوبة لله يجري عليها حكمُه وقضاؤه وقدرُه، وهذه الإضافة لا اختصاص فيها ولا فضيلة للمضاف علىٰ غيره، وامتاز بعضها بأن الله يحبُّه ويرضاه ويصطفيه ويقرِّبه إليه ويأمر به أو يعظمه ويحبُّه، فهذه الإضافة يختصُّ بها بعض المخلوقات، فإضافة (١) البيت والنَّاقة والرُّوح وعباد الله من هذا الباب.

وقد قال تعالى في سورة الأنبياء: ﴿وَٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةُ لِلْعَكْمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٩]، وقال في سورة التحريم: ﴿وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، وَنَجِّنِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَعُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلْتِي ٱلْحَصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّ وَكَبَيْهِ، وَكُنَّهِ وَكُمْ وَعَمَلِهِ، وَنَجَهَا وَنَعَرَنَ اللّهِ التحريم: ١١-١٢].

فذكر امرأة فرعون التي ربَّت موسى بن عمران، وجمعت بينه وبين أمِّه حتى أرضعته أمُّه (٢) عندها، وذكر مريم أمَّ المسيح التي ولدته وربَّته، فهاتان المرأتان ربَّتا هذين الرَّسولين الكريمين.

فلمَّا قال هنا: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ أَي فِي المرأة، و﴿فِيهِ ﴾ أي في فرجها، ﴿مِن رُّوحِنَا ﴾، وقال هنا: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ إلىٰ قوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِيَهَبَ (٣)لكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ [مريم: ١٧- ١٩] = دلَّ علىٰ أن قوله: ﴿رُوحَنَا ﴾

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وهي قراءة أبي عمرو، كما سلف.



<sup>(</sup>١) (د، ي، ع): «كإضافة».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ع).

ليس المراد به أنه صفةٌ لله، لا الحياة ولا غيرها، ولا هو ربُّ خالق، فلا هو الربُّ الخالقُ ولا صفة الربِّ الخالق، بل هو روحٌ من الأرواح التي اصطفاها الله وأكرمها، كما تقدَّم في قوله: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا﴾، وأن الأكثرين على أنه جبريل (١).

وهذا الأصل الذي ذكرناه من الفرق فيما يضاف إلى الله بين (٢) صفاته وبين مملوكاته أصلٌ عظيمٌ ضلَّ فيه كثيرٌ من أهل الأرض من أهل المِلَل كلِّهم؛ فإن كتب الأنبياء التَّوراة والإنجيل والقرآن وغيرها أضافت إلى الله أشياء على هذا الوجه وأشياء على هذا الوجه، فاختلف النَّاسُ في هذه الإضافة:

\* فقالت المعطِّلة نفاة الصِّفات من أهل المِلَل: إن الجميع إضافةُ مُلْكِ، وليس لله حياةٌ قائمةٌ به، ولا علمٌ قائمٌ به، ولا قدرةٌ قائمةٌ به، ولا كلامٌ قائمٌ به، ولا حبي ولا حبي ولا بغض، ولا غضبٌ ولا رضي، بل جميع ذلك مخلوقٌ من مخلوقاته.

وهذا أول ما ابتدعه (٣) في الإسلام الجهميَّة، وإنما ابتدعوه بعد انقراض عصر الصَّحابة وأكابر التَّابعين لهم بإحسان، وكان مُقَدَّمهم رجلٌ يقال له: الجهم بن صفوان (٤)، فنُسِبت (٥) الجهميَّة إليه، ونفوا الأسماء والصفات، واتَّبعهم المعتزلة وغيرهم، فنفوا الصِّفات دون الأسماء، ووافقهم طائفةٌ من الفلاسفة أتباع (٢) أرسطو.

<sup>(</sup>۱) (ع): «هو جبريل».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «من».

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «ابتدعته»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) الجهم بن صفوان، أبو محرز السمرقندي، المتكلم، رأس الجهمية وأساس البدعة، قتل سنة ١٢٨. انظر: «تاريخ الإسلام» (٣/ ٣٨٩)، و«لسان الميزان» (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) مهملة في (ي)، (و): «فنسب».

<sup>(</sup>٦) (ي): «وأتباع».

\* وقالت الحلوليَّة: بل ما يضاف إلى الله قد يكون هو صفةً له (١) وإن كان بائنًا عنه. بل قالوا: هو قديمٌ أزليُّ. فقالوا: روح الله قديمةٌ أزليَّةٌ صفةٌ لله. حتى قال كثيرٌ منهم: إن أرواح بني آدم قديمةٌ أزليَّةٌ صفةٌ "١) لله. وقالوا: إن ما يسمعه النَّاسُ من أصوات القرَّاء ومداد المصاحف قديمٌ (٣) أزليٌّ وهو صفةٌ لله.

وقال حذَّاق هؤلاء: بل غضبه ورضاه وحبه وبغضه وإرادته لما يخلقه قديمٌ أزليٌّ (٤)، وكلامُه الذي سمعه موسىٰ قديمٌ أزليٌّ، وأنه لم يزل راضيًا محبًّا لمن عَلِم أنه يطيعُه قبل أن يُخْلَق، ولم يزل غضبانَ ساخطًا علىٰ من عَلِم أنه يكفر قبل أن يُخْلَق، ولم يزل ولا يزال قائلًا: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، قبل أن يوجدوا، وبعد موتهم، ولم يزل ولا يزال يقول: يا معشر الجنِّ والإنس، قبل أن يُخْلَقوا، وبعدما يدخلون الجنَّة والنَّار.

\* وأما سلفُ المسلمين من الصّحابة والتَّابعين لهم بإحسان، وأئمَّة المسلمين المشهورون بالإمامة فيهم كالأربعة وغيرهم، وأهل العلم بالكتاب والشُّنَّة، فيفرِّقون بين مملوكاته وبين صفاته، فيعلمون أن العباد مخلوقون، وصفات العباد مخلوقة، وأجسادهم وأرواحهم وكلامهم وأصواتهم بالكتب الإلهيَّة وغيرها، ومدادهم وأوراقهم، الملائكة (٥) والأنبياء وغيرها.

ويعلمون أن صفات الله القائمة به ليست مخلوقة، كعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحياته وسمعه وبصره ورضاه وغضبه وحبّه وبغضه، بل هو موصوفٌ

<sup>(</sup>١) (و): «بل ما يضاف إلى صفة الله هو صفة له».

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «وصفة»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٣) (ع): «حق قديم».

<sup>(</sup>٤) زادت ط. العاصمة هنا من (ي): «وهو صفة لله»، مع أن الناسخ ضرب عليه وكتب فوقه (لا ... إلىٰ)، وليس في سائر الأصول.

<sup>(</sup>٥) بدل من «العباد». وتحرفت في (و) إلىٰ «المكتبة». ط. النيل: «والملائكة».

بما وصف به نفسَه وبما وصفته (۱) به رسلُه، من غير تحريفٍ ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل.

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفته (٢) به رسله، ولا يحرِّفون الكَلِم عن مواضعه ولا يتأوَّلون كلام الله بغير ما أراده، ولا يمثِّلون صفات الخالق بصفات المخلوق، بل يعلمون أن الله سبحانه ليس كمثله شيءٌ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو موصوف بصفات الكمال، منزَّة عن النقائص، وليس له مِثْلٌ في شيءٍ من صفاته.

ويقولون: إنه لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال، لم يزل متكلمًا إذا شاء بمشيئته وقدرته، ولم يزل عالمًا، ولم يزل قادرًا، ولم يزل حيًّا سميعًا بصيرًا، ولم يزل مُرِيدًا، فكلُّ كمالٍ لا نقص فيه يمكنُ اتصافُه به فهو موصوفٌ به، لم يزل ولا يزال متصفًا بصفات الكمال، منعوتًا بنعوت الجلال والإكرام على الله الكمال، منعوتًا بنعوت الجلال والإكرام

والنَّصارئ من أعظم النَّاس اضطرابًا في هذا الأصل، فتارةً يجعلون كلامَه الذي تكلَّم به -كالتَّوراة والإنجيل- مخلوقًا منفصلًا عنه (٣)، وينفون عنه الصِّفات، وتارةً يجعلون كلمته قديمةً أزليَّةً متولِّدةً عنه، لم تَزَل ولا تزال، ثم يقولون: هذه الكلمة هي ابنُه، ويجعلون هذه الكلمة علمَه أو حكمتَه، ويقولون: إن هذه الكلمة هي إله خالق، وهو الذي خلق السَّماوات والأرض، ويقولون(٤): هذه الكلمة هي المسيح، والمسيح إله خالق العالم، ويقولون مع هذا: إن هذه الكلمة ليست هي الأب الذي خلق السَّماوات والأرض.



<sup>(</sup>۱) (د،ع): «وصفه».

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «ولا بما وصفه».

<sup>(</sup>٣) ليس في (ع، د).

<sup>(</sup>٤) (و، ي): «وأن».

فيجعلون كلمته صفةً قديمةً أزليَّة، ويجعلونها ابنًا له، ويجعلون الصِّفة إلهًا خالقًا، ويجعلون المسيح هو الإله الخالق، ويقولون مع هذا: هو إلهٌ حقَّ من إلهِ حقًّ من جوهر أبيه.

ولمَّا قصَّ الله تعالى قصَّة المسيح قال: ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ اللهِ وَلَّكَ الْحَقِّ اللهِ وَلَّكَ الْحَقِّ اللهِ وَلَّهُ اللهُ وَلَّهُ اللهُ وَلَّهُ اللهُ وَلِيَّا اللهُ وَلَّهُ اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ثم قال تعالىٰ: ﴿ فَٱخۡنَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِمْ ﴾ [مربم: ٣٧]، فاختلفت اليهود والنَّصاري فيه.

ثم اختلفت النَّصارى فيه، وصاروا أحزابًا كثيرة جدًّا، كالنَّسْطُوريَّة، واليعقوبيَّة، والمَلكيَّة (٢)، والمارونيَّة (٣)، والمَرْيمانيَّة (٤)، والشِّمْسَاطيَّة (٥)، والمعقوبيَّة، والمَلكيَّة (٢)، والمارونيَّة (٣)، والمَرْيمانيَّة (٤)، والشِّمْسَاطيَّة (٥)، وأمثال هذه الطوائف، كما سنذكر إن شاء الله كثيرًا من طوائفهم واختلافهم في مجامعهم كما حكىٰ ذلك عنهم أحدُ أكابرهم سعيدُ بن البطريق (٢) وغيره؛ فإنه

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «دين».

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بهذه الطوائف الثلاث (١-٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي، د، ع). وفي ط. النيل والعاصمة: «والباروبية»، تحريف.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهم (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) مهملة في (ي، د،ع). وفي ط. النيل والعاصمة: «والسمياطية»، تحريف.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته (١/ ٢٥٥).

ليس في الأمم أكثر اختلافًا في ربِّ العالمين منهم (١).

﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من هذه الطوائف كلّها ﴿ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ أَسِّعُ أَسِّعُ مِ وَالْمِرَهُم يوم يأتوننا، ﴿ لَكِنِ بِهِمْ وَالْبَصِرَهُم يوم يأتوننا، ﴿ لَكِنِ الطَّلِلْمُونَ ٱلْمَوْمَ ﴾ كالنَّصارى الذين ظَلَموا بإفكهم وشركهم ﴿ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [مريم: الطَّلِلْمُونَ ٱلْمَوْا عن الحقِّ في المسيح.

وقد وصف الله النَّصارئ بالضلال في مثل قوله تعالىٰ: ﴿ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَيْبِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُواْ التَّحَدَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ الْكَهْمَ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِمَ ﴾ [الكهف: ٤]؛ لأن الغالب عليهم الجهل بالدِّين، وأنهم يتكلَّمون بكلام لا يعقلون معناه، ليس منقولًا عن الأنبياء حتى يُسَلَّم (٢) لقائله، بل هم ابتدعوه، وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يُعْرَفُ بالعقول، فيبتدعون كلامًا يعترفون (٣) بأنهم لا يعقلونه (٤)، وهو كلامٌ متناقضٌ ينقض أوَّلُه آخرَه، ولهذا لا تجدهم يتَّفقون علىٰ قولٍ واحدٍ في معبودهم، حتىٰ قال بعض النَّاس: لو اجتمع عشرة نصارىٰ افترقوا علىٰ أحد عشر قولًا!

<sup>(</sup>١) من قوله: «والمارونية» إلىٰ هنا ليس في (و).

<sup>(</sup>٢) (ي، ع، د): «سلم». والمثبت من ط. النيل أشبه.

<sup>(</sup>٣) الأُصول: «يعرفون»، وهو خطأ. وانظر ما سيأتي (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ليس منقولا» إلىٰ هنا ليس في (و).

وقال الربيعي (١): النَّصارئ أشدُّ النَّاس اختلافًا في مذاهبهم، وأقلُّهم تحصيلًا لها، لا يمكن أن يُعْرَف لهم مذهب، ولو سألت قَسَّا من أقسَّائهم (٢) عن مذهبهم في المسيح، وسألت أباه وأمَّه، لاختلفوا عليك الثَّلاثة، ولقال كلُّ واحدٍ منهم قولًا لا يشبه قول الآخر.

وقال بعض النُّظَّار: ما من قولٍ يقوله طائفةٌ من العقلاء إلا إذا تأمَّلتَه تصوَّرتَ منه معنًى معقولًا وإن كان باطلًا، إلا قول النَّصارى، فإنَّك كلَّما تأمَّلتَه لم تتصوَّر له حقيقة تُعْقَل، لكنَّ غايتهم أن يحفظوا «الأمانة» أو غيرها، وإذا طولبوا بتفسير ذلك فسَّره كلُّ منهم بتفسير يكفّر به الآخر، كما يكفِّر اليعقوبيَّة والنسطوريَّة بعضهم بعضًا؛ لاختلافهم في أصل التوحيد والرِّسالة، إذ كان قولهم في التوحيد والرِّسالة من أفسد الأقوال وأعظمها تناقضًا، كما بُين في موضع آخر (٣).

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي، د). ولم أعرفه. وفي ط. العاصمة: «الربعي».

<sup>(</sup>٢) لم أر الجمع في معاجم العربية، على كثرة وقوعه في كلام المتأخرين، وفي أثر متقدم في «تاريخ دمشق» (٢/ ٢٥٥). وانظر: «تكملة المعاجم» لدوزي (٨/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصفدية» (١/ ١٢٨)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ١٢٧)، و «درء التعارض» (٥/ ٤٣، ١١٠)، و «الرد على (٥/ ٤٣، ١١٠)، و «الرد على الشاذلي» (١١٠)، و «الرد على البكري» (١/ ١٨١)، و «مجموع الفتاوي» (١٧/ ٢٧٣ – ٢٨٥)، وما سيأتي من الكتاب.

وأما قولهم: «فكان طيرًا بإذن الله، أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتَّحدة في النَّاسوت»(١).

فهذا إذا قالوه على أنه مذهبهم، من غير أن يقولوا: إن محمَّدًا أراده، تكلَّمنا معهم في ذلك، وبيَّنَا فساد ذلك عقلًا ونقلًا.

فهذه المواضع التي فسّروا بها القرآن، وزعموا أن محمَّدًا وَ الذي بيَّن للنَّاس ما أُنزِل إليهم كان يريد بما<sup>(٣)</sup> يتلوه من القرآن هذه المعاني التي ذكروها، هي من الكذب الظَّاهر الذي يدلُّ علىٰ غاية جهل قائلها أو غاية معاندته، ولكنَّ مثل هذا التأويل غير مستنكر من النَّصاریٰ؛ فإنهم قد فسَّروا مواضع كثيرة من التَّوراة والإنجيل والزَّبور والنبوَّات بنحو هذه التفاسير التي حرَّفوا فيها الكلام الذي جاءت به الأنبياء عن مواضعه تحريفًا ظاهرًا، فبدَّلوا بذلك كتبَ الله



<sup>(</sup>١) رسالة بولس الأنطاكي (١٥).

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس الأنطاكي (١٤، ١٥، ١٦، ٢١٨، ١٨).

<sup>(</sup>٣) (ي، د، ع): «بها ما».

ودينَ الله، وضاهوا بـذلك اليهـود الـذين حرَّفوا وبـدَّلوا وإن اختلف(١) جهـةُ التَّحريف والتبديل.

فتحريفهم للقرآن من جنس تحريفهم للتَّوراة والإنجيل، وهم من الذين يَدَعون المُحْكَم ويتَّبعون ما تشابه (٢) منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لكن في هذه المواضع حرَّفوا المُحْكَم الذي معناه ظاهرٌ لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فكانوا من الجهل والمعاندة أبعدَ عن الصَّواب ممَّن حرَّف معنى المتشابه.

وذلك أنه قد عُلِم بالاضطرار من دين محمَّدٍ عَلَيْ أنه كان يقول: إن المسيح عبدٌ لله (٣) مخلوقٌ كسائر المرسلين، وأنه يكفِّر النَّصاري الذين يقولون: هو الله أو ابن الله.

قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَا يَشَاعُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُكُ مَا يَشَاعُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَفَرُ اللَّهِ رَبِي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَعَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَهِ بِلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبّكُمْ ۚ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظّللِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ اللَّ لَقَدْ كَفَرَ اللّهِ يَنَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ قَالُواْ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ إِلّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَدْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَحِدٌ وَإِن لَدْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ إِلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وفي ط. النيل: «اختلفت».

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «نشأ به»، وهو تحريف مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٣) (ع): «عند الله».

وَيَسْتَغْفِرُونَ أَبُّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴿ الْهَالَمُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِيقَةٌ حَاناً يَأْكُونَ الطَّعَامُ أَنظُر كَانَّ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ، صِدِيقَةٌ حَاناً يَأْكُونَ الطَّعَامُ أَنظُر كَنْ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مَنَّا وَلَا نَفْعا وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْحَقِ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَا فَي دِينِكُمْ عَيْرا الْحَقِ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَا اَهْوَا الْهُولِ قَدَ مِن كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

فقد ذكر كُفْرَ النَّصارى في قولهم: «هو الله» مرَّتين، وذكر أنه ليس المسيحُ إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرُّسل، فغايته الرِّسالة، كما قال في محمَّد عَلَيْة: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وغاية أمِّه أن تكون صِدِّيقة، ودلَّ بهذا أنها ليست بنبيَّة (١)، ثم قال: ﴿ كَانَا يَأْكُلُنِ الطَّعَامَ ﴾ وهذا من أظهر الصِّفات النافية للإلهيَّة؛ لحاجة الآكِل إلى ما يدخل في جوفه ولما يخرج منه مع ذلك من الفَضَلات.

والربُّ تعالىٰ أحدٌ صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، والربُّ تعالىٰ أحدٌ صمد، لم يلد وإن له كفوًا، كما قد بيِّن في موضعٍ والنَّصارىٰ يقولون (٢): إنه يلد، وإنه يولد، وإن له كفوًا، كما قد بيِّن في موضعٍ آخر (٣).

وقد أخبَر بعبوديَّة المسيح في غير موضع، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مُرْبَعِهُ مَا ضَرِبَ ٱبْنُ مَرْبَعِهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ مَرْبَعِهُ مَا خَرَبُوهُ لَكَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الصفدية» (۱/ ۱۹۸)، و «النبوات» (٥٢٥)، و «مجموع الفتاوی» (٤/ ٣٩٦، ۱۱/ ٣٦٤، ۱۸/ ٢٦٦)، وما سيأتي (۱/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) (د، ي، ع): «تقول».

<sup>(</sup>٣) سيأتي (٢/ ٢٢٣).

إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُرْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِيَ إِلَّا عَبَدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اللَّهِ عَبِدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِلَّا عَبِدُ أَنْعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اللَّهِ الزَّوْدُ فَي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

وأخبر تعالىٰ أن أوَّل شيءٍ نطق به المسيح قوله: ﴿إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَـكِي ٱلْكِنَبَ وَجَعَلَنِي نِبْيَـاً﴾ [مريم: ٣٠].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَىٰ اللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَىٰ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِي ﴾ الآيات إلىٰ قوله: ﴿ شَهِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٦-١١١].

فإذا كان قد عُلِم بالاضطرار من دين محمَّد على وبالنَّقل المتواتر عنه، وبإجماع أمَّته إجماعًا يستندون فيه إلى النَّقل عنه، وبكتابه المنزَّل عليه، وبسنَّته (۱) المعروفة عنه، أنه كان يقول: إن المسيح عبد الله ورسوله، ليس هو إلا رسول، وأنه يكفِّر النَّصارى الذين يقولون: هو الله وهو ابن الله، والذين يقولون: ثالث ثلاثة، وأمثال ذلك = كان بعدَ هذا تفسيرُهم لقول الله الذي بلَّغه نبيُّه محمَّدٌ عَلَيْهِ: ﴿فَيَكُونُ طَيَرًا بِإِذِنِ اللهِ ﴾: «أي بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتَّحدة بالنَّاسوت» كذبًا ظاهرًا على محمَّد عَلَيْهِ.

وهذا ممَّا يعرف كذبَهم فيه على محمَّد ﷺ جميعُ أهل الأرض العالِم بحال محمَّد ﷺ ، سواءٌ أقرُّوا بنبوَّته أو أنكروها.



<sup>(</sup>۱) (و، ي): «وسنته».

فالمقصود في هذا المقام أن هؤلاء كذبوا على محمّد عَيَا خَلَا ظاهرًا معلومًا للخلق المؤمنين به والمكذّبين له، ليس هو كذبًا خفيًّا، وإن قُدّر أن ما قالوه يكون ممكنًا(١) معقولًا، فكيف إذا كان ممتنعًا في صرائح العقول؟! بل هو قولٌ غير معقول، أي غير معقولٍ ثبوتُه في الخارج، وإن كان يُعْقَلُ ما يَخْتَلِقون (٢) ويُعْلَم به فساد عقولهم، كمن قال (٣) سائر الأقوال المتناقضة الفاسدة التي يمتنع ثبوتها في الخارج، وذلك كما قد بُسِط في موضع آخر.

فإن قولهم: «بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتَّحدة في النَّاسوت» باطلٌ من وجوه:

منها: أن تلك الكلمة إما أن تكون هي الله، أو صفةٌ لذاته، أو لا هي ذاته ولا هي ذاته ولا هي أو لا هي ذاته

فإن لم تكن هي ذات الله ولا صفته، ولا الذَّات والصِّفة، كانت بائنةً عنه مخلوقةً له، ولم تكن لاهوتًا، بل ولا خالقةً. وحينئذٍ فلم يتَّحد بالمسيح لاهوتٌ، بل لم يتَّحد به -إن كان (٥) اتَّحد به - إلا مخلوق.

وإن كانت الكلمة هي الذَّات أو الذَّات والصِّفة فهي ربُّ العالمين، وهي الأب عندهم، وهم متَّفقون علىٰ أن المسيح ليس هو الأب، ولم يتَّحد به الأب، بل الابن.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) الأصول: «يختلفون». والمثبت أشبه.

<sup>(</sup>٣) الأصول: «لمن قال». وبما أثبت يلتم السياق.

<sup>(</sup>٤) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «بل إنه لم يتحد به إنه كان»، وهو خطأ مخالف للأصول.

وإن كانت الكلمة صفةً لله المُحلِّقُ فصفة الله ليست هي الإله الخالق، والمسيح عندهم هو الإله الخالق. وأيضًا، فصفة الله قائمة بذاته، لا تفارق ذاته وتحلُّ بغيره وتتَّحد به، وكلمة الله عندهم اتَّحدت بالمسيح.

وإن قالوا: قولنا هذا كما تقول<sup>(١)</sup> طائفةٌ من المسلمين: إن القرآن أو التَّوراة أو الإنجيل حلَّ في القرَّاء أو اتَّحد بهم، وإن القديم حلَّ في المخلوق أو اتَّحد به، ونحو ذلك.

قيل: لو كان قول هؤلاء صوابًا لم يكن لهم فيه حجَّة؛ فإنه على هذا التقدير لا فرق بين المسيح وبين سائر من يقرأ التَّوراة والإنجيل والزَّبور والقرآن، وأنتم تدَّعون أن المسيح هو الله أو ابن الله مخصوصًا بذلك دون غيره.

وأيضًا، فهؤلاء وجميع الأمم متَّفقون على أن قرَّاء القرآن وسائر الكتب الإلهيَّة ليس واحدٌ منهم هو الله، ولا هو ابن الله، ولا أنه خالقٌ للعالم، فإذا جعلتم قولكم مثل قول هؤلاء لزمكم أن لا يكون المسيحُ هو الله ولا ابن الله ولا ربًّا للعالم.

وأيضًا، فلم نعلم (٢) أحدًا من هؤلاء قال: إن اللاهوت اتَّحد بالنَّاسوت، ولا إن القديم اتَّحد بالمُحْدَث، ولا إن كلام الله صار هو والمخلوق شيئًا واحدًا، فالاتِّحاد باطلٌ باتفاق هؤلاء وغيرهم، ولكن طائفةً منهم أطلقت لفظ «الحلول»، وطائفة أنكرت لفظ «الحلول» وقالوا: إنما نقول ظهَر القديمُ في المُحْدَث لا حلَّ فيه، لكن قالوا ما يستلزم الحلول.



<sup>(</sup>١) (د،ع): «يقول».

<sup>(</sup>٢) (ع، د): «يعلم».

وسلفُ المسلمين وجمهورهم يخطِّئون هؤلاء، ويبيِّنون خطأهم عقلاً ونقلاً، وقولهم ليس هو قول أحدٍ من أئمَّة المسلمين، ولا قول طائفةٍ مشهورةٍ من طوائف المسلمين، كالمالكيَّة والشافعيَّة والحنفيَّة والحنبليَّة والثوريَّة والدَّاوديَّة والإسحاقيَّة وغيرهم، ولا قول طائفةٍ من طوائف المتكلِّمين من المسلمين، لا المنتسبين إلىٰ السُّنَّة كالأشعريَّة والكرَّاميَّة، ولا غيرهم كالمعتزلة والشِّيعة وأمثالهم.

وإنما قال ذلك طائفةٌ قليلةٌ انتسبت إلى بعض علماء المسلمين، مثل قليلٍ من المالكيَّة والشافعيَّة والحنبليَّة، وهؤلاء غايتهم أن يقولوا بحلول صفةٍ من صفات الله.

وكذلك من قال بحلول الربِّ واتِّحاده في العبد من طوائف الغلاة المنتسبين إلىٰ التشيُّع (١) والتصوُّف أو غيرهم، فهم ضُلَّالُ كالنَّصارى، مع أنه لا حجَّة للنصاری علی هؤ لاء؛ إذ كان ما يقولونه لا يختصُّ به المسيح، بل هو مشتركٌ بينه وبين غيره من الأنبياء والصَّالحين، والنَّصاری تدَّعي اختصاص المسيح بالاتِّحاد، مع أن المتَّحد بالنَّاسوت صار هو والنَّاسوت شيئًا واحدًا، ومع الاتِّحاد فيمتنع أن يكون لأحدهما فعلٌ أو صفةٌ خارجٌ عن الآخر، والنَّصاری يدَّعون الاتِّحاد ثم يتناقضون، فمنهم من يقول: جوهرٌ واحد، ومنهم من يقول: جوهرٌ واحد، ومنهم من يقول: جوهرٌ واحد، ومنهن من يقول: مشيئتان، ومنهم من يقول: مشيئتان،



<sup>(</sup>١) (د، ي، ع): «الشيع»، وكلاهما صحيح، والمثبت من (و) أجود.

<sup>(1) (7/0-17).</sup> 

وأما قوله تعالى: ﴿يَعِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ اللَّهُ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّهِ اللهِ عَمْران: ٥٥] فهذا حَقُّ كما أخبر الله به، فمن اتَّبع المسيح عَلَيَكُ جعله الله فوق الذين كفروا إلىٰ يوم القيامة، وكان الذين اتَّبعوه علىٰ دينه الذي لم يبدَّل قد جعلهم الله فوق اليهود، وأيضًا فالنَّصارى فوق اليهود الذين كفروا به إلىٰ يوم القيامة.

وأما المسلمون فهم مؤمنون به ليسوا كافرين به، بل لمَّا بدَّل النَّصارى دينه، وبعث الله محمَّدًا عَلَيْ بدين الله الذي بعث به المسيح وغيره من الأنبياء، جعل الله محمَّدًا وأمته فوق النّصارى إلىٰ يوم القيامة، كما في الصّحيحين عن أبي هريرة عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولى النّاس بابن مريم لأنا، أنه ليس بيني وبينه نبيُّ "(۱).

وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ، نُوحًا وَٱلَّذِى آَوْحَيْسَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ يَ أُوحًا وَٱلَّذِى آَوْحَيْسَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ يَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْ وَقَالَ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُمْ الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۚ إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْ مُ وَاللَّهُمْ وَرَحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥١-٥٣].

فَكُلُّ مِن كَانَ أَتَمَّ إِيمَانًا بِاللهِ ورسله كَانَ أَحَقَّ بِنصرِ اللهِ تَعَالَىٰ؛ فإنَ الله يقول في كتابه: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه والكلام علىٰ لفظه في صدر الكتاب (١/ ١٠).



[غافر: ٥١]، وقال في كتابه: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ الْحَالِينَ الْكُ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١ - ١٧٣].

واليهود كذَّبوا المسيح ومحمَّدًا صلى الله عليهما وسلَّم، كما قال الله فيهم: ﴿ وَالْمِهُ اللهُ ا

والنّصارى لم يكذّبوا المسيح؛ فكانوا(٢) منصورين على اليهود، والنّصارى؛ فإنهم آمنوا بجميع كتب الله ورسله، ولم يكذّبوا بشيء من كتبه، ولا كذّبوا أحدًا من رسله، بل اتّبعوا ما قال الله لهم حيث قال: ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَاللّهُ لهم حيث قال: ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن رّبِهِمْ لا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣١]، وقال تعالى: ﴿ عَامَنَ الرّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللّهِ مِن رّبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللّهِ وَمَلْتَهِكَيهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللّهِ مِن رّبِهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمَلْتَهِكُولُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَمَلْتَهِ كَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَلْتُهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ولمَّا(٣) كان المسلمون هم المتَّبعون لرسل الله كلِّهم المسيح وغيره، وكان الله قد وعد أن ينصر (٤) الرُّسل وأتباعهم، قال النبيُّ عَلَيْكُمْ في الحديث

<sup>(</sup>١) (د،ع): «تكذيبهم المسيح والثاني تكذيبهم محمدًا».

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «وكانوا».

<sup>(</sup>٣) (ي): «فلما».

<sup>(</sup>٤) «أن ينصر» ليست في (ع، د).

الصَّحيح: «لا تزال طائفةٌ من أمَّتي ظاهرةٌ على الحقِّ، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة»(١).

وقال أيضًا: «سألتُ ربي أن لا يسلِّط على أمَّتي عدوًّا من غيرهم، فيجتاحهم، فأعطانيها» الحديث (٢).

فكان ما احتجُّوا به حجَّةً عليهم لا لهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢١٢٥) من حديث معاذ رفظ . وبمعناه عند مسلم (٢٨٨٩) من حديث ثوبان تلك . وشواهده كثيرة من حديث ابن عمر وعلي وأنس وخباب بن الأرت وأبي هريرة وغيرهم اللك .



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية رَانِّي وأخرجه مسلم (۱۹۲۰، ۱۹۲۰) من حديث متواتر، كما سبق (۱/ ۲۵).

وأما قوله تعالىٰ(١): ﴿وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٨٧]، فهذا حقٌ كما أخبر الله به (٢).

وقد (٣) قال تعالى في القرآن: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَوْ اللهُ عَلَمُونَ ﴿ قَالُ نَزَلُهُ رُوحُ اللهُ عَلَمُونَ ﴿ قَالُ نَزَلُهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا كُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَلْ نَزَلُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>١) (د،ع): «وأما قولهم» يعني احتجاج النصاري بالآية.

<sup>(</sup>٢) (د، ع): «كما قال تعالىٰ».

<sup>(</sup>٣) «قد» ساقطة من ط. العاصمة.

عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿(١) [البقرة: ٩٧].

فروح القُدُس الذي نزل<sup>(۲)</sup> بالقرآن من الله هو الرُّوح الأمين، وهو جبريل. وثبت في الصَّحيح<sup>(۳)</sup> عن أبي هريرة أنه سمع النبيَّ ﷺ يقول لحسَّان بن ثابت: «أجب عنِّي، اللهمَّ أيِّده بروح القُدُس».

وفي صحيح مسلم (٤) وغيره عن عائشة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا قالت: سمعت النبي عَلَيْكُ عَنْهَا قالت: سمعت النبي عَلَيْكُ عَنْهَا قالت: سمعت النبي عَلَيْكُ عَنْهَا قالت عن الله يقول لحسَّان بن ثابت: «إن روح القُدُس لا يزال يؤيِّدك ما نافحت عن الله ورسوله».

وفي الصَّحيحين (٥) عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول الحسَّان بن ثابت: «أُهْجُهم -أو هاجِهم - وجبريلُ معك».

فهذا حسَّان بن ثابت واحدٌ من المؤمنين، لمَّا نافح عن الله ورسوله وهجا المشركين الذين يكذِّبون الرَّسول أيَّده الله بروح القُدُس، وهو جبريل عَلَيَكُا.

وأهل الأرض يعلمون أن محمّدًا عَلَيْهُ لم يكن يجعل اللاهوت متّحدًا بناسوت حسّان بن ثابت، فعُلِم أن إخباره بأن الله أيّده بروح القُدُس لا يقتضي اتّحاد اللاهوت بالنّاسوت، فعُلِم أن التّأييد بروح القُدُس ليس من خصائص المسيح، وأهل الكتاب يُقِرُّون بذلك، وأن غيره من الأنبياء كان مؤيّدًا بروح القُدُس، كداود وغيره، بل يقولون: إن الحواريّين كانت فيهم روح القُدُس.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٢١٣)، ومسلم (٢٤٨٦).



<sup>(</sup>١) زادت ط. العاصمة: «مصدقا» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) (ي): «ينزل».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٥٣)، ومسلم (٢٤٨٥).

<sup>(3) (1937).</sup> 

وقد ثبت باتفاق المسلمين واليهود والنَّصاري أن روح القُدُس يكون في غير المسيح، بل في غير الأنبياء، كما سيأتي إن شاء الله(١).

وإنما المقصود في هذا المقام بيان كذبهم على محمَّدٍ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَي

وهذه ملَّة إبراهيم، قال (٢) تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِغَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِغَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَالَمَ الْعَدَاوَةُ وَٱلْبُغُضَاءُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُواْ بِاللّهِ وَحَدَهُ وَ الممتحنة: ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ وَالْمَنَا لَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَمَعْلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ مِلَا إِلّهُ اللّهِ وَعَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٦ – ٢٨] وقال: شَيْهِ دِينِ ﴿ وَلَوْمِهُ مَا فَيْهُ فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٦ – ٢٨] وقال: ﴿ وَقَلْمَا لَبُنَيْ لَهُ وَأَنْتُهُ مِكُونًا لِللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٦ – ٢٨] وقال: ﴿ وَقَلْمَا لَبُينَ لَهُ وَأَنْهُ مِكُونًا لِمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهذا التَّأييد بروح القُدُس لمن ينصر الرُّسلَ عامُّ في كلِّ من نصرهم علىٰ من خالفهم من المشركين وأهل الكتاب، كما تقدَّم (٣).

<sup>(</sup>٣) (ي): «كما كان»، (و): «كما كان تقدم».



<sup>(1) (</sup>T\ 0PT-APT).

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «وقال»، وهو خطأ مخالف للأصول.

وليس في القرآن ولا في الإنجيل ولا غير ذلك من كتب الأنبياء أن روح القُدُس الذي أُيِّد به المسيحُ هو صفة الله القائمة به، وهي حياته، ولا أن روح القُدُس ربُّ (١) يَخْلُق ويَرْزُق، فليس روح القُدُس هي الله ولا صفةٌ من صفات الله، بل ليس في شيءٍ من كلام الأنبياء أن صفة الله القائمة به تسمَّىٰ ابنًا ولا روح القُدُس.

فإذا تأوَّل النَّصارى قول المسيح: «عمِّدوا النَّاسَ باسم الأب والابن وروح القُدُس» (٢) على أن الابنَ صفتُه التي هي العلم، وروحَ القُدُس صفتُه التي هي العلم، وروحَ القُدُس صفتُه التي هي الحياة = كان هذا كذبًا بيِّنًا على المسيح؛ فلا (٣) يوجد قطُّ في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء تسمية الله ولا شيئًا من صفاته «ابنًا» ولا حياته «روحَ القُدُس».

وأيضًا، فهم يذكرون في «الأمانة»(٤) أن المسيح تجسّد من مريم ومن روح القُدُس، وهذا يوافق ما أخبر الله به من أنه أرسَل روحه الذي هو جبريل، وهو روح القُدُس، فنفخ في مريم، فحملت بالمسيح، فكان المسيح متجسِّدًا مخلوقًا من أمّه ومن ذلك الرُّوح، وهذا الرُّوح ليس صفةً لله، لا حياته ولا غيرها.

بل «روح القُدُس» قد جاء ذكرها كثيرًا في كلام الأنبياء، ويراد بها إما المَلك، وإمَّا ما يجعله الله في قلوب أنبيائه وأوليائه من الهدى والتَّأييد ونحو ذلك، كما قال تعالىٰ: ﴿أُولَئِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمِ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ ذلك، كما قال تعالىٰ: ﴿وَكَنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنتَ مَدْرِى مَا وَالمجادلة: ٢٢]، وقال تعالىٰ: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنتَ مَدْرِى مَا

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكرها بتمامها (١٧٣١).



<sup>(</sup>١) ليس في (ع، د).

<sup>(</sup>٢) إنجيل متىٰ (٢٨: ١٩).

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «ولا».

ٱلْكِئْنُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلِنَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ يُنزِلُ ٱلْمَلَيْكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ \* ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ يُنزِلُ ٱلْمُلَيِّكَةَ بِٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِينُذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ [النحل: ١٥]. تعالى: ﴿ يُلْقِى (٢) ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِينُذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ [غافر: ١٥].

فسمَّىٰ المَلَكَ روحًا، وسمَّىٰ ما ينزل به المَلَكُ روحًا، وهما متلازمان، والمسيح عَلَيَكُ مؤيَّدٌ بهذا وهذا. ولهذا قال كثيرٌ من المفسِّرين: إنه جبريل، وقال بعضهم: إنه الوحي (٣).

وهذا كلفظ «النَّاموس» يراد به صاحبُ سرِّ الخير، كما يراد بالجاسوس صاحبُ سرِّ الشَّرِّ، فيكون «النَّاموس» جبريل، ويراد به الكتاب الذي نزل به وما فيه من الأمر والنهي والشَّرع، ولمَّا قال ورقة بن نوفل للنبيِّ عَلَيْكِرُ: «هذا هو النَّاموس الذي كان يأتي موسىٰ»(٤)، فُسِّر «الناموس» بهذا وهذا (٥)، وهما متلازمان.

<sup>(</sup>١) أتمت ط. العاصمة الآية خلافًا للأصول.

<sup>(</sup>٢) زادت ط. العاصمة قبلها: «ذو العرش» وليست في الأصول.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٢٢٣، ١٧/ ٦٤١، ٢٩٤ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) لم أر من ذكر التفسير الثاني. قال النووي في «شرح مسلم» (٢٠٣/٢): «واتفقوا على أن جبريل عليه يسمى الناموس، واتفقوا على أنه المراد هنا». وانظر: «أعلام الحديث» للخطابي (١/ ١٣٠)، و «فتح الباري» (١/ ٢٥)، و «شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى» لأبى شامة (١٥٧).

وأما قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبُ وَالْمِيزَاتِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْمُحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَالْمِيزَاتِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْمُحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ وَإِلْفَيْتِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيَّ عَزِيزٌ ﴿ وَ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا ثُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَلِيعَلَمُ اللَّهُ مَن يَضُرُهُ وَرُسُلَهُ وَالْمَالِيَّةِ وَلَيْكُونَ وَلَا لَمَن السَّالِيَّةُ وَلَا لَمَن السَّالِيَّةُ وَلَا لَمْن وَلِيسَ فِي ذَلِكُ مِدَّ لِلرَّهِ اللَّهُ فِي قلوبُهُم مِن الرَّافَة وَلَا لَمْن وَلَيْكُ وَلِي اللهُ فِي قلوبُهُم مِن الرَّافَة وَلَا مَن السَّالِينَ وَلَيْكُونَ اللَّهُ فِي قلوبُهُم مِن الرَّافَة وَالرَّحَمَةُ اللهُ وَلَيْكُونَ اللّهِ فِي قلوبُهُم مِن الرَّافَة وَالْحَمَةُ وَالَاسُونَ اللّهُ فِي قلوبُهُم مِن الرَّافَة وَلَا لَيْكُونَ اللّهُ فِي قلوبُهُم مِن الرَّافَةُ وَرَحْمَةً وَاللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالِمُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالِمُونَ اللّهُ وَلُهُ وَلَالُونَ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَوْنَ الْمُعْرَانُ وَلَا لَمُنَا فِي قَلُوبِ اللّهُ فِي قلوبُهُ وَلَا لَمُن اللّهُ وَلَيْكُونَ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلَالِمُونَ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللْمُونَ اللّهُ وَلَالِمُونَ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالْمُونِ اللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلَالِكُونَ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلَالِمُونَ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُونَا الللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَمُنْ

ثم قال: ﴿وَرَهُبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ ﴾ أي: وابتدعوا رهبانيَّة ما كتبناها عليهم، وهذه الرَّهبانيَّة لم يشرعها الله(٢) ولم يجعلها مشروعة لهم، بل نفى جَعْلَه عنها، كما نفى ذلك عمَّا ابتدعه المشركون بقوله: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَخِيرَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ [المائدة: ١٠٣].

وهذا الجَعْل المنفيُّ عن البدع هو الجَعْل الذي أثبته للمشروع بقوله تعالىٰ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُّ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقوله: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُسْكًا هُمُ نَاسِكُوهُ ﴾ [الحج: ٦٧].

فالرَّهبانيَّة ابتدعوها (٣)، لم يشرعها الله.



<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «الرحمة والرأفة» خلاف الأصول ونظم الآية.

<sup>(</sup>۲) (ي، و): «لم يشرعها لهم».

<sup>(</sup>٣) ليست في (ع).

وللناس في قوله: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ قولان (١):

أحدهما: أنها منصوبة، يعني: ابتدعوها، إمَّا بفعلٍ مضمرٍ على قومه وأصحابه (٢)، يفسِّره ما بعده.

أو يقال: هذا الفعل عمل<sup>(٣)</sup> في المُضْمَر والمُظْهَر، كما هو قول الكوفيِّين، حكاه عنهم ابن جرير وثعلب وغيرهما.

ونظيره قوله: ﴿ يُدِّخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴾ [الإنسان: ٣١]، وقوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠].

وعلىٰ هذا القول فلا تكون الرَّهبانيَّة معطوفةً علىٰ الرَّأفة والرَّحمة.

والقول الثاني: أنها معطوفة عليها، فيكون الله قد جعل في قلوبهم الرَّافة والرَّحمة والرَّهبانيَّة المبتدعة، ويكون هذا جَعْلًا خَلْقِيًّا كونيًّا. والجَعْل الكوني يتناول الخير والشَّرَّ، كقوله تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةُ يَكَمُونَ إِلَى ٱلنَّكَارِ ﴾ [القصص: ٤١].



<sup>(</sup>۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٥/ ١٣٠)، و «الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي (۱) ، و «البسيط» (١/ ٣٧٨)، و «إعراب القرآن» للباقولي (١/ ٣٧٨)، و «البحر المحيط» (١/ ٢٠٢)، و «البدر المصون» (١/ ٢٥٤)، و «مغني اللبيب» (٦/ ٢٠٩)، و «مدارج السالكين» (١/ ١٤٧٦). وقال الزجاج: «هذه الآية صعبةٌ في التفسير».

<sup>(</sup>٢) الأصول: «قوله وأصحابه»، والمثبت أشبه، أي عائد على قوم عيسى وأصحابه. وهو أولى من التأويل المذكور في طرة (د): «المعنى ابتدعوا رهبانيَّة ابتدعوها. وأصحاب هذا يقولون: يفسِّره ما بعده». وجملة «على قومه وأصحابه» ثابتة في جميع الأصول، وأسقطتها ط. العاصمة، وقال محققها: «يبدو لي أنها زائدة لا مكان لها»!

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «يعمل».

وعلىٰ هذا القول فلا مدح للرَّهبانيَّة بجَعْلِها (١) في القلوب. فثبت علىٰ التقديرين أنه ليس في القرآن مدحٌ للرَّهبانيَّة (٢).

ثم قال: ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَآ ءَ رِضُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي لم يَكْتُب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمَر به لا بما يُبْتَدَع.

وهذا يسمىٰ استثناء منقطعًا (٣)، كما في قوله: ﴿مَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعُ الظّنِ وَمَا قَنَلُوهُ ﴾ [النساء: ١٥٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله تعالىٰ: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ وَلَكَ ﴾ [الدخان: ٥٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ وَلَكَ ﴾ [الدخان: ٥٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا لَمُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَا أَلَهُ وَعَلَيْهِمِ ٱلْقُرَءَ اللَّهُ أَلَكُ لَا يَشْعَدُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٠- ٢٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمُ أَجُرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ [الانشقاق: ٢٠- ٢٥]، وقوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَنُوا وَكُونَ أَنْ يَعْمُونَ فِيهَا لَنُوا وَكُونَ أَنْ كَامَنُوا ﴾ [الواقعة: ٢٥- ٢٦]، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن

وهذا أصحُّ الأقوال في هذه الآية، كما هو مبسوطٌ في موضع آخر. ولا يجوز أن يكون المعنى: أن الله كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؛ فإن الله لا يفعل شيئًا ابتغاء رضوان نفسه، ولا أن المعنى أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه، كما يظنُّ هذا وهذا بعض الغالطين، كما قد بُسِط في موضع آخر (٤).

 <sup>(</sup>١) (ي، د،ع): «لأنها».

<sup>(</sup>٢) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» (٤/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) سيأتي (١/ ٣٩٠–٣٩١).

وذكر أنهم ابتدعوا الرَّهبانيَّة وما رعوها حقَّ رعايتها، وليس في ذلك مدحٌ لهم، بل هو ذمُّ.

ثم قال تعالىٰ: ﴿فَتَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ﴿ وَهُمَ الذين آمنوا بِمحمَّدٍ عَيْكِيْ ﴿ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴾.

ولو أريد: الذين آمنوا بالمسيح أيضًا، فالمراد من اتَّبعه على دينه الذي لم يبدَّل، وإلا (١) فكلُّهم يقولون: إنهم مؤمنون بالمسيح.

وبكلِّ حال، فلم يمدَح سبحانه إلا من اتَّبع المسيح على دينه الذي لم يبدَّل، ومن آمن بمحمَّدٍ عَلَيْةٍ، لم يمدَح النَّصاري الذين بدَّلوا دين المسيح، ولا الذين لم يؤمنوا بمحمَّدٍ عَلَيْةٍ.

فإن قيل: قد قال بعض النَّاس: إن قوله تعالىٰ: ﴿وَرَهْبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ عطف علىٰ ﴿رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾، وإن المعنىٰ: أن الله جعل في قلوب الذين اتَّبعوه رأفة ورحمة ورهبانيَّة أيضًا (٢) ابتدعوها، وجعلوا الجَعْلَ شرعيًّا ممدوحًا.

قيل: هذا غلط؛ لوجوه:

منها: أن الرَّهبانيَّة لم تكن في كلِّ من اتبعه، بل الذين صحبوه كالحواريِّين لم يكن فيهم راهبُ، وإنما ابتُدِعَت الرَّهبانيَّة بعد ذلك، بخلاف الرَّأفة والرَّحمة، فإنها جُعِلت في قلب كلِّ من اتَّبعه.

ومنها: أنه أخبر أنهم ابتدعوا الرَّهبانيَّة، بخلاف الرَّأفة والرَّحمة فإنهم لم يبتدعوها، وإذا كانوا ابتدعوها لم يكن قد شرعها لهم. فإن كان المراد هو



<sup>(</sup>١) (د،ع): «والآن».

<sup>(</sup>٢) ليست في (د، ي، ع).

الجَعْل الشَّرعيَّ الدينيَّ لا الجَعْل الكونيَّ القدريَّ فلم تدخل الرَّهبانيَّة في ذلك، وإن كان المراد الجَعْل الخَلْقِيَّ الكونيَّ فلا مدح للرَّهبانيَّة في ذلك.

ومنها: أن الرَّأفة والرَّحمة جعلها في القلوب، والرَّهبانيَّة لا تختصُّ بالقلوب، بل الرَّهبانيَّة تتضمَّن (١) ترك المباحات من النكاح واللَّحم وغير ذلك.

وقد كان طائفةٌ من الصَّحابة رضوان الله عليهم همُّوا بالتَّرهُّب (٢)، فأنزل الله تعالىٰ نهيهم عن ذلك بقوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَصَلَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـٰتَدُواً إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٧](٣).

وثبت في الصَّحيحين (٤) أن نفرًا من أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ قال أحدهم: أمَّا أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أمَّا أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر: أمَّا أنا فلا أتزوَّج النساء، وقال آخر: أمَّا أنا فلا آكل اللَّحم، فقام النبيُّ عَلَيْهُ خطيبًا، فقال: «ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكنِّي أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوَّج النساء، وآكل اللَّحم، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي».

وفي «صحيح البخاري»(٥) أن النبي عَلَيْةُ رأى رجلًا قائمًا في الشَّمس، فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيل(٢)، نذر أن يقوم في الشَّمس،

 <sup>(</sup>٦) الأنصاري أو القرشي. اسمه يسير، وقيل قشير. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ليس في الصحابة من يكنى أبا إسرائيل غيره. انظر: «الإصابة» (١٢/ ٢٠).



<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) (و): «بالرهبانية». وما في باقي الأصول أجود. انظر: «مجموع الفتاوئ» (١٠/١٠، ٥١١). (١/ ١١٥، ١٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جريـر (٨/ ٦٠٧ - ٦١٦) من وجـوه كثيـرة. وأصـله في البخـاري (٤٦١٥) ومسلم (١٤٠٤) من حديث ابن مسعود را

<sup>(</sup>٥) (٢٧٠٤) من حديث ابن عباس اللها.

ولا يستظل، ولا يتكلَّم، ويصوم، فقال: «مُرُوه فليجلس، وليستظلَّ، وليتكلَّم، وليتكلَّم، وليتكلَّم،

وثبت في «صحيح مسلم» (١) عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه كان يقول في خطبته: «خير الكلام كلام الله (٢)، وخير الهدي هدي محمَّد، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ بدعةٍ ضلالة».

وفي السُّنن (٣) عن العرباض بن سارية أن النبي ﷺ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي، تمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كلَّ بدعةٍ ضلالة». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح (٤).

وقد بيَّنت النُّصوص الصَّحيحة أن الرَّهبانيَّة بدعةٌ وضلالة، وما كان بدعةً وضلالةً لم يكن هدًى، ولم يكن الله جَعَلَها بمعنى أنه شَرَعَها، كما لم يَجْعَل الله ما شرعه المشركون من البَحِيرة والسَّائبة والوَصِيلة والحَام.

فإن قيل: قد قال طائفة: معناها ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله.

وقالت طائفة: ما فعلوها أو ما(٥) ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله.

<sup>(</sup>۱) (۸۲۷) من حدیث جابر بن عبد الله علیه .

<sup>(</sup>٢) كذا يورد المصنف تخلّله الحديث في كتبه معزوًا إلى مسلم، ولفظه في الصحيح: «خير الحديث كتاب الله».

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (٤٣)، وأبي داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦).

 <sup>(</sup>٤) وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا له مبسوطًا في التعليق على «ذم الكلام»
 لأبي إسماعيل الأنصاري (٣/ ١٢٢ - ١٤٨ ط. الغرباء).

<sup>(</sup>٥) (و): «وما».

قيل: كلا القولين خطأ، والأول أظهر خطأً؛ فإن الرَّهبانيَّة لم يكتبها الله عليهم، بل لم يشرعها لا إيجابًا ولا استحبابًا.

ولكن ذهبت طائفةٌ إلىٰ أنهم لمَّا ابتدعوها كَتَب عليهم إتمامها.

وليس في الآية ما يدل على ذلك؛ فإنه قال: ﴿مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضَوْنِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِتِهَا ﴾، فلم يذكر أنه كتب عليهم نفس الرَّهبانيَّة ولا إتمامها ولا رعايتها، بل أخبَر أنهم ابتدعوا بدعة، وأن تلك البدعة لم يرعوها حقَّ رعايتها.

فإن قيل: قوله تعالىٰ: ﴿فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ يدلُّ علىٰ أنهم لو رعوها حقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ يدلُّ علىٰ أنهم لو رعوها حقَّ رعايتها لكانوا ممدوحين.

قيل: ليس في الكلام ما يدلَّ على ذلك، بل يدل على أنهم مع عدم الرِّعاية يستحقُّون من الذَّمِّ ما لا يستحقُّونه بدون ذلك، فيكون ذمُّ من ابتدع البدعة ولم يرعها حقَّ رعايتها أعظمَ من ذمِّ من رعاها، وإن لم يكن واحدٌ منهما محمودًا، بل مذمومًا، مثل نصارى بني تَغْلِب (١) ونحوهم ممَّن دخل في النَّصرانيَّة ولم يقوموا بواجباتها، بل أخذوا منها ما وافق أهواءهم (٢)، فكان كفرُهم وذمُّهم أغلظ ممَّن هو أقلُّ شرَّا منهم، والنَّار دركاتٌ كما أن الجنَّة درجات.

وأيضًا، فالله تعالى إذا كتب شيئًا على عباده لم يَكْتُب ابتغاء رضوانه، بل العباد يفعلون ما يفعلون ابتغاء رضوان الله.

<sup>(</sup>٢) قيل: إنهم لم يأخذوا من دين أهل الكتاب إلا شرب الخمر. انظر: «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٦، ٣٢/ ١٩٠، ٢٢٣).



<sup>(</sup>١) (ع): انصارئ تغلب ال

وأيضًا، فتخصيص الرَّهبانيَّة بأنه كتبها ابتغاء رضوان الله دون غيرها تخصيصٌ بغير موجِب؛ فإن ما كتبه ابتداءً لم يَذْكُر أنه كتبه ابتغاء رضوانه، فكيف بالرَّهبانيَّة؟!

وأما قول من قال: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، فهذا المعنىٰ لو دلَّ عليه الكلام لم يكن في ذلك مدحٌ للرَّهبانيَّة (١)؛ فإن من فعل ما لم يأمر الله به بل نهاه عنه مع حُسْنِ مقصده غايتُه أن يثاب علىٰ قصده، لا يثاب علىٰ ما نُهِيَ عنه، ولا علىٰ ما ليس بواجب ولا مستحبً، فكيف والكلام لا يدلُّ عليه؟! فإن الله قال: ﴿مَا كُنَيْنَهَا عَلَيْهِمَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَانِ ٱللهِ ﴾، ولم يقل: ما فعلوها إلا ابتغاء رضوان الله، ولا قال: ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله.

ولو كان المراد: ما فعلوها أو ما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، لكان منصوبًا على المفعول (٢)، ولم يتقدَّم لفظ الفعل ليعمَل فيه، ولا نفى الابتداع، بل أثبته لهم، وإنما تقدَّم لفظ الكتابة.

فعُلِم أن القول الذي ذكرناه هو الصَّواب، وأنه استثناءٌ منقطع، فتقديره: وابتدعوا رهبانيَّةً ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله؛ فإن إرضاء الله واجب مكتوب على الخلق، وذلك يكون بفعل المأمور وبترك المحظور، لا بفعل ما لم يأمر بفعله وبترك ما لم ينهه (٣) عن تركه، والرَّهبانيَّة فيها فعلُ ما لم يأمر به وتركُ ما لم ينهه عنه.

<sup>(</sup>۱) (ع): «الرهبانية».

<sup>(</sup>٢) المفعول له. وفي (ع): «الفعل». ط. النيل: «المفعولية»، ولا تجري هذه اللفظة على قلم المصنف. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٦)، و «الصارم المسلول» (٣/ ٢١١، ٧٢٧)، و «جامع المسائل» (١/ ١٦٠، ٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) (و): « يؤمر بفعله وبترك ما لم ينه » في الموضعين.

وأمًّا قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ فَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَّتِ ٱللّهِ ءَانَاةَ ٱليَّلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ اللّهِ عَرَانَ اللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُوكَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُوكِ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتَهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١١٣-١١٤] فهذه الآية لا اختصاص فيها للنَّصاري، بل هي مذكورة بعد قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنصَي وَتُوَمِّنُونَ بِاللّهِ وَكَوْ ءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ۚ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُوكِ وَتَنْهَوُكُمُ وَلَوْكُمُ ٱلْأَذْبَارِثُمُ وَاللّهِ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوكِ وَتَنْهَوُكُمُ الْأَذْبَارِثُمُ وَاللّهُ وَحَبْلِ مِنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو لَا يَعْشَرُوكَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو لَيَعْشُونَ ﴿ اللّهِ مَا لَلْهُ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو لَمْ مُونَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو لَا اللّهُ وَحَبْلِ مِنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو لَيْ مُنْ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو لِيَعْمُونَ اللّهُ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُ وَاللّهُ مِنَ اللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱللّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو وَيَعْمُ الْوَالِي مُلْمُولًا يَعْتَدُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً وَيَقُولُوا يَعْتَدُونَ ﴾، ثم قال: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبُ أُمَّةُ قَابِمَةً ﴾ [آل عمران: ١١٠-١١٣].

ومعلومٌ أن الصِّفة المذكورة في قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ صفة اليهود، وكذلك قوله: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ صفة اليهود، وكذلك قوله: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمِ الْمَسْكُنَةُ ﴾، فقوله عقب ذلك: ﴿ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ ﴾ لا بدَّ أن يكون متناولًا لليهود.

ثم قد اتَّفق المسلمون والنَّصارئ علىٰ أن اليهود مع كفرهم بالمسيح ومحمَّدِ صلىٰ الله عليهما وسلَّم ليس فيهم مؤمن، وهذا معلومٌ بالاضطرار من دين محمَّدِ ﷺ، والآية إذا تناولت النَّصارئ كان حكمهم في ذلك حكم اليهود، والله تعالىٰ إنما أثنىٰ علىٰ من آمن من أهل الكتاب، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ مِنَ

أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلْتَكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَ اقلِيلًا أُولَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَى اللَّهَ مَرْدِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الآية الأخرى<sup>(۱)</sup> في آل عمران نزلت في النجاشي النجاشي النبي عليه النبي النبي الله العمل بشرائع الإسلام؛ لكون (۳) أهل بلده نصارى لا يوافقونه على إظهار شرائع الإسلام.

وقد قيل: إن النبي ﷺ إنما صلىٰ عليه لمَّا مات لأجل هذا، فإنه لم يكن هناك من يُظْهِر الصَّلاة عليه في جماعةٍ كثيرةٍ ظاهرةٍ كما يصلِّي المسلمون علىٰ جنائزهم(٤).

ولهذا جُعِل من أهل الكتاب، مع كونه آمن بالنبيِّ عَلَيْهُ، بمنزلة من يؤمن (٥) بالنبيِّ عَلَيْهُ في بلاد الحرب ولا يتمكن من الهجرة إلىٰ دار الإسلام، ولا يمكنه العمل بشرائع الإسلام الظَّاهرة، بل يعمل ما يمكنه ويَسْقُط عنه ما يعجز عنه، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمُ وَهُو مُؤْمِن فَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَا فَاللهُ عَالَىٰ اللهُ فَا فَعَد يكون الرَّجل في الظَّاهر من الكفَّار وهو في الباطن مؤمنٌ كما كان مؤمنُ آل فرعون.

<sup>(</sup>١) (ي، د): «الآخرة». وسقط من (و) من «الآية» إلى «عمران».

<sup>(</sup>٢) كما سيأتي عن جماعة من السلف. وانظر: تفسير ابن جرير (٦/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) (د، ي، ع): «لكونه».

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الخطابي وغيره. انظر: «معالم السنن» (۱/ ٢١٠)، و «التمهيد» (٦/ ٣٣١)، و «إكمال المعلم» (٣/ ١٤٤)، و «فتح الباري» (٣/ ١٨٨)، و «جامع المسائل» (٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) (ي): «من لم يؤمن»، وهو سهو.

قال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُۥ أَنَقَتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۚ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ اللَّ يَعَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَٰدِيكُوۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُورَ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ اللهُ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضْلِلِٱللَّهُ فَمَا لَهُ. مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِيمِّمَا جَآءَ كُم بِهِ ۚ حَتَّى إِذَا هَلَك قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ اللَّهُ الَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ١٠٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِيءَ امَنَ يَنقُومِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ السَّيَعَقُومِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَدَارُ ٱلْقَكَرارِ السَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِّزَينَ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّ ﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِـ مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ، دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا

فقد أخبر سبحانه أنه حاق بآل فرعون سوء العذاب، وأخبر أنه كان من آل فرعون رجلٌ مؤمنٌ يكتم إيمانه، وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره، فهو من آل فرعون (١) باعتبار النَّسب والجنس والظَّاهر، وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشدَّ العذاب.

وكذلك امرأة فرعون ليست من آل فرعون هؤلاء، قال الله تعالى: ﴿ وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا المرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ الْقَوْمِ الظّللِمِينَ ﴾ [التحريم: ١١]، وامرأة الرَّجل من آله؛ بدليل قوله: ﴿ إِلَا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُوهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ إلا أمرأتَهُ وقدُم قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْفَنْبِرِينَ ﴾ (٢) [الحجر: ٥٩- ٢٠].

وهكذا أهل الكتاب، فيهم من هو في الظاهر منهم وهو في الباطن يؤمن بالله ورسوله محمَّد عَلَيْهِ، يعملُ بما يقدِر عليه، ويَسْقُط عنه ما يعجز عنه علمًا وعملًا، ولا يكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وهو عاجزٌ عن الهجرة إلىٰ دار الإسلام كعجز النجاشيِّ (٣).

(١) ليست في (ي).

<sup>(</sup>٢) (د، ي، و): "إلا امرأته كانت من الغابرين"، وهو سهو، تلك آية أخرى في سورة الأعراف: ٨٣. وأصلحت في (ع) لتوافق الصواب.

<sup>(</sup>٣) انظر: «منهاج السنة» (٥/ ١١١ - ١٢٥)، و «مجموع الفتاوي» (٧/ ٧١، ٣٥/ ٢٥)، و «اجتماع الجيوش الإسلامية» (٨٥).

وكما أن الذين يُظْهِرون الإسلام فيهم من هو<sup>(۱)</sup> في الظاهر<sup>(۲)</sup> مسلمون وفيهم من هو منافقٌ كافرٌ في الباطن إمَّا يهوديٌّ وإمَّا نصرانيٌّ وإمَّا مشركٌ وإمَّا معطِّل، كذلك في أهل الكتاب والمشركين من هو في الظاهر منهم وهو<sup>(۳)</sup> في الباطن من أهل الإيمان بمحمَّد وَ المُعْلِيُّة، يفعل ما يقدر على علمه وعمله، ويَسْقُط<sup>(٤)</sup> ما يعجز عنه من ذلك<sup>(٥)</sup>.

وفي حديث حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: لمَّا مات النجاشي قال النبي ﷺ: «استغفروا لأخيكم»، فقال بعض القوم: تأمرنا أن نستغفر لهذا العِلْج يموت بأرض الحبشة؟! فنزلت: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِأَلْلِهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم ﴾ [آل عمران: ١٩٩]. ذكره ابن أبي حاتم وغيره بأسانيدهم (٢).

وذكره حمَّاد بن سلمة، عن ثابت، عن الحسن البصري: أن رسول الله ﷺ قال: «استغفروا لأخيكم النجاشيِّ»، فذكر مثله (٧).

<sup>(</sup>۱) ط. النيل: «هم».

<sup>(</sup>٢) (ي): «الذين يظهرون الإسلام هم في الظاهر».

<sup>(</sup>٣) (و): «ومن هو». والمثبت من سائر الأصول أقوم.

<sup>(</sup>٤) (ي، ع، د): «ويسقط عنه».

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «في ذلك» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٤٦)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٦٧)، وخرجه الضياء في «المختارة» (١٦٤٩)، وليس إسناده بالقوي، قال ابن حجر في «العجاب» (٢/ ٨٢٠): «وهو من رواية مؤمل بن إسماعيل عن حماد، وفيه لين».

وروي من طريق حميد الطويل عن أنس ريك أخرجه البزار (٢٥٥٦)، والنسائي في «الكبرئ» ( ١٢٨٧) وغيرهم، وخرجه الكبرئ» ( ١٢٨٧) وغيرهم، وخرجه الضياء في «المختارة» (٢٠٣٧)، وفي إسناده اختلاف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٤٦). والمرسل أشبه بالصواب.

وكذلك ذكر (١) طائفة من المفسّرين عن جابر بن عبد الله (٢)، وابن عبّاس، وقتادة، أنهم قالوا: نزلت هذه الآية في النجاشيّ ملك الحبشة، واسمه أصحمة، وهو بالعربية: عطيّة. وذلك أنه لمّا مات نعاه جبريل للنبي عليه في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله عليه لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم» قالوا: ومن (٣) هو؟ قال: «النجاشي»، فخرج رسول الله عليه الى البقيع (١).

وزاد بعضهم: وكُشِف له من المدينة إلىٰ أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشيّ، وصلّىٰ عليه، وكبَّر أربع تكبيرات، واستغفر له، وقال لأصحابه: «استغفروا له»، فقال المنافقون: انظروا<sup>(٥)</sup> إلىٰ هذا، يصلّي علىٰ عِلْجٍ حبشيّ نصرانيًّ لم يره قطُّ وليس علىٰ دينه! فأنزل الله تعالىٰ هذه الآية (٢): ﴿ وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الشَّكَمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ عَندَ رَبِّهِمٌ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشَترُونَ بِعَاينتِ اللّهِ ثَمَنا قَلِيلًا \* أُولَتِهِكَ لَهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمٌ أَ إِلَى اللهُ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللهِ سَرِيعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) ليست في (و).

<sup>(</sup>٢) «بن عبد الله» من (و).

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «من» خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) هذا سياق الثعلبي في «الكشف والبيان» (٩/ ٥٨٥- ٥٨٦)، وعنه نقل الواحدي في «أسباب النزول» (٢/ ٢٥١). والبغوي في «معالم التنزيل» (٢/ ١٥٥). وانظر لتفصيل رواياته: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (١/ ٢٦٥، ٢٦٦)، و «العجاب» لابن حجر (٢/ ٨١٩- ٨٢٢)، و «الفتح السماوي» للمناوي (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) (ي، د، ع): «ابصروا».

<sup>(</sup>٦) «هذه الآية» ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٧) تتمة سياق الرواية السابقة عند الثعلبي.

وقد ذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أنها نزلت فيمن كان على دين المسيح عَلِيَكُمُ إلى أن بُعِث محمَّدٌ عَلِيمَ فآمن به، كما نُقِل ذلك عن عطاء (١).

وذهبت طائفة إلى أنها نزلت في مؤمن (٢) أهل الكتاب كلِّهم (٣).

والقول الأول أجود (٤)؛ فإن من آمن بمحمَّدٍ عَلَيْلُم، وأظهرَ الإيمان به، وهو من أهل دار الإسلام، يعمل ما يعمله المسلمون ظاهرًا وباطنًا، فهذا من المؤمنين، وإن كان قبل ذلك مشركًا (٥) يعبد الأوثان، فكيف إذا كان كتابيًا؟! وهذا مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما.

وهؤلاء لا يقال: إنهم من أهل الكتاب، كما لا يقال في المهاجرين والأنصار: إنهم من المشركين وعبَّاد الأوثان، ولا يُنْكِر (٢) أحدُّ من المنافقين ولا من غيرهم أن يصلَّىٰ على واحدٍ منهم، بخلاف من هو في الظَّاهر منهم وفي الباطن من المؤمنين.

وفي بلاد النَّصارئ من هذا النوع خلقٌ كثيرٌ يكتمون إيمانهم، إمَّا مطلقًا، وإمَّا يكتمونه عن العامَّة ويظهرونه لخاصَّتهم (٧)، وهؤلاء قد يتناولهم قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٩٩]،

<sup>(</sup>١) نقله الثعلبي في «الكشف والبيان» (٩/ ٥٨٧)، وذكره المصنف بالمعنى.

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «مؤمني» متابعة لطبعة المدني، وخلافًا للأصول وط. النيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (٦/ ٣٣٠)، وابن أبي حاتم (٣/ ٨٤٦) عن مجاهد، ورجحه ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) انظر: «منهاج السنة» (٥/ ١١٤ – ١٢١).

<sup>(</sup>٥) (و): «قبل ذلك من المشركين».

<sup>(</sup>٦) (و): «يمكن»، وهو تحريف مفسد للمعنى، وأثبتته ط. العاصمة، وزادت «من» قبل «أن يصلى» خلافًا للأصول.

<sup>(</sup>٧) «يكتمونه» و «يظهرونه لخاصتهم» سقطت من (و).

فهؤلاء لا يَدَعون الإيمان بكتاب الله ورسوله لأجل مالٍ يأخذونه، كما يفعل كثيرٌ من الأحبار والرُّهبان الذين يأكلون أموال النَّاس بالباطل، ويصدُّونهم عن سبيل الله، فيمنعونهم من (١) الإيمان بمحمَّدٍ عَيَّكِيْرٌ.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاتَهُ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَمَةُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَئِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١١٣-١١٤]، فهذه الآية تتناول اليهود أقوى ممَّا تتناول النَّصارى.

ونظيره (٢) قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعَدِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩]، وهذا (٣) مدحٌ مطلقٌ لمن تمسَّك بالتَّوراة، ليس في ذلك مدحٌ لمن كذَّب المسيح، ولا فيها مدحٌ لمن كذَّب محمَّدًا ﷺ.

وهذا الكلام يفسّره (٤) سياقُ الكلام، فإنه قال تعالىٰ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾، ثم قال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ آهَلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ۚ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَنُوعًا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَنْسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، فقد جعلهم نوعين: نوعًا مؤمنين، ونوعًا فاسقين وهم أكثرهم.

وقوله تعالىٰ: ﴿مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ يتناول من كان منهم مؤمنًا قبل مبعث

<sup>(</sup>١) ليست كذلك في (و).

<sup>(</sup>۲) (و): «ونظیرها».

<sup>(</sup>٣) (د،ع،ي): «هذا».

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «تفسيره».

محمَّد ﷺ (١)، كما يتناولهم قوله تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٧].

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَالْحِتَبُ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَنسِقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٦]، وقوله عن إبراهيم الخليل: ﴿ وَبَنرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَنَى ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴾ [الصافات: ١١٣].

ثم لمّا قال: ﴿ وَأَحَنَّرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ قال: ﴿ لَن يَضُرُوكُمُ إِلّا أَذَكُ الْوَالِهُ عَلَيْهِمِ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلّا وَإِن يُقَرِّرُوكُ ﴿ اللّهُ فَرَبَتْ عَلَيْهِمِ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلّا مِحْبَلِ مِن اللّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمِ الْمَسْكَنَةُ وَاللّهُ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمِ الْمَسْكَنَةُ وَاللّهُ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمِ الْمَسْكَنَةُ وَاللّهُ وَخُرِبَتْ عَلَيْهِمِ الْمَسْكَنَةُ وَاللّهُ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ وَيُقَتّلُونَ الْأَنْبِياآةَ بِغَيْرِ حَقّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١١-١١٢]

وضربُ الذِّلَة عليهم أينما ثُقِفُوا، ومَبَاؤهم بغضبِ من الله (٢)، وما ذُكِر معه من قتل الأنبياء بغير حقِّ، وعصيانهم، واعتدائهم = كان اليهود متَّصفين به قبل مبعث محمَّدٍ عَيَلِيَّةٍ، كما قال تعالىٰ في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَاَذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ وَقِدَ آبِها وَفُومِها

<sup>(</sup>٢) من قوله: «ذلك بأنهم كانوا» إلى هنا ليس في (و). ووقع في الأصول هنا زيادة كلمة «الآية»، ولعل المراد إن صح إثباتها: ما ذُكِر في الآية من ضرب المسكنة عليهم. والأشبه أن المصنف لم يكمل الآية أولًا وكتب «الآية» كما في (و)، ثم ألحق تتمتها والعبارة التي بعدها كما وقع في الأصول الأخرى، وسها عن الضرب على «الآية». وأسقطت ط. العاصمة «الآية» استشكالًا لها.



<sup>(</sup>١) (د،ع): «لقوله تعالىٰ منهم المؤمنون يتناول من كان مؤمنًا قبل من كان قبل مبعث محمد ﷺ». والصواب المثبت من (و، ي).

وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَذْنَ بِالَّذِى هُوَ خَيُّ آهْبِطُوا مِصَدًا فَإِنَّ لَكُمْ مَاسَأَلْتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمِ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ مَصَدًا فَإِنَّ لَكُمْ مَاسَأَلْتُمُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمِ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِاللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٦١].

ثم قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّنِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُولُا هُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُو فَا اللّهُمْ يَغُونُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]، فتناولت هذه الآية من كان من أهل هذه (١) المِلَلُ الأَدبع متمسِّكًا بها (٢) قبل النَّسخ بغير تبديل.

كذلك آية آل عمران لمَّا وصف أهلَ الكتاب بما كانوا متَّصفًا به أكثرهم قبل محمَّدٍ عَلَيْهُ من الكفر، قال: ﴿لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ عَبل محمَّدٍ عَلَيْهِ من الكفر، قال: ﴿لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ عَلَيْهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ اللَّهِ عَانَاتَهُ ٱلْيَلُو وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِدِ وَيَالَمُونَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَٱوْلَتِهِكَ مِنَ وَيَأْمُرُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [آل عمران: ١١٣-١١٤].

وهذا يتناول من كان متَّصفًا منهم بهذا قبل النَّسخ، فإنهم كانوا على الدِّين الحقّ الذي (٣) لم يبدَّل ولم يُنْسَخ، كما قال في الأعراف: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً أُمَّةً اللَّهِ الذي (٣) لم يبدَّل ولم يُنْسَخ، كما قال في الأعراف: ﴿ وَقَطَّعْنَكُمُ فِ مَ الْأَرْضِ أُمَّمًا مَمَّا اللَّهِ وَهِ عَلَيْلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩]، ﴿ وَقَطَّعْنَكُمُ فِ الْأَرْضِ أُمَّمًا مِنْهُمُ الصَّدِلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَكُمْ مِاللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَنَا الْأَدُنَى وَيقُولُونَ مَرَضَ هَذَا الْأَدُنَى وَيقُولُونَ مَرَضَ هَذَا الْأَدُنَى وَيقُولُونَ مَرَضَ هَذَا الْأَدُنَى وَيقُولُونَ



<sup>(</sup>١) ليست في (ي).

<sup>(</sup>٢) «متمسكًا بها» ليس في (و).

<sup>(</sup>٣) ليست في (و).

سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ, يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَنَى ٱلْكِتَبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ لِلّهُ ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ وَٱلدِّينَ وَٱلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّ وَٱلدِّينَ يَنْقُونَ اللَّهُ وَالدِّينَ عَلَيْهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨ - ١٧٠].

وقد قال تعالى مطلقًا (١): ﴿ وَمِتَنْ خَلَقْنَاۤ أَمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨١]، فهذا خبرٌ من الله عمَّن كان متَّصفًا بهذا (٢) الوصف قبل مبعث محمَّدٍ عَيْكِيْر، ومن أدرك من هؤلاء محمَّدًا عَيْكِيْر فآمن به كان له أجرُه مرَّتين (٣).

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>۲) (و): «به بهذا».

<sup>(</sup>٣) في (د) ههنا زيادة مضروب عليها، وليست في سائر الأصول وط. النيل.

قالوا: «ثم وجدناه يعظّم إنجيلنا، ويقدِّم صوامعَنا ويشرِّف مساجدنا<sup>(۱)</sup>، ويشهد بأن اسم الله يُذْكَر فيها كثيرًا، وذلك مثل قوله: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّدِّمَتُ صَوَبِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴾ [الحج: ٤٠]»(٢).

والجواب: أن فيها ذكر الصَّوامع والبِيَع، وأمَّا قوله: ﴿ يُذَكُرُ (٣) فِيهَا ٱسْمُ السَّمِ كَثِيرًا ﴾ فإنما ذكره عقب ذكر (٤) المساجد، والمساجدُ للمسلمين، وليس المراد بها كنائس النَّصارى، فإنها هي البِيَع.

ثم قوله تعالىٰ: ﴿ يُذَكِرُ فِهَا أَسُمُ اللّهِ كَثِيرًا ﴾ إمّا أن يكون مختصًا بالمساجد، فلا يكون في ذلك إخبارٌ بأن اسم الله يُذْكَر كثيرًا في الصّوامع والبِيَع، وإمّا أن يكون ذكرُ اسم الله (٥) في الجميع، فلا ريب أن الصّوامع والبِيَع قبل أن يبعث الله محمَّدًا ﷺ كان فيها من يتّبع دينَ المسيح الذي لم يبدَّل ويذكر فيها اسم الله كثيرًا.

وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل يُذْكَر فيها اسمُ الله كثيرًا، وإن الله يحبُّ أن يُذْكَر اسمُه.

<sup>(</sup>١) في رسالة بولس: «ويقدِّم صوامعنا وبِيَعنا علىٰ المساجد» يعني في الآية، وهو أجود مما وقع في الأصول.

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس الأنطاكي (١٥).

 <sup>(</sup>٣) الأصول: «ويذكر»، يريد الاستشهاد لا التلاوة، وأثبتُ لفظ الآية.

<sup>(</sup>٤) (و): «ذكره».

<sup>(</sup>٥) (ي): «ذكر الله».

قال الضحَّاك: «إن الله يحبُّ أن يُذْكَر اسمُه وإن كان يُشْرَكُ به»(١)، يعني أن المشرك به خيرٌ من المعطِّل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحالٍ.

وأهل الكتاب خيرٌ من المشركين، وقد ذكرنا(٢) أنه لمَّا اقتتل فارس والرُّوم، وانتصرت الفُرس، ساء ذلك أصحاب رسول الله ﷺ، وكرهوا انتصار الفُرس على النَّصارى؛ لأن النَّصارى أقربُ إلىٰ دين الله من المجوس.

والرُّسل بُعِثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وتقديم خير الخيرَيْن على أدناهما حسب الإمكان، ودفع شرِّ الشَّرَيْن بخيرهما، فهدمُ صوامع النَّصارى وبِيعَهم فسادٌ إذا هدمها المجوسُ والمشركون، وأمَّا إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجدَ يُذْكَر فيها اسمُ الله كثيرًا فهذا خيرٌ وصلاح.

وهذه الآية ذُكِرَت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالىٰ: ﴿أَذِنَ لِلمَسْلِمِينَ يُقَتِلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواً وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩]، وهذه الآية أولُ آية نزلت في الجهاد، ولهذا قال: ﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقّي إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ﴾، ثم قال: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ [الحج: ١٠]، فيدفع بلمؤمنين الحقّار، ويدفع شرَّ الطَّائفتين بخيرهما، كما دفع المجوسَ بالرُّوم النَّصاري، ثم دفع النَّصاري بالمؤمنين أمة محمَّد ﷺ، وهذا كما قال تعالىٰ في سورة البقرة ﴿ وَقَتَلَ دَاوُهُ دُ جَالُوتَ وَ وَاتَكُ لُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِحَمَةَ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُلْكَ وَالْحِحَمَةَ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَعَلَمَهُ وَالْوَتَ وَالْوَنَ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) لم أره بهذا اللفظ، وهو لازم قول الضحاك بالعموم في الآية وأن اسم الله يُذْكَر كثيرًا في البيع والصوامع والمساجد، كما أخرجه ابن جرير (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) في صدر الكتاب (١/ ١٣١ - ١٣٥).

وَلَكِينَ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥١].

وأمَّا التقديم في اللفظ، فإنه يكون للانتقال من الأدنى إلى الأعلى، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الفؤكوش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تَعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوكوش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٣]، وقوله: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ ﴿ آَمِهِ وَأَمِيهِ وَأَبِيهِ ﴿ آَبِيهِ ﴿ وَصَلْحِبَلِهِ وَبَلِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤-٣٦]، وقوله: ﴿ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وكذلك في قوله تعالى: ﴿ لَمُّ لِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا اللهُ النَّاس بعضهم ببعض فيها اللهُ النَّاس بعضهم ببعض لهُدّمت مواضعُ العبادات، وهدمُها فسادٌ إذا هدمها من لا يبدّلها بخير منها، وأدناها هي الصوامع؛ فإن الصومعة تكون لواحدٍ أو طائفةٍ (٢) قليلة، فبدأ بأدنى المعابد، وختَم بأشرفها، وهي المساجدُ التي يُذْكَر فيها اسمُ الله كثيرًا.

ففي الجملة حكمُ هذه المعابد حكمُ أهلها، وأهلها قبل النَّسخ والتَّبديل مؤمنون مسلمون، وهدمُ معابد المؤمنين المسلمين فساد.

وبعد النَّسخ والتَّبديل إذا غلب أهلَ الكتاب من هو شرُّ منهم كالمجوس والمشركين، وهدموا معابدهم، كان ذلك فسادًا. وإذا هدمها من هو خيرٌ منهم كأمَّة محمَّد ﷺ، وأبدلوها مساجد يُذْكَر فيها اسمُ الله كثيرًا ولا يُشْرَكُ به، ويُذْكَر فيها الإيمانُ بجميع كتبه ورسله، كان ذلك صلاحًا لا فسادًا.

<sup>(</sup>١) (و): «فبين».

<sup>(</sup>٢) (و): «لطائفة».

ولهذا أمر النبيُ عَلَيْ أن تتَخذ (١) المساجدُ مواضعَ معابد الكفَّار (٢)، كما كان لثقيف أهل الطَّائف معبدٌ يعبدون فيه اللَّات التي قال الله فيها: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَٱلْعُزَى ﴾ [النجم: ١٩]، فأمر النبيُ عَلَيْهُ أن يُهْدَم ذلك المعبد، ويتَّخذ مكانه المسجدُ الذي يُعْبَد الله وحده فيه (٣).

فإن المساجد هي بيوت الله في الأرض، قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ آَمَرَ رَبِي بِٱلْقِسَطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴾ وَالْعراف: ٢٩]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسْدِجِدَ ٱللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم وقال تعالىٰ: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسْدِجِدَ ٱللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِاللّهُ فَرُ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الآية إلىٰ قوله: ﴿ ٱلمُهْتَدِينَ ﴾ [النوبة: ١٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ اللّهُ نُورُ ٱلسّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ مَثُلُ نُورِهِ عَ الآية إلىٰ قوله: ﴿ يَعْرِبُ وَالْوَدِ: ﴿ اللّهِ إِلَىٰ قوله: ﴿ وَالنور: ٣٥-٣٨].

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي)، (د،ع): «يتخذ».

<sup>(</sup>٢) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٦٦)، و «زاد المعاد» (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٧٤٣)، وأبو داود (٤٥٠) عن عثمان بن أبي العاص الله أن النبي عَلَيْهِ المره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم»، وجوَّده النووي في «المجموع» (٢/ ١٨٠)، وصححه مغلطاي في «الإعلام» (٤/ ١٢٢٩)، وفي سنده من لا يعرف. وروي من وجه آخر غريب عند ابن منده في «معرفة الصحابة» (١/ ٣٢٨)، وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٣٢٨)، وأبي نعيم في «معرفة الصحابة» (١/ ٤٥٨)، ولا يصح.

وأقوى منه أمره عَلَيْ أهل اليمامة أن يتخذوا مسجدًا مكان بيعة كانت عندهم. أخرجه أحمد (٣٩/ ٢٦٤)، والنسائي (٢٠١) بسند حسن من حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي ظُلِّك، وصححه ابن حبان (١١٢٣)، وخرجه الضياء في «المختارة» (٨/ ١٦٣). وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ١٤٤)، و «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٥٧)، و «البدر المنير» (٢/ ٤٦٦).

ثم لمَّا ذكر المؤمنين ذكر الكفَّار من أهل الكتاب والمشركين، فذكر أهل الجهل المركّب والبسيط، فقال تعالىٰ: ﴿ وَاللّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كُسَرُكِ بِقِيعَةِ عَلَيْ الْمَحِهُلُ المَركّب والبسيط، فقال تعالىٰ: ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كُسَرُكِ بِقِيعَةِ يَعْسِبُهُ الظّمْعَانُ مَآءً حَقّ إِذَا جَآءَهُ، لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندَهُ، فَوَقِيهِ عَلَيْهُ مَن أَوْقِيهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِيهِ مَن فَوْقِيهِ مِن فَوْقِيهِ مَن فَوْقِيهِ مَن فَوْقِيهِ مِن فَوْقِيهِ مِن فَوْقِيهِ مِن فَوْقِيهِ مِن فَوْقِيهِ مِن فَوْقِيهِ إِنّا أَنْ كُفُلُكُ مِن فَوْقِيهِ مِن فَوْقِيهِ عَلَى الللهُ لَهُ مُن لَوْ يَكُولُ فَمَا لَهُ مَن لُولُ مَن لَوْ يَكُولُ اللهُ لَهُ مِن فَوْقِيهِ وَاللهُ وَلَى بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُولُ لَذَي كُذُ مَرَاها وَمَن لَوْ يَكُولُ الللهُ وَلَا اللهُ مِن فُولِهُ إِلللهُ وَلَى الْمَالِكُ وَلَا لَا لَهُ مُن لَوْلِ اللهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا مُنْ لَوْلِ اللهُ وَلِي اللهِ وَلَا مُن لَوْلِيهِ الللهِ وَلَاللهُ وَلِي اللهِ وَلَا لَا لَا مُن لَوْلِهُ الللهِ وَلَا لَا لَالْمُونِ اللّهُ وَلِي الللهِ وَلَا لَا عَلْمُ الللهُ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلَا لَا اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهُ وَلِي المُعْلِى اللهُ وَلِي المُلْقِلِي اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا مُنْ لِلْ اللهِ وَلَا اللهُ وَلِي المُولِي المُولِي المُعَلِي اللهُ اللهُ وَلِي المُعَلِي اللهُ وَلِي المُولِقُ اللهُ وَلِي المُولِقُ اللهُ مُن اللهُ وَلِي المُولِقِي المُعَلِي اللهُ وَلِي المُعْلِي المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ اللهِ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُعُلِي المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقُ المُولِقِ

فقد تبيَّن أنه ليس لهم حجَّةٌ في شيءٍ ممَّا جاء به محمَّد ﷺ، بل ما جاء به حجَّةٌ عليهم من وجوهٍ متعدِّدة. قالوا: «وهذا وغيره أوجب لنا التمشُّك بديننا، وأن لا نهمل ما معنا، ولا نرفض مذهبنا، ولا نتَّبع غير السَّيِّد المسيح كلمة الله وروحه، وحواريِّيه الذين أرسلهم إلينا»(١).

والجواب: أنهم احتجُّوا بحجَّتين باطلتين:

إحداهما(٢): أن محمَّدًا ﷺ لم يُرسَل إليهم، بل إلى العرب (٣)، وقد تبيَّن أن الاحتجاج بها من أعظم الكذب والافتراء على محمَّد ﷺ فإنه لم يقل قطُّ: إني لم أُرسَل إلى أهل الكتاب، ولا قال قطُّ: إني لم أُرسَل إلا إلى العرب، بل نصوصه المتواترة عنه وأفعاله تبيِّن أنه مرسلٌ إلى جميع أهل الأرض أمِّيهم وكتابيهم.

والحجة الثانية: قولهم: إن محمَّدًا ﷺ أثنى على دين النَّصاري بعد التَّبديل والنَّسخ(٤)، وهي أيضًا أعظم كذبًا عليه من التي قبلها.

كيف يثني عليهم وهو يكفِّرهم في غير موضع من كتابه، ويأمر بجهادهم وقتالهم، ويذمُّ المتخلِّفين عن جهادهم غاية الذَّمِّ، ويصف من لم ير طاعته في قتالهم بالنفاق والكفر، ويَذْكُر أنه يدخل جهنَّم؟!

وهذا كلَّه يخبر به عن الله ويَذْكُره تبليغًا لرسالة ربه، وإنما يضاف إليه لأنه بلَّغه وأدَّاه، لا لأنه أنشأه وابتداه، كما قال تعالىٰ: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَمَا هُوَ

<sup>(</sup>١) رسالة بولس الأنطاكي (١٥).

<sup>(</sup>٢) (ي، د،ع): «أحدهماً»، من الحمل على المعنى.

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الأنطاكي (٤١٨،٤١٤).

<sup>(</sup>٤) رسالة بولس الأنطاكي (١٥ ٤ - ١٧ ٤).

وأمَّا ثناء الله ورسوله على المسيح وأمِّه، وعلى من اتَّبعه وكان على دينه الذي لم يبدَّل، فهذا حقُّ، وهو لا ينافي وجوبَ اتِّباع محمَّدٍ عَيَّكِيُّ على من بُعِث إليه (١).

فلو قُدِّر أن شريعة المسيح لم تبدَّل، وأن محمَّدًا عَلَيْهُ أثنى على كلِّ من اتَّبعها، وقال مع ذلك: إن الله أرسلني إليكم، لم يكن (٢) متناقضًا، وإذا كفَّر من لم يؤمن به لم يناقض ذلك ثناؤه عليهم قبل أن يكذِّبوه. فكيف وهو إنما مدح من اتَّبع دينًا لم يبدَّل؟! وأمَّا الذين بدَّلوا دين المسيح فلم يمدحهم، بل ذمَّهم، كما قال: ﴿وَمِنَ ٱلَذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى آخَذُنا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مِمَّا فَكُوا بِهِ فَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنْبَعُهُمُ ٱللهُ بِمَا كَانُوا يُصَافَعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤] (٣).

<sup>(</sup>۱) في طرة (و) تعليق لأحد القراء: «بل يجب عليهم اتباعه ولو سكت عن دعوتهم؛ لأمر الله تعالىٰ لهم في كتبهم السابقة باتباعه، بل ولو لم يؤمروا في الكتب السابقة؛ لظهور معجزاته الخارقة، وتحديهم بالقرآن، وصدق ما أخبر فيه مما تقدم وما تأخر وما وعد به المؤمنين من الفتوح والنصر والظفر والظهور علىٰ الدين كله».

<sup>(</sup>٢) (و): «لم يكن ذلك».

<sup>(</sup>٣) في طرة (و) تعليق آخر: «وكفى بها معجزة دالة على صدقه ﷺ؛ فإن العداوة من حين نزولها إلى قيام الساعة دائمة كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله».

وقد قد منا(۱) أن النَّصارئ كفروا كما كفرت اليهود، كفرًا(٢) بتبديلهم ما في الكتاب الأوَّل، وكفرًا بتكذيبهم بالكتاب الثاني. وأمَّا من لم يبدِّل الكتاب أو أدرك محمَّدًا عَلَيْ فَآمن به، فهؤلاء مؤمنون.

وممَّا يبيِّن ذلك أن تعظيم المسيح للتَّوراة، واتِّباعه لها، وعمله (٣) بشرائعها، أعظمُ من تعظيم محمَّدٍ عَيَّكِمُ للإنجيل، ومع هذا فلم يكن ذلك مسقطًا عن اليهود وجوبَ اتِّباعهم للمسيح، فكيف يكون تعظيمُ محمَّدٍ عَيَّكِمُ للإنجيل مسقطًا عن النَّصاري (٤) وجوبَ اتِّباعه؟!

(1) (1/ PA1).

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «كفروا». وكذلك الموضع الثاني.

<sup>(</sup>T) (S): «وعلمه».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وجوب اتباعهم» إلى هنا سقط من (ع) لانتقال النظر.

وأمّّا قولهم: "وحواريّيه الذين أرسلهم إلينا أنذرونا بلغاتنا(١)، وسلّموا لنا(٢) ديننا، الذين قد عُظِّموا في هذا الكتاب بقوله في سورة الحديد: ﴿لَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِاللّهِ اللّهِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبُ وَالْمِيزَابُ لِيقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِاللّهَ النّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال في سورة البقرة: ﴿فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيتَ نَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبُ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

فأعنى (٣) بقوله: أنبياءه المبشرين ورسله ينحو بذلك (٤) الحواريِّين الذين داروا في سبعة أقاليم العالم، وبشَّروا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل الطاهر؛ لأنه لو عنى (٥) عن إبراهيم وداود وموسى ومحمَّد لكان قال: معهم الكتب؛ لأن كلَّ واحدٍ منهم جاء بكتابٍ دون غيره، ولم يقل إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعةٌ مبشِّرين بكتابٍ واحدٍ غير الحواريِّين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر.

وجاء أيضًا في الكتاب: ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقَوْمِ النَّمِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس: ٢٠]، يعني الحواريين، لم يقل: «رسول» إنما قال: المرسلين» (٢٠).

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «بلغتنا»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٢) (ع): «إلينا». وضرب على الجملة في (و).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول. أي: عنى. وسيرد كذلك في مواضع. وليس بمسموع، وهو من عجمة كاتب الرسالة، وكذلك قوله: «عنى عن».

<sup>(</sup>٤) أي: يقصد.

<sup>(</sup>٥) وردت في الموضع الآي (١/ ٤٣٤): «أعنى».

<sup>(</sup>٦) رسالة بولس الأنطاكي (١٥)، وفي النص الذي بين أيدينا من الرسالة اختصار.

والجواب من وجوه:

أحدها: أنه ليس فيما ذُكِر ولا في غيره ما يوجبُ تكذيب الرَّسول الذي أُرسِل إليكم وإلى غيركم، وتمشُّككم بدينٍ مبدَّلٍ منسوخ، كما أنه ليس فيما يعظَّم به موسى والتَّوراة ومن اتَّبع موسى ما يوجب لليهود تكذيب الرَّسول الذي أُرسِل إليهم وتمشُّكهم بدينٍ مبدَّل منسوخ.

الثاني: أن قولهم: «ولا نتَّبع غير المسيح وحواريِّيه» قولٌ باطل؛ فإنهم ليسوا متَّبعين لا للمسيح ولا لحواريِّيه لوجهين:

أحدهما: أن دينهم مبدَّل، ليس كلُّه عن المسيح والحواريِّين، بل أكثر شرائعهم أو كثيرٌ منها ليست عن المسيح والحواريِّين.

وعندهم من البشارات عن المسيح وغيره من الأنبياء بأحمد ما هو مبسوطٌ في موضع آخر (١) كما سيأتي إن شاء الله (٢)، وإنما المقصود هنا منع احتجاجهم بشيء ممّا جاء به محمّد عليهم وبيان أنه حجّة عليهم لا لهم؛ إذ زعموا أن في بعضه حجّة لهم.

الثالث: أن قولهم عن الحواريِّين: «إنهم الرُّسل الذين عُظِّموا في هذا الكتاب» قولٌ باطلٌ فسَّروا به القرآن تفسيرًا باطلًا من جنس تفسيرهم ﴿ الَّذِينَ الكتاب عَلَيْهِم ﴾ [الفاتحة: ٧] بالنَّصارئ، وتفسيرهم ﴿ بِإِذْ نِي ﴾ [المائدة: ١١٠] أي: ينفخ

<sup>(1) (3/0-7.1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) «كما سيأتي إن شاء الله» ليست في (و)، وكأنها مما ألحقه المصنف.

فيه فيكون طيرًا بإذن اللاهوت الذي هو كلمة الله المتّحدة في النّاسوت، وتفسيرهم ﴿ الَّذِينَ بُوْمِنُونَ وتفسيرهم ﴿ الَّذِينَ بُوْمِنُونَ وَ البقرة: ١] بالإنجيل، وتفسيرهم ﴿ الَّذِينَ بُوْمِنُونَ إِللَّهُ مِنْ يَنْفِعُن ﴾ [البقرة: ٣] هم النّصارئ، وتفسيرهم قوله: ﴿ وَلَا تَجُدِلُوا أَهَل السّحِتَ لِلَّا بِاللَّهِ هِى أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤١] هم النّصارئ ﴿ وَلَا تَجُدِلُوا أَهَل السّحِتَ لِلَّا بِاللَّهِ هِى أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: ٤١] هم النّصارئ ﴿ إِلَّا اللّهِ وَلَا تَجُدِلُوا أَهَل السّحِدِ اللهود (٢)، وأمثال ذلك من تفسيرهم القرآن بمثل (٣) ما يفسّرون به التّوراة والإنجيل والزّبور من التّفاسير التي هي من تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحاد في آيات الله، والكذب علىٰ أنبيائه، بما يظهَر أنه كذبٌ علىٰ الأنبياء (٤٤) لكلّ من تدبّر ذلك.

وبطلان ذلك يظهر من وجوه:

أحدها: أن الله قال: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَالْمِينَاسِ وَالْمَالِي اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللهَ قُويَ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا ﴾ اسمُ جمعِ مضافٍ يعمُّ جميع من أرسله الله تعالىٰ.

الثاني: أن أحقَّ الرُّسل بهذا الحكم الرُّسلُ (٥) الذين سمَّاهم الله (٢) في القرآن، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْجَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْجَيْنَا إِلَى اللهِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَأَوْجَيْنَا إِلَى اللهِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَأَوْجَيْنَا إِلَى اللهِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ

<sup>(</sup>١) زادت ط. العاصمة الآية التي بعدها، وليست في الأصول.

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس الأنطاكي (١٦ ٤ ١٨ ٤).

<sup>(</sup>٣) (و): «مثل».

<sup>(</sup>٤) (و): «أنبيائه».

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في (و، ي).

وَيُونُسُ وَهَـُرُونَ وَسُلَيْهُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا اللهِ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا الله ثُرُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣-١٦].

وقال في سورة الشعراء: ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَنِ أَنْ فَوْدُ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَنِ أَنْقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ ﴿ كَذَبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ آلَ إِذَ قَالَ أَجْرِى إِلّا عَلَى رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَكَذَبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ آلَ إِذَ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ فَا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاللّهُ مَا خُوهُمْ هُودُ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَشَودُ اللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَشَودُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَمَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولًا شَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) زادت الأصول هنا: «فاتقوا الله وأطيعون»، وليس هو موضعها من المصحف.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَيَمِهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ الطَّعْفُوتَ فَيَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦]، فهذا إخبارٌ منه عَلَيْ بأنه بعث في كلِّ أمَّةٍ رسولًا يدعوهم إلى عبادة الله وحده.

وقال تعالىٰ في المسيح صلوات الله عليه: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ، صِدِيقَهُ ﴾ [المائدة: ٧٥]، فأخبر أن المسيح رسولٌ من هؤلاء الرُّسل، قد خلت من قبله الرُّسل، وقبله قد بَعَث في

<sup>(</sup>١) ط. النيل: «من بعد».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. ويشبه أن يكون الصواب: «قصَّ».

<sup>(</sup>٣) ط. النيل: «قبل إرسال المسيح».

وقد رُوِي في حديث أبي ذرِّ عن النبيِّ ﷺ أن الأنبياء مئة ألفٍ وأربعة وعشرن ألف (٢) نبيِّ، وأن الرُّسل منهم ثلاثمئة وثلاثة عشر (٣)، وبعض النَّاس يصحِّح هذا الحديث، وبعضهم يضعِّفه، فإن كان صحيحًا فالرُّسل ثلاثمئة وثلاثة عشر، وإن لم تُعْرَف صحَّتُه أمكن أن يكونوا بقدر ذلك وأن يكونوا أكثر، كما يمكن أن يكونوا أقلَّ؛ فإن الله تعالىٰ أخبَر أنه بَعَث في كلِّ أُمَّةٍ رسولًا، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إلَّا خَلَا فِيها نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]،

(۱) (و): «رسول».

وأخرجه ابن حبان (٣٦١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٦٦) وغيرهما من حديث إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر وهذا إسنادٌ شديد الضعف.

وأصحُّ ما في الباب: حديث زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة و الله الله الله كم كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمئة وخمسة عشر»، أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٦١٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١١٨٨) وغيرهما بسند قوي، وصححه ابن حبان (١٩٠٠) دون موضع الشاهد، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٨) على شرط مسلم، وأبو عبد الله ابن منده في كتاب «التوحيد» (٣/ ١٤١)، وقال: «وروي من حديث القاسم أبى عبد الرحمن وغيره عن أبي أمامة عن أبي ذر بأسانيد فيها مقال».

قال ابن حَجر في «الكاف الشاف» (٤/٤٠٢ – الكشآف): «وأفرط ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، ولم يصب في ذلك»، ثم أورد بعض متابعاته. وقال السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ١٣١): «أخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن الجوزي في الموضوعات، وهما في طرفي نقيض، والصواب أنه ضعيفٌ لا صحيحٌ ولا موضوع».

وانظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (١/ ٢٧٨)، و« البداية والنهاية» (٣/ ٩٠)، و«مجمع الزوائد» (١/ ٩٠)، ١٩٢)، و«الروض البسام» (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) «وأربعة وعشرون ألف» ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٢٢٨٨) في سياق طويل من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني والراوي الألهاني والراوي عنه ضعيفان.

ورُوِي عن النبيِّ ﷺ أنه قال<sup>(۱)</sup>: «أنتم تُوفُون سبعين أمَّةً أنتم أكرمُها وأفضلُها على الله» (۲)، وهو حديثُ جيِّد.

وقد قال تعالىٰ: ﴿ لِنَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَكُمْ شَكُمْ الْجِينِ وَالْإِنسِ اَلَةَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَقَال تعالىٰ: ﴿ يَكَمْ مَنَذَا قَالُوا شَهِدَنَا عَلَىٰ آنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَيَوْمُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمَ أَنَّهُمُ لَكُيُوهُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمَ أَنَّهُمُ كَانُوا كَنْ وَالنَّامَ : ١٣٠].

<sup>(</sup>١) (و): «أن النبي ﷺ قال».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٠٢)، وابن ماجه (٤٢٨٨)، والترمذي (٣٠٠١) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة رفظت وقال الترمذي: «حديث حسن»، وصححه 'الحاكم (٤/ ٨٤) ولم يتعقبه الذهبي، وقال ابن حجر في «الفتح» (٨/ ٢٢٥): «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) «وقال تعالىٰ» ليست في (و)، وأكملت فيها الآيات في سياق واحد.

<sup>(</sup>٤) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٥) (ي،ع، د): «وقد». وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

فقد أرسل الله قبل المسيح رسلًا كثيرين إلى جميع الأمم، فكيف يجوز أن يدّعى أن المراد بقوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [الحديد: ٢٥] هم الحواريُّون فقط الذين أرسلهم المسيح؟!

مع أن الحواريِّين رسل المسيح بمنزلة رسل موسى وإبراهيم ورسل محمَّد رَيِّكِيِّة، ومن أرسله رسولُ الله رَيِّكِيَّة وجبت على النَّاس طاعتُه فيما يبلِّغه عن رسول الله، كما في الصَّحيحين (١) عن النبي رَيِّكِيِّة أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الله، ومن عصى الله، ومن عصى ألله، ومن عصى أميري فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني».

وبيَّن (٢) أن أميره إنما تجبُ طاعتُه في المعروف الذي أمر الله به ورسوله لا في كلِّ ما يأمر به.

ففي الصّحيحين (٣) عن عليّ أن رسول الله عَيْكَة بعث جيشًا، وأمّر عليهم رجلًا، وأمرهم أن يسمعوا ويطيعوا، فأغضبوه، فقال: اجمعوا لي حطبًا، فجمعوا له، ثم قال: أوقدوا نارًا، فأوقدوا نارًا، ثم قال: ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلئ، قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله من النّار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه، فلمّا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عليه وقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا»، وقال: «لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧١٣٧)، ومسلم (١٨٣٥) من حديث أبي هريرة را

<sup>(</sup>٢) (و، ع، ي): «فبين».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠).

وفي الصَّحيحين<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «على المرء المسلم السَّمعُ والطَّاعة فيما أحبَّ وكرِه، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

وفي صحيح (٢) مسلم (٣) عن أمِّ الحصين سمعت رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع يقول: «ولو استُعمِل عليكم عبدٌ أسودٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا».

وفي الصَّحيحين (٤) عنه ﷺ أنه قال: «فليبلِّغ (٥) الشاهدُ الغائب؛ فربَّ مبلَّغ أوعىٰ له من سامع».

وفي «صحيح البخاري»<sup>(٦)</sup> عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «بلِّغوا عنِّي ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل والا حرج، ومن كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأ مقعده من النَّار».

وفي السُّنن (٧) عنه أنه قال: «نضَّر الله امرأً سمع منَّا حديثًا، فبلَّغه (٨) إلى من لم يسمعه، فربَّ حامل فقهٍ غير فقيه، وربَّ حامل فقهٍ إلىٰ من هو أفقه منه».

فالحواريُّون في تبليغهم عن المسيح كسائر أصحاب الأنبياء في تبليغهم عنهم.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٧١٤٤)، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>T) (AP71, ATA1).

<sup>(</sup>٥) (و): «ليبلغ». وكلاهما مرويّ.

<sup>(</sup>٢٤٦١) (٦)

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>A) (ي، د،ع): «استمع فسمع منا حديثًا ويبلغه».

وقال الله تعالى في كتابه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَلْوَمُو وَأُولِ ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ فَإِن لَنَا الله وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

كما قال في الآية الأخرى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلّا الّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الله الله الله الله مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ اللّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الله والكتاب اسم جنسِ لكلّ كتابٍ أنزله الله الله السراد به كتابًا معيّنًا.

كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ أَلْبِرُّأَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْدِ وَٱلْمَلَيْكِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْبَيْتِ فَ ﴿ [البقرة: ١٧٧]، ولم يرد بهذا أن يؤمن بكتابٍ معيَّنٍ واحد، بل هذا (١) يتضمَّن الإيمان بالتَّوراة والإنجيل والقرآن وكلِّ ما أنزله الله من كتاب.

كما قال في سورة الشورى: ﴿ فَلِذَ اللَّهُ مِن كَتَبِ أَوْلُمْ اللَّهُ مِن كَتَبِ أَوْلَا اللَّهُ مِن كَتَبِ أَوْلَا اللَّهُ مِن كَتَبِ أَوْلُونَ اللَّهُ مِن كَتَبِ أَوْلُونَ اللَّهُ مِن كَتَبِ أَوْلُونَ اللّهُ مِن كَتَاب، وأن يعدل بين الشورى: ١٥]، فأمره الله تعالى أن يؤمن بكلّ ما أنزله الله من كتاب، وأن يعدل بين من بلغتهم رسالتُه.

<sup>(</sup>١) (و): «بل وهذا». وهو سائغ، والمثبت أفصح.

كما قال: ﴿لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]، فكلُّ من بلغه القرآن فهو مخاطبٌ به يتناوله خطاب القرآن<sup>(١)</sup>، وفي الصَّحيحين<sup>(٢)</sup> عن النبي ﷺ أنه قال: «بلِّغوا عنِّى ولو آية».

وقال تعالى: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَكَيْكِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَكَيْكِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ٤ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وفي القراءة الأخرى ﴿ وكتابه وَرُسُلِهِ ٤ ﴾ (٣)، وكلا القراءتين موافقةٌ للأخرى ﴿ وكتابه وَرُسُلِهِ ٤ ﴾ (٣)،

وقوله تعالىٰ: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [البقرة: ٢١٣] أي: فاختلفوا بعد ذلك، كما قال في السورة الأخرىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّـاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَاحِـدَةً فَٱخۡتَـكَفُوا ﴾ [يونس: ١٩].

فلما اختلف بنو آدم بعث الله (٥) النبيِّين مبشِّرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، وذلك يتناول كلَّ كتابٍ أنزله الله؛ ليحكم الله ويحكم كتابه بين النَّاس بالحقِّ، فالحاكم بين النَّاس هو الله تعالى، وحكمُه في كتبه المنزَّلة؛ فلهذا أمر الله المؤمنين إذا تنازعوا في شيءٍ أن يردُّوه إلىٰ الله والرَّسول، والردُّ إلىٰ الله هو الردُّ الىٰ كتابه؛ فأمرهم بالردِّ إلىٰ كتابه ورسوله.

وقد ذمَّ تعالىٰ من لم يتحاكم إلىٰ كتابه ورسوله، فقال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى

<sup>(</sup>١) قوله: «فكل من بلغه» إلىٰ هنا وقع متأخرًا بعد الحديث في (د،ع، ي).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو تلطي ، وهو من أفراد البخاري كما في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «السبعة» (١٩٥)، و «حجة القراءات» (١٥٢).

<sup>(</sup>٤) (ع، ي، د): «الأخرى».

<sup>(</sup>٥) لم يثبت لفظ الجلالة في ط. العاصمة.

النَّينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا يِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوّا إِلَى الطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيَطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَكُلُا بَعِيدًا اللهَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوًا إِلَى مَا أَن زَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنكِفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا اللهَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ عَنكَ صُدُودًا اللهَ فَاللّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَننا وَتَوْفِيقًا اللهُ أُولَتِيكَ الذِينَ يَعْمَمُ اللهُ مَا أَن يَعْمَمُ اللهُ وَمَا أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فقد تبين أن الرُّسل الذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَمِن إِلَّبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٢٥] يتناول الرُّسل الذين أرسلهم الله تعالىٰ كلَّهم، ومِن أحقِهم بذلك الرُّسلُ الذين أخبر في القرآن أنه أرسلهم إلىٰ عباده، فظهر بطلان قولهم: إنهم الحواريُّون.

الوجه الثالث: أنه قال: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَنْبُ وَٱلْفِيرُاتُ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فذكر أنه أنزل الحديد أيضًا؛ ليتبين من يجاهد في سبيل الله بالحديد. والنَّصارى يزعمون أن الحواريِّين والنَّصارى لم يؤمروا بقتال أحدٍ بالحديد (١).

<sup>(</sup>١) انظر: إنجيل متى (٥: ٣٨-٤٤).



الوجه الرابع: أنه قال بعد ذلك: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَةَ وَٱلْكِتَبُ فَعِنَهُم مُّهَتَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَاسِقُونَ ﴿ ثَنَ مُمَ عَلَىٰ مَا اللَّبُونَةَ وَالْكِيلِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَرَحْمَةً ﴾ [الحديد: ٢١، ٢٧]، وإخباره بإرسال نوح وإبراهيم بعد القام وبيان ما قوله: ﴿ لَقَدَ أَرْسَلْنَا وُسُلْنَا وِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن باب ذكر الخاصِّ بعد العام وبيان ما اختصَّ به الخاصُّ من الأحكام التي امتاز بها عن غيره ممَّا دخل في العامِّ، كما وأمر السلطانُ العسكرَ بالجهاد، ويأمر فلانًا وفلانًا بأن يفعلوا كذا وكذا، ومثل أن يقال: أرسل رسله إلىٰ فلانٍ وفلان (١)، وأرسل إليهم فلانًا وأمره بكذا وكذا.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُو وَاللهِ أَعْرِقَ وَٱلْكِتَبُ ﴾، فنوحٌ هو أبو الآدميِّين الذين حَدَثُوا بعد الطُّوفان؛ فإن الله أغرق ولد آدم إلا أهل السَّفينة، وقال في نوح: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَهُو ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧].

وإبراهيم جعل الأنبياء بعده من ذريَّته، كما قال تعالىٰ في إبراهيم: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فأخبر أنه قفَّىٰ علىٰ آثارهم برسله، وقفَّىٰ بعيسىٰ بن مريم وآتاه الإنجيل،

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

وهؤلاء رسلٌ قبل المسيح، وآخرهم المسيح، ولم يذكر أنه أرسل أحدًا من أتباع المسيح، بل أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتَّبعوه رأفةً ورحمة، فكيف يجوز أن يقال: إن مراده بالرُّسل الذين أرسلهم بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان هم الحواريُّون دون الرُّسل الذين ذكرهم وأرسلهم قبل المسيح؟!

الوجه الخامس: أنه ليس في القرآن آيةٌ تنطق بأن الحواريِّين رسلُ الله(١)، بل(٢) ولا صرَّح في القرآن بأنه أرسلهم، لكن قال في سورة يس: ﴿وَأَضْرِبْ لَمْهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمِ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ١٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ١٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَبِن لَّهِ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلِيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ فَالُواْ طَايَرُكُمْ مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِرْثُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ اللَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ اللَّ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ كَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغَنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ اللهِ إِنِّيَ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللهُ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللهُ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللهُ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ ﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ ١٠٠ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِّ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهْرَءُونَ ﴿.

<sup>(</sup>١) ط. النيل: «هم رسل الله».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ي).

فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن هؤلاء المرسلين كانوا من الحواريِّين، ولا أن الذين أُرسِلوا(١) إليهم آمنوا بهم، وفيه أن هؤلاء القوم الذين أُرسِل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحةً واحدةً فإذا هم خامدون.

وقد ذكر طائفة من المفسّرين أن هؤلاء كانوا من الحواريِّين، وأن القرية أنطاكِيَة، وأن هذا الرَّجل (٢) اسمه حبيب النَّجَار، ثم إن بعضهم يقول: إن المسيح أرسلهم في حياته (٣)، لكن المعروف عند النَّصارئ أن أهل أنطاكِية آمنوا بالحواريِّين واتَّبعوهم (٤)، لم يهلك الله أهل أنطاكِيَة، والقرآن يدلُّ على أن الله أهلك قوم هذا الرَّجل الذي آمن بالرُّسل.

وأيضًا، فالنَّصارى يقولون: إنما جاءوا إلى أهل أنطاكِيَة بعد رفع المسيح، وأن الذين جاءوا كانوا اثنين لم يكن لهما ثالث، قيل: أحدهما شمعون الصَّفا، والآخر بولص (٥). ويقولون: إن أهل أنطاكِيَة آمنوا بهم. ولا يذكرون حبيب

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «أرسل».

<sup>(</sup>٢) الذي جاء من أقصىٰ المدينة يسعىٰ، كما تقدم (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) قدَّمه ابن جرير في التفسير (١٩/ ١١٤)، وأُخَّره في التاريخ (١٩/ ١٩)، ورواه فيهما عن قتادة. ورواه ابن المنذر عن ابن جريج، كما في «الدر المنثور» (١١/ ٣٣٤). وحكاه الثعلبي في «الكشف والبيان» (٢١/ ٢٦٠) عن «العلماء بأخبار الأنبياء». وعليه أكثر المفسرين، قال ابن كثير (٦/ ٣٧٥): «وهو الذي لم يَذكر غيرُ واحدٍ من متأخري المفسرين غيرَه». وانظر: «البسيط» (١٨/ ٣٦٣)، و«الكشاف» (٤/ ٧)، و«معالم التنزيل» (٧/ ١٠)، و«مفاتيح الغيب» (٢٦/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: سِفر أعمال الرسل (١١: ٢٦).

<sup>(</sup>٥) في سِفر أعمال الرسل (١١: ٢٥) أن اللذين ذهبا إلى أنطاكية هما: برنابا، وشاول. وانظر: «التحرير والتنوير» (٢٢/ ٣٥٩). وفي تسميتهم خلافٌ في المصادر. وذكر أبو عبيد البكري في «المسالك والممالك» (١/ ١٤٢) أسماءهم بالسريانية والرومية. وفيما حكاه الثعلبي (٢٦/ ٢٦١) عن العلماء بأخبار الأنبياء أن شمعون الصفا هو الثالث وهو الذي دعا الله.

النَّجَّار، ولا مجيء رجل من أقصى المدينة، بل يقولون: إن شمعون وبولص دعوا الله حتى أحيا ابن المَلِك.

فالأمر المنقول عند النَّصارئ أن هؤلاء الرُّسل(١) المذكورون(٢) في القرآن ليسوا من الحواريِّين، وهذا أصحُّ القولين عند علماء المسلمين وأئمَّة المفسِّرين(٣)، ذكروا(٤) أن الرُّسل(٥) المذكورين في القرآن في سورة «يس» ليسوا من الحواريِّين، بل كانوا قبل المسيح، وسمَّوهم بأسماءٍ غير أسماء(٢) الحواريِّين، كما ذكر محمَّد بن إسحاق.

قال سلمة بن الفضل: كان من حديث صاحب "يس" فيما حدَّ ثني محمَّد بن إسحاق، عن ابن عباس، وعن كعب، وعن وهب بن منبه: أنه كان رجلًا من أهل أنطاكِيَة، وكان اسمه حبيبًا، وكان يعمل الحرير (٧)، وكان رجلًا سقيمًا قد أسرع فيه الجُذَام، وكان منزله عند بابٍ من أبواب المدينة يُتَاجِر (٨)، وكان مؤمنًا ذا صدقةٍ، يجمع كسبَه إذا أمسىٰ –فيماً يذكرون – فيقسمه نصفين، فيطعِم نصفَه عياله ويتصدَّق بنصفه، وكان بالمدينة التي هو بها –مدينة أنطاكِيَة – فرعونٌ من عياله ويتصدَّق بنصفه، وكان بالمدينة التي هو بها –مدينة أنطاكِيَة – فرعونٌ من

<sup>(</sup>١) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «المذكورين»، وهي الجادة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (٧/ ١١): «وهو ظاهر القرآن»، ومال إليه ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٧/ ٢٣٩)، وأبو حيان في «البحر المحيط» (٨١/ ٨٢)، ونصره ابن كثير (٦/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) (و، ي): «وذكروا».

<sup>(</sup>٥) ليست في (و، ي).

<sup>(</sup>٦) ليست في (و).

<sup>(</sup>٧) ط. النيل: «بالحرث». وفي بعض أصول تفسير ابن جرير: «الجرير» بالمعجمة، ووقع تفسيرها بالحِبَال إدراجًا عند ابن كثير. وعن السُّدي: «أنه كان قصَّارًا»، وهو مبيِّض الثياب. وقيل: كان إسكافًا. وقيل: كان حرَّاقًا.

<sup>(</sup>٨) ط. النيل: «يتأجر». وعند ابن جرير: «قاصيًا»، وهو أقرب للفظ الآية.

الفراعنة يقال له: أنطخس بن أنطخس (١)، يعبد الأصنام، صاحب شركٍ، فبعث الله إليه والى الله إليه وإلى الله المرسلين، وهم ثلاثة: صادق، وصدوق، وشلوم (٢)، فقدَّم الله إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنين، فكذَّبوهما، ثم عزَّز الله بالثالث (٣).

وروى الرَّبيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: ﴿وَاَضْرِبْ لَمُمْ مَّثُلًا الْمُرْسَلُونَ ﴿ آَ الْمُرْسَلُونَ ﴿ آَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا القول هو الصَّواب<sup>(٥)</sup>، وأن هؤلاء المرسلين كانوا رسلًا لله قبل المسيح، وإن كانوا<sup>(٢)</sup> قد أُرسِلوا إلىٰ أنطاكِية وآمن بهم حبيب النَّجَار فهم كانوا قبل المسيح، ولم تؤمن أهل القرية<sup>(٧)</sup> بالرُّسل، بل أهلكهم الله تعالىٰ، كما أخبر في القرآن، ثم بعد هذا عمِّرت أنطاكِية، وكان أهلها مشركين، حتىٰ جاءهم من جاءهم من الحواريِّين، فآمنوا بالمسيح علىٰ أيديهم، ودخلوا دين المسيح.

<sup>(</sup>١) اضطربت المصادر وأصولها في رسم هذا الاسم: «أبطيحس، أنطبخس، أنطيخس».

<sup>(</sup>٢) (د، ي، ع): «سلوم» بالمهملة. وكذلك اختلفت المصادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في التفسير (١٩/ ١٤، ١٩،)، والتاريخ (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم، كما في «الدر المنثور» (١٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع الرسائل» (١/ ٦٥- ٦٦).

<sup>(</sup>٦) (و): «وأنهم كانوا». وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٧) (و): «المدينة».

ويقال: إن أنطاكِيَة أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح عَلَيَكُلُمُ (١)، وذلك بعد رفعه إلى السَّماء، ولكن ظنَّ من ظنَّ من المفسِّرين أن المذكورين في القرآن هم رسلُ المسيح، وهم من الحواريِّين.

وهذا(٢) غلطٌ؛ لوجوه (٣):

منها: أن الله قد ذكر في كتابه أنه أهلك الذين جاءتهم الرُّسل، وأهلُ أنطاكِيَة لمَّا جاءهم من دعاهم إلىٰ دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا.

ومنها: أن الرُّسل في القرآن ثلاثة، وجاءهم رجلٌ من أقصى (٤) المدينة يسعى، والذين جاءوا من أتباع المسيح كانوا اثنين، ولم يأتهم رجلٌ يسعىٰ لا حبيبٌ ولا غيره.

ومنها: أن هؤلاء جاءوا بعد المسيح، فلم يكن الله أرسلهم.

وهذا كما أن الله ذكر في القرآن أنه أهلك أهل<sup>(٥)</sup> مَدْيَن بالظُّلَة لمَّا جاءهم شعيب، وذكر في القرآن أن موسى أتاها وتزوَّج ببنت واحدٍ منها، فظنَّ بعض النَّاس أنه شعيبُ النبيُّ عَلَيْهِ، وهذا غلطٌ عند علماء المسلمين، مثل ابن عباس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم، كلُّهم ذكروا أن الذي صاهره موسى ليس هو شعيبًا النبيَّ عَلَيْهِ (٢)، وحُكِي أنه شعيبٌ عمَّن لا يُعْرَف (٧)، ولم يثبت

<sup>(</sup>١) في سِفر أعمال الرسل (١١:٢٦): «ودُعِي التلاميذ مسيحيِّين في أنطاكية أولًا».

<sup>(</sup>۲) (د، ي، ع): «فهذا».

<sup>(</sup>٣) ذكر بعضها ابن كثير في التفسير (٦/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) (د، ي، ع): «أهل».

<sup>(</sup>٥) ليست في (و).

<sup>(</sup>٦) آثارهم في «الدر المنثور» (١١/ ١٥٤، ٥٥٥).

<sup>(</sup>۷) زادت (و): «من العلماء». وممن ذهب إليه مقاتل وطائفة من المؤرخين والمفسرين، وروي في حديث مرفوع لا يثبت، أخرجه ابن أبي حاتم (۹/ ۲۹۷۰). انظر: تفسير مقاتل (۳/ ۲۲۳)، و «المحبَّر» لابن حبب (۳۸۹)، وتفسير ابن جرير (۱۸/ ۲۲۳)، وتاريخه =

ذلك(١) عن أحدٍ من الصَّحابة والتَّابعين، كما قد بسطناه في موضع آخر (٢).

وأهل الكتاب يُقِرُّون بأن الذي صاهره موسىٰ ليس هو شعيبًا، بل رجلٌ من أهل مدين. ومنهم من يقول: إنها غير مدين التي أهلك الله أهلها، والله أعلم.

وكذلك ذكر المفسّرون في «المرسلين»، هل أرسلهم الله، أو أرسلهم الله، أو أرسلهم المسيح؟ قولين: أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم.

قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذا ظاهر القرآن، وهو مرويٌّ عن ابن عباس، وكعب، ووهب بن منبه (٣).

قال: وقال: المفسِّرون في قوله: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً ﴾ [يس: ٢٩]: أخذ جبريل بعِضَادَتَي باب المدينة، ثم صاح (٤) بهم صيحةً واحدة، فإذا هم ميِّتون (٥) لا يُسْمَع لهم حِسُّ، كالنَّار إذا أطفئت، وذلك قوله: ﴿فَإِذَا هُمُ خَكِمِدُونَ ﴾، أي:

<sup>= (</sup>١/ ١٦٧)، و «زاد المسير» (٦/ ٢١٦)، وتفسير ابن كثير (٦/ ٢٣٠)، وتاريخه (٢/ ٤٧)، و و « (٢/ ٤٧)، و الدر المنثور» (١ / ٤٤٦). قال ابن جرير: «وهذا مما لا يُدْرَك علمُه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجَّته».

وإنما قال شيخ الإسلام: «وحُكِي أنه شعيبٌ عمَّن لا يُعْرَف» مع أنه قول مقاتل وطائفة من المؤرخين والمفسرين اعتمادًا على قول الحسن: «يقولون: إنه شعيب، وليس بشعيب، ولكنه سيد الماء يومئذ»، قال شيخ الإسلام: «فالحسن يذكر أنه شعيب عمَّن لا يُعْرَف، ويردُّ عليهم ذلك، ويقول ليس هو شعيب». «جامع الرسائل» (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>١) ليس في (و).

<sup>(</sup>٢) (و، يُ): «في موضعه». وقد بسط ذلك المصنف في رسالة لطيفة مفردة منشورة في «جامع الرسائل» (١/ ٥٩- ٦٦). وانظر: «الانتصار لأهل الأثر» (٢٢٦)، و «مجموع الفتاوئ» (٢٢٩/٢٠).

<sup>(</sup>۳) «زاد المسير» (۷/ ۱۱).

<sup>(</sup>٤) (و): لاوصاح».

<sup>(</sup>٥) (ع): «فإذا هم خامدون أي ميتون».

ساكنون كهيئة الرَّماد الخامد (١).

ومعلومٌ عند النَّاس أن أهل أنطاكِيَة لم يُصِبهم ذلك بعد مبعث المسيح، بل آمنوا قبل أن يبدَّل دينه، وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه، إلى أن تبدَّل دينه بعد ذلك.

وممًّا يبيِّن ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التَّوراة لم يهلك الله مكذِّبي الأمم بعذابِ سماويِّ (٢) يعمُّهم (٣)، كما أهلك قوم نوحٍ وعادٍ وثمود وقوم لوطٍ وفرعون وغيرهم، بل أمر المؤمنين بجهاد الكفَّار، كما أمر بني إسرائيل علىٰ لسان موسىٰ بقتال الجبابرة. وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذابٍ من السَّماء، فدلَّ ذلك علىٰ أن هؤلاء الرُّسل (٤) المذكورين في «يس» كانوا قبل موسىٰ عَلَيْكُ.

وأيضًا، فإن الله لم يذكر في القرآن رسولًا أرسله غيرُه (٥)، وإنما ذكر الرُّسل الذين أرسلهم هو.

وأيضًا، فإنه قال: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمِ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ [يس: ١٤]، فأخبر أنه أرسلهم، كما أخبر أنه أرسل نوحًا وموسى وغيرهما، وفي الآية: ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مِن شَيْءٍ ﴾ [يس: ١٥]، ومثل هذا هو

<sup>(</sup>۱) «زاد المسير» (٧/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) (و): «بعذاب من السماء».

<sup>(</sup>٣) وهو عذاب الاستئصال. انظر: «النبوات» (١/ ٢٠٩)، و «جامع الرسائل» (٢/ ٣٣٦)، وما سيأتي (٤/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٤) ليست في (و).

<sup>(</sup>٥) غير الله 蟲.

خطابُ المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل عليه الوحي، لا لمن (١) جاء رسولًا من عند رسول. وقد قال بعد هذا: ﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ﴾ [يس: ٣٠]، وهذا إنما هو في الرُّسل الذين جاءوهم من عند رسله.

وأيضًا، فإن الله ضرب هذا مثلًا لمن أرسل إليه محمَّدًا عَيَّكِيْ، يحذِرهم أن ينتقم الله منهم كما انتقم من هؤلاء. ومحمَّدٌ إنما يُضْرَب له المثلُ برسولٍ نظيره، لا بمن أصحابه أفضلُ منهم؛ فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا أفضل من الحواريِّين باتفاق علماء المسلمين. ولم يبعث الله بعد المسيح رسولًا، بل جعل ذلك الزمان زمان فترة؛ لقوله (٢): ﴿ يَتَأَهّلَ ٱلْكِنَبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [المائدة: ١٩].

وأيضًا، فإنه قال تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمِ أَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْهِمِ أَثْنَا اللهِ عَالَوْا مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِّشَلُنَا ﴾ [يس: ١٥، ١٥]، ولو كانوا رُسُلَ رسولٍ لكان التكذيبُ لمن أرسلهم، ولم يكن في قولهم: ﴿إِن أَنتم إلا بشرٌ مثلنا ﴾ شبهة ؛ فإن أحدًا لا ينكر أن يكون رسلُ رسلِ الله بشرًا، وإنما أنكروا أن يكون رسول الله بشرًا، وإنما أنكروا أن يكون رسول الله بشرًا،

وأيضًا، فلو كان التكذيبُ لهما وهما رسلُ الرَّسول لأمكنهما أن يقولا: فأرسِلوا إلى من أرسلَنا أو إلى أصحابه؛ فإنهم يعلمون صدقنا في البلاغ عنه. بخلاف ما إذا كانا رسل الله.

<sup>(</sup>۱) (ع، د، ي): لامن».

<sup>(</sup>٢) (ي): «كقوله». وهو خطأ، وأثبتته ط. النيل والعاصمة.

ومعلومٌ أنه لا يقال في هؤلاء: إن الله أرسلهم، ولا يُسَمَّون عند المسلمين «رسل الله»، ولا يجوز باتِّفاق المسلمين أن يقال: هؤلاء داخلون في قوله: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. فإذا كانت رسلُ محمَّدٍ عَيَّا لم يتناولهم اسمُ «رسل الله» في الكتاب الذي جاء به، فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم يتناول رسلَ رسولِ غيره؟!

والمقصود هنا بيان معاني القرآن، وما أراده الله بي بقوله: ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ آَيَ اللّٰهِ مِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِ اللّٰهِ ورسوله محمَّدٍ اللهُ ورسوله محمَّدٍ وَلَمْ أَرْسَلُونَ ﴿ آَيَ اللّٰهِ اللهِ وَرسوله محمَّدًا عَلَيْهِ مَن أرسلهم الله أو من أرسلهم رسوله؟ وقد عُلِم يقينًا أن محمَّدًا عَلَيْهِ لم يدخل في مثل هذا، فمن قال: إن محمَّدًا عَلَيْهِ أراد بذلك من أرسله رسولٌ فقد كذب على محمَّدٍ عَلَيْهُ عمدًا أو خطأً.

<sup>(1) (1/ •71 – 551).</sup> 

وقد تبيَّن بما ذكرناه فساد قولهم في تفسير آية البقرة، فإنهم قالوا: «وقال في سورة البقرة: ﴿ فَبَعَثُ اللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحَكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]».

قالوا: «فأعنى بقوله: أنبياء المبشرين ورسله، ينحو بذلك عن (١) الحواريين الذين داروا في سبعة أقاليم العالم، وبشروا بالكتاب الواحد (٢) الذي هو الإنجيل الطاهر؛ لأنه لو كان أعنى عن إبراهيم وموسى وداود ومحمّد لكان قال: ومعهم الكتب؛ لأن كل واحدٍ منهم جاء بكتابٍ دون غيره، ولم يقل: إلا الكتاب الواحد؛ لأنه ما أتى جماعةٌ مبشرين بكتابٍ واحدٍ غير الحواريين الذين أتوا بالإنجيل الطّاهر »(٣).

فيقال لهم: قد تقدُّم بعض ما يدلُّ علىٰ فساد هذا التَّفسير (٤).

وأيضًا، فإنه قال تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أي: فاختلفوا ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلْجَيْتِ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾، والحواريُّون ليسوا من النبيِّين، وإن كان المسيح أرسلهم، ولا يلزم من إرساله لهم أن يكونوا أنبياء، كمن أرسلهم موسى ومحمَّدٌ وغيرهما، ولهذا تسمِّيهم عامة النَّصاري «رسلًا» ولا يسمُّونهم «أنبياء».

وأيضًا، فإنه قال: ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾، والحواريُّون لم ينزل معهم الكتاب، إنما أُنزِل الكتابُ مع المسيح، ولكن الأنبياء أُنزِل معهم جنسُ الكتاب؛ فإن الكتاب اسمُ جنس، فيدخل فيه الكتب المنزَّلة كلها، كما في قوله:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وتقدم النص (١/ ٤١٢) بدون «عن».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الأنطاكي (١٥٤). وقد تقدم (١/ ١٢٤).

<sup>(3) (1/713-773).</sup> 

﴿ وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وفي قوله: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَاهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَ البقرة: ١٨٥] وفي القراءة الأخرى: ﴿ وَكَتَابِهُ وَرُسُلِهِ وَ السَّرِهِ وَكَتَابِهُ وَرُسُلِهِ وَ السَّرِهِ وَكَذَلْكُ قوله عن مريم: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ اللَّهُ حَرَىٰ: ﴿ وَكَتَابِهُ وَرُسُلِهِ وَ القراءة الأخرىٰ: ﴿ وَكَتَابِهِ ﴾ [التحريم: ١٢]، وفي القراءة الأخرىٰ: ﴿ وَكَتَابِهِ ﴾ (٢).

وأيضًا، قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيتِنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى في سورة يونس: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلّا أُمَّةً وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى في سورة يونس: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلّا أُمَّةً وَحَدَةً فَأَخْتَكَ لَفُوا ﴾ [يونس: ١٩]، وهذا يدلُّ أنه لمَّا اختلفت بنو آدم بعث الله النبيّين، وكان اختلافهم (٣) قبل المسيح، بل قبل موسى، بل قبل الخليل، بل قبل نوح، كما قال ابن عباس: «كان بين آدم ونوح عشرةُ قرونٍ كلُّهم على الإسلام، ثم حدث فيهم الشِّرك» (٤).

والاختلافُ علىٰ وجهين:

\* تارةً يختلفون، فيؤمن بعضهم، ويكفر بعضهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوَ شَكَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَيَنَهُم مَّنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اَخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِم ﴾ [الحج: ١٩] يعني أهل الإيمان والكفر.

<sup>(</sup>١) من قوله: «وفي القراءة» إلىٰ هنا ليس في (و).

 <sup>(</sup>۲) قرأ بالأولى حمزة والكسائي، وبالثانية عامة القراء غير أبي عمرو وحفص عن عاصم.
 انظر: «السبعة» (١٩٥)، و «حجة القراءات» (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) (و): (واختلافهم كان).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (٣/ ٦٢١)، وصححه الحاكم (٢/ ٤٨٠) ولم يتعقبه الذهبي، وثبته شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (٥/ ٢٥٧).

\* وقد يكون المختلفون كلُّهم علىٰ باطل، كقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى الْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦]، وقوله: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلَفِينَ ﴿ اللهِ مَن رَجِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١١٩،١١٨].

وأيضًا، فالإنجيل ليس فيه حكمٌ بين النَّاس فيما اختلفوا فيه، بل عامَّته مواعظ ووصايا وأخبار المسيح، بخلاف التَّوراة والقرآن، فإن فيهما من الحكم بين النَّاس فيما اختلفوا فيه ما ليس في الإنجيل.

وأيضًا، فإنه قال: ﴿وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِمَا جَآءَتَهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بَعَيْاً بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وذلك يقتضي أن الله هدى الذين آمنوا بعد اختلاف الذين أوتوا الكتاب بغيًا بينهم لما اختلفوا فيه من الحقّ، وهذا ذمٌّ لمن أوتوا الكتاب فاختلفوا، والنّصارى داخلون في هذا الذَّمِّ، ولو كان المراد الإنجيل لكانوا(١) هم المذمومين دون غيرهم، وليس كذلك، بل اليهود وغيرهم من المختلفين مذمومون أيضًا.

وإنما الممدوح هم المؤمنون الذين هداهم الله لما اختلف أولئك فيه من الحقّ بإذنه، وهذا يتناول أمة محمَّد عَلَيْ قطعًا، وقد يتناول كلَّ من آمن من الأمم المتقدمة، كالذين كانوا على دين موسى والمسيح وإبراهيم الخليل، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَىٰ وَالصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِوْ وَعُمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ البقرة: ١٢].



<sup>(</sup>۱) (د، ي، ع): «كانوا».

وأمَّا أمة محمَّدِ عَلِيْ إِن الله هداهم لما اختلف فيه الأممُ قبلهم من الحقِّ بإذنه. وهذا بيِّن؛ فإنهم على الحقِّ والعدل الوسط بين طرفي الباطل، وهذا ظاهرٌ في اتباعهم الحقَّ الذي اختلفت فيه اليهودُ والنَّصارىٰ في التوحيد، والأنبياء، والأخبار، والتشريع، والنَّسخ، والحلال والحرام، والتصديق والتكذيب، وغير ذلك (١).

أمَّا التوحيد، فإن اليهود شبَّهوا الخالق بالمخلوق، فوصفوا الرَّبَّ سبحانه بصفات النَّقص الذي يختصَّ بها المخلوق، فقالوا: إنه فقير (٢)، وبخيل، وإنه يَتْعَبُ، وغير ذلك.

والنَّصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، صفاتِ الكمال التي (٣) يختصُّ بها الخالق، فقالوا عن المسيح: إنه خالق السَّماوات والأرض، القديم الأزليُّ، علَّام الغيوب، القادر على كلِّ شيء، و﴿ التَّفَكُذُوۤ الْحَبَكَارَهُمُ وَرُهُبَكُنَهُمُ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ الآية (٤) [النوبة: ٣١].

والمسلمون هداهم الله لما اختُلِف<sup>(٥)</sup> فيه من الحقَّ، فلم يشبِّهوا الخالق بالمخلوق، ولا المخلوق بالخالق، بل أثبتوا لله ما يستحقُّه من صفات الكمال، ونزَّهوه عن النقائص، وأقرُّوا بأنه أحدٌ ليس كمثله شيء، وليس له كفوًا أحدٌ في شيء من صفات الكمال، فنزَّهوه عن النقائص خلافًا لليهود<sup>(٢)</sup>، وعن مماثلة المخلوق له خلافًا للنَّصاريٰ.

<sup>(</sup>١) (و): «وغير ذلك من التصديق والتكذيب».

<sup>(</sup>٢) (و): «إن الله فقير».

<sup>(</sup>٣) (و): «الذي».

<sup>(</sup>٤) ليست في (ي، د).

<sup>(</sup>٥) (و): «اختلفوا».

<sup>(</sup>٦) (و): «خلاف اليهود».

وأمَّا الأنبياء عليهم السَّلام، فإن اليهود قتلوا بعضًا وكذَّبوا بعضًا، كما قال تعالى: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمُ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوَى آنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

والنَّصارى أشركوا بهم وبمن هو دونهم، فعبدوا المسيح، بل اتَّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، وجعلوا الحواريِّين رسلًا لله، وزعموا أن الإنسان يصير بطاعته (۱) بمنزلة الأنبياء، وصوَّروا تماثيل الأنبياء والصَّالحين وصاروا يدعونهم ويستشفعون بهم بعد موتهم، وإذا مات فيهم الرَّجلُ الصَّالح بنوا على قبره مسجدًا وصوَّروا فيه تماثيلهم.

وفي الصَّحيحين (٢) أن النبيَّ عَلَيْ ذُكِر له كنيسةٌ بأرض الحبشة، وذُكِر مِن حُسْنِها وتصاوير فيها، فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرَّجلُ الصَّالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيه تلك التَّصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة».

وأمَّا المسلمون، فهداهم الله لما اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنه، فآمنوا بأنبياء الله كلِّهم، ولم يفرِّقوا بين أحدٍ منهم، ولم يَغْلُوا فيهم غلوَّ النَّصاري، ولا قصَّروا في حقِّهم تقصيرَ اليهود.

وكذلك قَتَل اليهودُ الذين يأمرون بالقسط من النَّاس، والنَّصارئ يطيعون من يحرِّم من يأمر بالشِّرك و ﴿ إِنَّ الشِّرك لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، ويطيعون من يحرِّم الحلال ويحلِّل الحرام، والمسلمون يطيعون من يأمر بطاعة الله، ولا يطيعون من يأمر بمعصية الله.

<sup>(</sup>١) (ي، د، ع): «بطاعته يصير».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٢٧) ومسلم (٥٢٨) من حديث عائشة رَضِّالِللهُ عَنْهَا.

والنَّصارى فيهم الشِّرك بالله، واليهود فيهم الاستكبار عن عبادة الله، كما قال تعالى في النَّصارى: ﴿ اَتَّفَ لُوَا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ اَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابنَ مَرْبَكُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَاهُا وَحِدًا لاّ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابنَ مَرْبَكُمْ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُ دُوا إِلَاهُا وَحِدًا لاّ اللهود: إلّا هُو سُبُحَنَدُهُ عَكَا يُشَرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، وقال في اليهود: ﴿ أَفَكُلُمُ اللّهُ وَيَ اللهُودُ: ﴿ أَفَكُلُمُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَا لَقُنْلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧].

والإسلام هو أن يستسلم العبدُ لله وحده، فيعبده وحده بما أمره به، فمن استسلم له ولغيره كان مشركًا، والله لا يغفر أن يُشْرَك به، ومن لم يستسلم له بل استكبر عن عبادته كان ممَّن قيل فيه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ عَنَ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

فلهذا كان جميعُ الأنبياء وأممهم مسلمين لله، يعبدونه وحده بما أمرهم به، وإن تنوَّعت شرائعهم، فالمسيح لم يزل مسلمًا لمَّا كان متبعًا لشرع التَّوراة ولمَّا نسَخ الله له ما نسخه (۱) منها، ومحمَّدٌ عَلَيْ لم يزل مسلمًا لمَّا كان يصلِّي الىٰ بيت المقدس، ثم لمَّا صلیٰ إلیٰ الکعبة، ولمَّا بعثه الله إلیٰ الخلق كانوا كلُّهم مأمورين بطاعته، وكانت عبادة الله طاعته، فمن لم يطعه لم يكن عابدًا لله، فلم يكن مسلمًا.

وأمَّا التَّشريع، فإن اليهود زعموا أن ما أمر (٢) الله به يمتنعُ منه أن ينسَخه، والنَّصارى زعموا أن ما أمر الله به يسوغ لأكابرهم أن ينسخوه، فهدى الله المؤمنين لما اختُلِف (٣) فيه من الحقِّ، فقالوا: إن الله سبحانه له أن ينسخ ما

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «نسخ الله له نسخة». وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٢) (ع، د، ي): «أمره».

<sup>(</sup>٣) (و): «اختلفوا».

شَرَعه خلافًا لليهود، وليس للمخلوق (١) أن يغيِّر شيئًا من شرع الخالق خلافًا للنَّصاري.

وأمَّا الحلال والحرام، والطَّهارة والنجاسة، فإن اليهود حُرِِّمت عليهم الطَّيِّبات، وشُدِّد عليهم في أمر (٢) النجاسات، فمُنِعوا (٣) من مؤاكلة الحائض والجلوس معها في بيتٍ، ومن إزالة النجاسة، وحُرِّم عليهم شحمُ الثَّرْب (٤) والكُليتين وكلُّ ذي ظُفرٍ وغير ذلك (٥).

والمسيحُ عَلَيْكُمُ أحلَّ لهم بعض الذي حُرِّم عليهم، فقابلهم النَّصارئ، فقالوا: ليس شيءٌ محرَّمٌ لا الخنزير ولا غيره، بل ولا شيء نجس، لا البول ولا غيره، وزعموا أن بعض أكابرهم رأى مُلاءةً (٦) صُوِّر له فيها صورُ الحيوان وقيل له: كُل ما طابت نفسُك ودع ما تكره، وأنه أبيح لهم جميعُ الحيوان، ونسَخوا شرع التَّوراة بمجرَّد ذلك (٧)، فالحلال عندهم ما اشتهته أنفسُهم، والحرام عندهم ما كرهته أنفسُهم.

فهدئ الله الذين آمنوا لما اختُلِف فيه من الحقّ، فأحلَّ الله لهم الطَّيبات، وحرَّم عليهم الخبائث، وأزال عنهم الآصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل خلافًا لليهود، وأمرهم بالطَّهارة -طهارة الحَدَث والخَبَث- خلافًا للنَّصاري.

<sup>(</sup>١) (د،ع): «لمخلوق»، (ي): «المخلوق».

<sup>(</sup>٢) (و): «وشددت عليهم من أمر». وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) (و): «حتىٰ منعوا».

<sup>(</sup>٤) وهو شحمٌ رقيقٌ يغشي الكرش والأمعاء. «التاج» (ثرب).

<sup>(</sup>٥) قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمئة وستون نوعًا. «مجموع الفتاوي» (٣/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) وهي الملحفة تكون من ثوب رقيق. «المعجم الوسيط» (ريط، لحف، ملأ).

<sup>(</sup>٧) من قوله: «وأنه أبيح لهم» إلىٰ هنا ليس في (و).

<sup>(</sup>۸) ليست في (و).

والمسيحُ عَلَيَكُ جعلته اليهودُ ولد زنًا كذَّابًا ساحرًا، وجعلته النَّصارى هو الله خالق السَّماوات والأرض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختُلِف<sup>(۱)</sup> فيه من الحقّ بإذنه، فشهدوا أنه عبدُ الله مخلوقٌ خلافًا للنَّصارى، وأنه رسولُ الله (۲) وجيهٌ في الدُّنيا والآخرة ومن المقرَّبين خلافًا لليهود.

وأمَّا التَّصديق والتَّكذيب، فإن اليهود من شأنهم التَّكذيب بالحقّ، والنَّصارى من شأنهم التصديق بالباطل؛ فإن اليهود كذَّبوا من كذَّبوه من الأنبياء وقد جاءوا بالحق، كما قال تعالى: ﴿أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اللَّهُوى أَنفُسُكُمُ وَقد جاءوا بالحق، كما قال تعالى: ﴿أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ اللَّهُونَ عَمَا فَنُونِهُ وَفَرِيقًا نَقُنُلُونَ ﴾ [البقرة: ١٨]، والنَّصارى يصدِّقون بمُحَالات العقول والشَّرائع، كما صدَّقوا بالتَّثليث والاتِّحاد ونحوهما من الممتنعات.

<sup>(</sup>۱) (و): «اختلفوا».

<sup>(</sup>٢) ليس في ط. العاصمة.

ثم (١) قالوا عن القرآن: إنه شهد (٢) لهم أنهم أنصار الله، حيث يقول: ﴿كَمَا عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ الْمُوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ اللهِ فَامَنت قَالَ الْمُوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ اللهِ فَامَنت قَالَ اللهِ قَالَ الْمُوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ اللهِ فَامَنت قَالَ اللهِ عَلَى عَدُوهِم فَاصَبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ قَالَ بِفَتْ مِنْ بَنِي إِلَى اللهِ عَلَى عَدُوهِم فَاصَبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ السف: ١٤] (٤).

فيقال: هذا حتَّى، والحواريُّون مؤمنون مسلمون، وهم أنصار الله، لكن ليس في هذا أنهم رسلُ الله، ولا في هذا أنَّ كلَّ ما أنتم عليه من الدِّين مأخوذٌ عنهم، ولا في هذا أنَّ الواحد من الحواريِّين معصومٌ من الغلط.

بل أمر (٥) الله المؤمنين من أمَّة محمَّدٍ عَيَّكِيَّ أَن يكونوا أنصار الله، كما طلب المسيحُ ذلك بقوله: ﴿مَنَ أَنصَارِي إِلَى اللهِ﴾.

وقد وصف الله المؤمنين أصحابَ النبيِّ (١) عَلَيْهِ من أهل المدينة النَّبويَّة بأنهم أنصارٌ (٧) بقوله تعالىٰ: ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ بأنهم أنصارٌ (٧) بقوله تعالىٰ: ﴿وَالسَّنبِقُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، والمهاجرون وَالْدِينَ التَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، والمهاجرون

<sup>(</sup>١) ليست في (ي، د،ع).

<sup>(</sup>۲) (و): «یشهد».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (و، ي).

<sup>(</sup>٤) رسالة بولس الأنطاكي (١٥). ولم تحسن ط. العاصمة قراءة هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «يأمر».

<sup>(</sup>٦) (ي): «من أصحاب النبي».

<sup>(</sup>٧) (و): «أنصار الله».

أفضل من الأنصار (١)، وهم أيضًا من أنصار الله، نصروه كما نصره الأنصار، لكن لمَّا كان لهم اسمٌ يخصُّهم وهو «المهاجرون» وهو أفضل الاسمين خصَّ الأنصار بهذا الاسم.

والمهاجرون والأنصار أفضلُ ممَّن آمن بموسى ومن آمن بعيسى عند المسلمين، ومع هذا فليس فيهم عندهم نبيٌّ ولا رسولٌ لله، ولكن فيهم رسلُ رسول الله عَلَيْة تسليمًا.

<sup>(</sup>۱) انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۱۵۲)، و«مجموع الفتاوي» (۱۱/ ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۹۱).

قالوا: "وأمَّا تعظيمه لإنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا(١)، فيقول: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ (٢) ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيِّنَ يَدَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال في سورة آل عمران: ﴿ المَّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴿ ثَنَّ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْلَةَ وَٱلْإِنِجِيلَ ﴿ ثَنَّ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١ -٤].

وقال في سورة المائدة: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدَى (٣) مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَهُدَى (٣) وَمُوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَ وَلَيْحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحَكُمُ مِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَيهُ وَمَن لَمْ يَحَكُم اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ فِي سورة آل عمران: ﴿ فَإِن اللّهُ فَا أَوْلَكُ فَقَد كُذِبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ وقال في سورة آل عمران: المُنير الذي هو الإنجيل المقدّس.

<sup>(</sup>۱) (و): «بأيدينا».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «ثم أنزلنا عليك». وهو خطأ في أصل رسالة بولس، كما سينبه المصنف إلىٰ ذلك، ولم أستجز إثبات لفظ الآية المحرَّف.

<sup>(</sup>٣) سقط من ط. العاصمة من أول الآية إلى هنا.

وقال أيضًا: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقِّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ [يونس: ٩٤].

فثبت بهذا ما معنا. ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التُّهم والتَّبديل<sup>(١)</sup> والتَّغيير لما فيها بتصديقه إيَّاها»<sup>(٢)</sup>.

والجوابُ -بعد أن تعرف أن لفظ الآية الأولىٰ في (٣) سورة المائدة ﴿ وَأَنزَلْنَا (٤) إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ أن يقال:

أمَّا تصديقُ خاتم الرُّسل محمَّدِ (٥) وَ اللهِ لَما أنزل الله قبله من الكتب، ولمن جاء قبله من الأنبياء، فهذا معلومٌ بالاضطرار من دينه، متواترًا تواترًا ظاهرًا، كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم.

وهذا من أصول الإيمان، قال تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُونِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِى الْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُونِى الْزَيْدِيُونَ مِن زَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهِ فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا النّبِيتُونَ مِن زَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ أَلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو السّمِيعُ عَامَنُهُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ اللّهُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا الْعَالِمُ وَاللّهُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا الْعَالَى اللّهُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا اللّهُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا الْعَالِمُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا اللّهُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا الْعَالَةِ وَمَا اللّهُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ وَمَا أُنْذِلَ عَلَيْنَا وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>١) رسالة بولس: «بالتبديل». وهو أجود.

<sup>(</sup>٢) رسالة بولس الأنطاكي (١٥).

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «من»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) الأصول: «ثم أنزلنا»، سها عن إصلاح هذه، وأصلح كلمة «إليك».

<sup>(</sup>٥) (و): «محمد رسول الله».

أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 🐠 وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَئِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٤ - ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ أُلْبِرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ عَلَى الْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواۚ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَنْ يَكِيهِ -وَكُنْبِهِ - وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ كُلِيفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ و كَيْنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوَ أَخُطَأُنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥ - ٢٨٦].

وتصديقُه للتَّوراة والإنجيل مذكورٌ في مواضع من القرآن، وقد قال: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال تعالىٰ: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئنَبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال: ﴿ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَا الْفَرْءَانَ ﴾ [وسف: ٣].

فبيَّن أنه أنزل هذا القرآن مهيمنًا على ما بين يديه من الكتب، والمهيمنُ: الشَّاهد المؤتمَن الحاكم، يشهدُ (١) بما فيها من الحقّ، وينفي (٢) ما حُرِّف فيها، ويحكم بإقرار ما أقرَّه الله من أحكامها، وينسَخ ما نسخه الله منها، وهو مؤتمنٌ في ذلك عليها.

وأخبر أنه أحسنُ الحديث، وأحسنُ القصص، وهذا يتضمَّن أنه (٣) كلُّ من كان متمسِّكًا بالتَّوراة قبل النَّسخ من غير تبديل شيءٍ من أحكامها فإنه من أهل الإيمان والهدئ، وكذلك من كان متمسِّكًا بالإنجيل من غير تبديل شيءٍ من أحكامه قبل النَّسخ فهو من أهل الإيمان والهدئ، وليس في ذلك مدحٌ لمن تمسَّك بشرع مبدَّل، فضلًا عمَّن تمسَّك بشرعٍ مبدَّل (٤) منسوخٍ ولم يؤمن بما أرسل الله إليه من الرُّسل وما أنزل إليه من الكتب، بل قد بيَّن سبحانه كفر اليهود والنَّصارئ بتبديل الكتاب الأوَّل وبترك الإيمان بمحمَّد ﷺ في غير موضع.

وأمَّا تأويلهم قوله: ﴿ ذَلِكَ الْحِتَبُ ﴾ أنه الإنجيل، وأنَّ ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَمُعَا رَنَقُهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ عنى بهم النّصارى، فهو من تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل كلام الله، كما فعلوه في قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الله هوت (٥)، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الله هوت (٥)، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الله هوت (٥)، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الله هوت (٥)، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الله هوت (٥)، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الله هوت (٥)، وفي قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ الله وَلَهُ وَمُن القرآن عَيْرَ المعنى الذي أراد الله به.

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «فشهد».

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «ويبين»، وفي طرة (د،ع) إشارة إلى أنها في نسخة.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٥) (و): «أي باللاهوت».

وهذا ممَّا يؤيِّد أنهم فعلوا كذلك بالتَّوراة والإنجيل؛ فإنه إذا كان القرآن الذي قد عَرَف تفسيره والمراد به العامُّ والخاصُّ، ونُقِل ذلك عن الرَّسول نقلًا متواترًا حتى عُرِف معناه علمًا يقينيًّا(۱) اضطراريًّا، فيبدِّلون معناه، ويحرِّفون الكَلِم عن مواضعه، فماذا يصنعون بالتَّوراة والإنجيل ولم يُنْقَل لفظُ ذلك ومعناه كما نُقِل القرآن، وليس في أهل تلك الكتب ممَّن (۲) يذبُّ عن لفظها ومعناها كما يذبُّ المسلمون عن لفظ القرآن ومعناه؟!

وهؤلاء غرَّهم قوله: ﴿ زَلِكَ اللَّهِ عَلَيْكِ ﴾، فظنُّوا أن لفظ ﴿ زَلِكَ ﴾ لمَّا كان يشار بها إلىٰ الغائب أشير بها إلىٰ الإنجيل!

<sup>(</sup>١) مهملة في (و)، (ي): «يقينًا».

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «من». والمثبت من الأصول مستقيم.

<sup>(</sup>٣) الأصول: «سرحوهن»، وهو سهو، تلك آية البقرة: ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) «وأقيموا الشهادة لله» ليست في الأصول.

فيها عن نوح: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكَ ﴾ الآية (١) [هود: ٤٩].

وذلك أنه لما أنزل قوله: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ ﴾، و ﴿ تِلْكَ اَلْكِنَبِ ﴾، و نحو ذلك، لم يكن الكتابُ المشارُ إليه قد أُنزِل تلك السَّاعة، وإنما كان قد أُنزِل قبل ذلك، فصار كالغائب الذي يشار إليه كما يشار إلىٰ الغائب.

وهو باعتبار حضوره عند النبيّ عَلَيْكُ يشار إليه كما يشار إلى الحاضر، كما قال تعالى: ﴿ وَهَلَذَا ذِكُرٌ مُبُارِكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، ولهذا قال غير واحدٍ من السّلف: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ ﴾ أي: هذا الكتاب (٣)، يقولون: المراد هذا الكتاب، وإن كانت الإشارة تكون تارةً إشارة غائب، وتارةً إشارة حاضر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) رسمها مشتبه في (د)، وليست في (ي، ع، و).

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن جرير (١/ ٢٢٨) أنه قول «عامة المفسرين»، ورواه عن مجاهد وعكرمة وابن جريج والسُّدي.

وقد قال: ﴿ هُدُى لِلْمُنَاتِينَ اللَّهِ مَا لَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾، وقد وصف النَّصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأنهم كافرون ظالمون، فكيف يجعلهم المتَّقين الذين يؤمنون بالغيب؟!

قال تعالى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّى مَا حَرَّمَ ٱللَّهِ وَهُمُ صَلْغِرُوكَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

وأوَّل التقوى تقوى الشِّرك، وقد وَصَف النَّصارى بالشرك في قوله: ﴿ التَّفِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابَّنَ مَرْيَكُم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُّدُوا إِلَىها وَحِدًا لَا الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَكُم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُّدُوا إِلَىها وَحِدًا لَا الله إِلَّا هُو شَبْحَنهُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّه لِيعَبُّدُوا إِلَىها وَحِدًا لَا الله وَالله وَ

ونهى عن موالاتهم، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاةً بَعْضِ عَن موالاتهم، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاةً بَعْضِ وَمَن يَتَوَلِّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]، وقد أخبر أن الله وليُّ المتقين، فقال: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهُ مَن مَن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن اللهِ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهِ مَن مَن ا

فلو كانوا من المتَّقين -فضلًا عن أن يكونوا هم المتَّقين- لكان الله وليَّهم، ولكانت موالاتهم واجبةً على المؤمنين، وهو قد نهى عن موالاتهم، وجعل من يتولَّاهم ظالمًا، وجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والكفَّار بعضهم أولياء بعض.

وأيضًا، فإنه قال تعالى: ﴿ اَلَذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَتِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ ﴾، وهي الصلاة التي أمر بها في قوله: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الله صلاةً بغير الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٧]، وقد قال ﷺ: ﴿ لا يقبل الله صلاةً بغير طهور» وقال ﷺ: ﴿ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٥)، وهم لا يقرؤونها.

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٤١٦) من حديث أسامة بن زيد رَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاستذكار» (١٥/ ٤٩٢)، و «الإقناع» لابن القطان (٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٤) من حديث عبد الله بن عمر الطالكا.

والصَّلاة التي فرضها وأثنى عليها مشتملةٌ على استقبال الكعبة، وعلى ركوعٍ وسجدتين في كلِّ ركعة، وغير ذلك ممَّا لا يفعله النَّصارى، فكيف يمدحهم بإقامة الصلاة وهم لا يقيمون الصَّلاة التي أَمَر (١) بإقامتها؟!

ثم لو قال اليهوديُّ: المراد بقوله: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ التَّوراة، وبالمتقين اليهود، لكان هذا -مع بطلانه- أقرب من قول القائل: إن المراد بالكتاب الإنجيل؛ لأن التَّوراة أحقُّ بذلك من الإنجيل؛ فإنها الأصل، والله تعالىٰ يَقْرِن بينها وبين القرآن في غير موضع، كقوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن رَّبِهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةِ مِن رَّبِهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْ أَفَهَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِهِ، وَيَتَلُوهُ أَمُن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِهِ، وَيَتَلُوهُ أَنْ مَلَىٰ مَنْ أَلِهِ، وَيَسَلَمُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [مود: ١٧]، وقوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ اللهِ مَنْ عِندِ اللهِ وَكَفَرْتُم بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، فَنَامَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، فَامَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ، فَامَنَ وَاسْتَكُمْرَثُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَفَرْتُم الطّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

وقد قالت الجن لمَّا سمعت القرآن: ﴿قَالُواْ يَنَوَمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٠]، وقال النجاشيُّ لمَّا سمع القرآن: ﴿إِن هذا والذي جاء به موسىٰ ليخرج من مشكاةٍ واحدة ﴾ (٢)، وكذلك ورقة بن نوفل قال: ﴿هذا هو النَّامُوسُ الذي كان ينزل (٣) علىٰ موسىٰ بن عمران ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) (ع): «أمرنا».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (١/٨١) في حديث أم سلمة الطويل.

<sup>(</sup>٣) (ي): «نزل».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (١/ ٣٨، ١٢٨، ٣٨٤).

وقال تعالىٰ: ﴿قَالُواْ (') لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُولِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ أَولَا سِحْرَانِ تَظُلْهَرَا ﴾ أي: التّوراة والقرآن، و﴿قَالُواْ سِحْرَانِ '' مُوسَىٰ مِن قَبْلُ أَلُواْ سِحْرَانِ تَظُلْهَرَا ﴾ أي: موسىٰ ومحمَّد، ﴿وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾، قال الله: ﴿قُلْ فَأَتُواْ بِكَلِّ كَفِرُونَ ﴾، قال الله: ﴿قُلْ فَأَتُواْ بِكَالِ كَفِرُونَ ﴾، قال الله: ﴿قُلْ فَأَتُواْ بِكَالِ كَفِرُونَ ﴾، قال الله: ﴿قُلْ فَأَتُواْ بِكَالِ كَالْهُ مِنْ عِندِ الله مُواَهْ مَا الله كَتَابُ أَهْدَىٰ مِن التّوراة والقرآن.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلُ مَن أَنزَلَ الكتاب الذي جاء به أَنزَلَ الكِتَابِ الذي جَاء به موسىٰ (٣) ﴿ وُرًا وَهُدَى لِلنّاسِ يَجْعَلُونَهُ وقَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِمْتُم مَالَرُ مُوسَىٰ اللّهُ هُو الذي أَنزَل الكتاب الذي جاء به موسىٰ (٣) ﴿ وُورًا وَهُدَى لِلنّاسِ يُجْعَلُونَهُ وَوَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِمْتُم مَالَرُ مَعْمَ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ آلَ وَهُدَى لِلنّامِ أَنْ اللّهُ مُبَارَكُ مُبَارَكُ مُبَارَكُ مُبَارِكُ مُنَا لَكُ مَن عَوْلَمَ اللّهُ اللّهُ مُبَارِكُ مُنْ عَوْلَمَ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُبَارِكُ مُنْ عَوْلَمَ اللّهُ اللّهُ مُنَا لَكُ مِنْ عَوْلَمَ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلِنُذِرَا أَمَّ اللّهُ مَن عَوْلَمَ اللّهُ وَاللّذِينَ يُوقِمِنُونَ بِاللّهُ وَلَا يَعْمَ وَمُنْ حَوْلَهُا وَالّذِينَ يُوقِمِنُونَ بِاللّهُ اللّهُ مُنُونَ بِهِ لَهُ مُنْ عَوْلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى صَلاّتِهِمْ يُعَالِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩١ - ٩٢].

وأمَّا قوله تعالىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ فهي صفةٌ ثانيةٌ للذين يؤمنون بالغيب، وَصَفهم بالإيمان بالغيب (٤) مجملًا، ثمَّ وَصَفهم بإيمانٍ مفصَّلِ بما أُنزِل إليه (٥) وما أُنزِل من قبله.

<sup>(</sup>١) الأصول: «وقالوا».

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، كما سلف (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) ألحقت الجملة التفسيرية في طرة (د، ي) مختومة بالتصحيح، ووقعت في المتن بعد الآية في (ع)، وخلت منها (و)، ولم تثبتها ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٤) «وصفهم بالإيمان بالغيب» ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «إليك»، وهو خطأ مخالف للأصول.

والعطفُ بالواو يكون لتغاير الذَّوات، ويكون لتغاير الصِّفات (١)، كقوله تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴿ لَ ٱلْآَيْ عَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ لَ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَٱلَّذِى آخَرَحَ أَخْرَجَ اللّهِ عَلَمُهُ غُثَاءً أَحُوىٰ ﴾ [الأعلى: ١ - ٥]، والذي خلق فسوَّىٰ هو الذي قدَّر فهدى، وهو الذي أخرج المرعىٰ.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضَ مِهَا السَّمَا فَهُ اللَّهُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَمُ الْعَرْضَ مِهَا اللَّهُ اللَّهُ فَيهَا سُبُلًا لَعَلَمُ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَا يَهِ عَلَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ومثله (۱) قوله: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْأَكُونَ أَنْ وَلَيْكِ مُمُ الْعَلَدُونَ ﴿ وَالْمَعْنَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ لَا فَمَن ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَعَلَمُ اللَّهِ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْكُولُولُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَلَا اللللل

وكذلك في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُّجَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ وَكَذَلِكَ فِي قَولِهِ: ﴿إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ وَاللَّا الْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَلِمِمْ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ وَاللَّذِينَ فِي الْمُولِمِمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل

<sup>(</sup>١) تقدم تقرير ذلك (١/ ٤٨ – ٤٩).

<sup>(</sup>۲) (ي): «ومثل».

<sup>(</sup>٣) (ع): «وصفهم الله».

وقد قيل: إنَّ قوله (١): ﴿ يُؤْمِنُونَ بِآلْهَتِ ﴾ صفة المؤمنين من غير أهل الكتاب، كمشركي العرب، ﴿ وَآلَذِينَ يُؤْمِنُونَ مِآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن فَبَلِكَ ﴾ صفة من آمن به (٢) من أهل الكتاب (٣).

وعلى هذا القول هؤلاء غير هؤلاء، لكن هذا ضعيف؛ فإنه لا بدَّ في المؤمنين من غير أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أُنزِل إليه وما أُنزِل من قبله، ولا بدَّ في مؤمن أهل الكتاب أن يؤمن بالغيب، فكلُّ من الإيمانين واجبٌ على كلِّ واحد، ولا يكون أحدٌ على هدًى من ربِّه مفلحًا إلا بهذا وهذا.

وأمَّا قول النَّصارى: «نحن الذين آمنَّا بالسَّيِّد المسيح وما رأيناه»، فهكذا اليهود آمنوا بموسى عَلَيْكُ وما رأوه، والمسلمون آمنوا بمحمَّد عَلَيْكُ وما رأوه، بل المسلمون آمنوا بموسى وعيسى وسائر النبيِّين وما رأوهم، بخلاف اليهود والنَّصارى الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض.

<sup>(</sup>١) (ع): «وقد فسر قبل إن قوله». (و): «وقد فسر قوله». وكلاهما خطأ. وصُحِّح كما أثبتُّ في طرة (د، ي). وفي ط. العاصمة: «وقد فسر قبل قوله».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ي).

<sup>(</sup>٣) يروئ عن ابن عباس وغيره، واختاره ابن جرير، كما مضيّ (١/ ٤٨).

ثم «الغيب» ليس المراد به صورة النبيّ عَلَيْكُمُ؛ فإن صورة النبيّ ليست من الغيب، فإن النّاس يرونها، وليس في رؤيتها ما يوجب إيمانًا ولا كفرًا، ولكن الغيب ما غاب عن مشاهدة الخلق، وهو ما أخبرت به الأنبياء من الغيب، فيدخل فيه الإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو الإيمان بأنهم رسلُ الله، وسواءٌ رُئيَت (١) أبدانهم أو لم تُر فقد يراهم من لم يؤمن برسالتهم، وقد يؤمن برسالتهم من لم يرهم. والمقصود الإيمانُ برسالتهم، لا بنفس صورهم حتى يقول القائل: آمنًا بنبيِّ ولم نره، وقد يَعْلَم من دلائل نبوّته وأعلام رسالته من لم يره أكثر ممّا يعلمها من رآه.

(۱) (ع): «كانت رئيت».

وأمَّا قوله في سورة المائدة: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ يَكُورُ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ يَكُورُ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ يَكُورُ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَمَن لَمْ يَحْكُم وَهُدًى وَمُورُ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَمَن لَمْ يَحْكُم وَهُدًى وَمُورُ وَمُصَدِقًا لِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم وَهُدَى وَمُورُ وَمُصَدِقًا لِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فِيهِ مَن اللّهُ عَلَىٰ المسيح والتّوراة والإنجيل، وأمرٌ للنّصارى بالحكم بما أنزل فيه، كما أثنىٰ علىٰ موسىٰ والتّوراة بأعظم ممَّا عظم به المسيح والإنجيل.

فقال تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنك ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِ مِهِ وَلَوْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْحَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾ [المائدة: ١١]، أي: قائلون للحَذب، مصدِّقون مستجيبون مطيعون لقوم آخرين لم يأتوك، فهم مصدِّقون للكذب، مطيعون لمن (٢) يخالفك وأنت رسول الله، فكلُّ من تصديق الكذب والطَّاعة لمن خالف رسول الله ﷺ من أعظم الذُّنوب.

ولفظ «السَّمع»(٢) يراد به الإحساسُ بالصَّوت، ويراد به فهمُ المعنى(٤)، ويراد به قبمُ المعنى ويراد به قبولُه، فيقال: فلانٌ سَمِعَ ما يقول فلان، أي: يصدِّقه أو يطيعُه ويقبل منه (٥).

<sup>(</sup>١) «مصدقًا لما بين يديه من التوراة» ليست في الأصول.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «لما».

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «السميع»، وهو خطأ مخالف للأصول.

<sup>(</sup>٤) في طرة (د،ع) إشارة إلى أن في نسخة: «فهم الصوت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (٨/ ٤٣٤ - ٤٣٦)، و «مجموع الفتاوي» (١/ ٢٠٨)، و «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (١٣٣)، و «مفتاح دار السعادة» (٢١٨ - ٢١٩).

فقوله: ﴿ سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ أي: مصدِّقون به، وإلا مجرَّد سماع صوت الكاذب وفهم كلامه ليس مذمومًا علىٰ الإطلاق.

وكذلك ﴿ سَكَنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ ﴾ أي: مستجيبون لهم مطيعون لهم أي التوبة: ٤٧] مطيعون لهم (١)، كما قال في حقِّ المنافقين: ﴿ وَفِيكُو سَكَنْعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٧] أي: مستجيبون مطيعون لهم.

ومن قال: إن المراد به الجاسوس، فهو غالطٌ كغلط من قال: ﴿سَمَّعُونَ لَمُمّ ﴾ هم الجواسيس<sup>(۲)</sup>؛ فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه، ومعلومٌ أن النبيَّ عِلَيْ كان ما يذكره ويأمر به ويفعله يراه ويسمعه كلُّ من بالمدينة مؤمنهم ومنافقُهم، ولم يكن يَقْصِد أن يَكْتُمَ يهودَ المدينة ما يقولُه ويفعلُه، خلاف من كان يأتيه من اليهود (٣) وهم يصدِّقون الكذبَ ويطيعون لليهود الآخرين الذين لم يأتوه (٤).

والله نهى نبيّه عَلَيْكُو أن يُحْزِنَه المسارعون في الكفر من هاتين (٥) الطَّائفتين: المنافقين (٦) الذين أظهروا الإيمان به ولم تؤمن قلوبهم، ومن أهل الكتاب الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم أن يطيعوه ويتَبعوا حكمَه، بل إن حَكَم بما يَهْوَونه قبلوه، وإن حكم بخلاف ذلك لم يقبلوه؛ لكونهم مطيعين

<sup>(</sup>١) ليست في (و،ع).

<sup>(</sup>۲) انظر: «دُرء التعارض» (٥/ ٢٦٢)، و «مجموع الفتاوي، (۱٤/ ٢٥٢، ۲۸/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) في طرة (د) إشارة إلى أن في نسخة: «من يأتيهم من اليهود».

<sup>(</sup>٤) (و، ي): «ويطيعون لليهود الآخرين ويسارعون في الكفر من الذين لم يأتوه». وضرب على «ويسارعون في الكفر من» في (د).

<sup>(</sup>٥) (و، ي): «أن تحزنه هاتين».

<sup>(</sup>٦) ط. العاصمة: «المنافقتين»، وهو خطأ مخالف للأصول.

لقوم آخرين لم يأتوه.

قال تعالىٰ: ﴿ سَمَنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَعُعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمَ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

والحكم يفتقر إلى الصّدق والعدل، فلا بدّ أن يكون الشاهدُ صادقًا والحاكم عادلًا، وهؤلاء يصدِّقون الكاذبين من الشُّهود (٢)، ويبغون (٣) حكم المخالفين للرُّسل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا لم يكن قصدُهم اتباع الصّدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم، بل إن شئتَ فاحكم بينهم وإن شئتَ فلا تحكم، ولكن إذا حكمتَ فلا تحكم إلا بما أنزل الله إليك؛ إذ هو العدل.

<sup>(</sup>١) «لم يأتوك» ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) (ي، و): «اليهود».

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي، و). (ع): «يبتغون». وفي ط. النيل والعاصمة: «يتبعون»، وهو تحريف. يشير المصنف إلى قوله تعالى عن اليهود: ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ ﴾.

فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِنَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَلَا تَكْبَيْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْأَدُنِ اللّهُ فَأُولَتِهِ وَٱلْأَدُنُ وَٱلسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحُ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِالْآنِفِ وَٱلْأَدُنُ وَالسِّنَ بِالسِّنِ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحُ وَالْعَيْنَ بِالسِّنِ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحُ وَالْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِالْآنِفِ وَٱلْأَدُنُ وَمَن لَمْ يَحْتُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَصَاصٌ فَمَن تَصَكَدَف بِهِ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ أَوْمَن لَمْ يَحَدَّمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَاكَامَهُ فَمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٢-٤٥].

فهذا ثناؤه على التَّوراة، وإخباره أن فيها حكم الله، وأنه أنزل التَّوراة وفيها ﴿ هُدُى وَنُورٌ عَلَىٰ التَّوراة، وإخباره أن فيها حكم الله، وأنه أنزل التَّوراة وفيها ﴿ هُدُى وَنُورٌ ۚ يَحَكُمُ بِهَا النَّبِيتُونَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَنْفِرُونَ ﴾. ذكرها: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَنْفِرُونَ ﴾.

وهذا أعظمُ ممّا ذكره في الإنجيل؛ فإنه قال في الإنجيل: ﴿وَالْيَخِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ فَيهِ مُدَى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٦]، وقال فيه: ﴿ وَلْيَحْكُو الْمَلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَافُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧]، وقال في وَمَن لَد يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال في التّوراة: ﴿ يَحْكُمُ بِمَا النّبِيتُونَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فهو سبحانه فومَن لَد يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فهو سبحانه مع إخباره بإنزال الكتابين يصف التّوراة بأعظم ممّا يصف به الإنجيل، كما قال تعالىٰ: ﴿ إِنَا أَنزَلُ اللّهُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيتُونَ النّبِينُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

وإذا كان ما ذكره من مدح موسى والتَّوراة لم يوجب ذلك مدح اليهود الذين كذَّبوا المسيح ومحمَّدًا صلى الله عليهما وسلَّم تسليمًا(١)، وليس فيه ثناءٌ

<sup>(</sup>١) ليست في (و).

علىٰ دين اليهود المبدَّل المنسوخ باتِّفاق المسلمين والنَّصارىٰ، فكذلك (١) أيضًا ما ذكره من مدح المسيح والإنجيل ليس فيه مدحُ النَّصارىٰ الذين كذَّبوا محمَّدًا وَيَلِيْقُ، وبدَّلوا أحكام التَّوراة والإنجيل، واتَّبعوا المبدَّل المنسوخ.

واليهود توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذُكِر مدحٌ لليهود بعد النّسخ والنّصارى توافق المسلمين على أنه ليس فيما ذُكِر مدحٌ لليهود بعد النّسخ والتّبديل، فعُلِم اتفاقُ أهل الملل كلّها -المسلمين (٢) واليهود والنّصارى - على أنه ليس فيما ذُكِر في القرآن من ذكر التّوراة والإنجيل وموسى وعيسى مدحٌ لأهل الكتاب الذين كذّبوا محمّدًا عَلَيْهُ، ولا مدحٌ لدينهم المبدّل قبل مبعثه، فليس في ذلك مدحٌ لمن تمسّك بدينٍ مبدّلٍ ولا بدينٍ منسوخ، فكيف بمن تمسّك بدينٍ مبدّلٍ ولا بدينٍ منسوخ، فكيف بمن تمسّك بدينٍ مبدّلٍ منسوخ؟!

<sup>(</sup>١) (ى، د): «وكذلك». وأشار في طرة (د) إلى أن «فكذلك» في نسخة.

<sup>(</sup>٢) (د، و، ي): «المسلمون». والمثبت من (ع) على الجادة.

وهنا(١) أصلٌ لا بدَّ من بيانه(٢)، وهو أنه قد دلَّت النُّصوص على أن الله لا يعذِّب إلا من أرسَل إليه رسولًا تقوم به الحجَّة عليه.

قال تعالىٰ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَكَيْرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ كِتَبَا وَاللَّهُ مَنشُورًا اللَّ ٱقْرَأَ كِنبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللَّ مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهَا يَهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِيبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٣ - ١٥]، وقال تعالىٰ: ﴿ رُّسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقال تعالىٰ عن أهل النّار: ﴿ كُلُّمَا أُلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ خَرَنَهُما أَلَدْ يَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ كَا الْمَلَانَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ الل

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ



<sup>(</sup>١) (د،ع): «وهذا». وفي طرة (ع) إشارة إلى أن «هنا» في نسخة.

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «ثباته».

<sup>(</sup>٣) أكملت الآية في (د،ع).

ءَاينتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴾ [القصص: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ آيدِيهِمْ فَيَقُولُواْ (١) رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلاَ أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ سَحِرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِ أَوْقِ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُواْ سَحِرَانِ تَظَلَه رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِ كُلِي وَلِهُ وَاللَّهُ الْمُؤْوِنَ ﴾ [القصص: ٤٧- ٤٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ يَمَا هُلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثْمُ وَقَالَ تعالىٰ: ﴿ يَمَا كُمْ مَنْ الْكِتَٰبِ ﴾ (٢) [المائدة: ١٥]، ﴿ يَمَا هُلَ مَنْ الْكِنَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٩].

وإذا كان كذلك، فمعلومٌ أن الحجَّة إنما تقوم بالقرآن على من بَلَغَه؛ لقوله (٣): ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنَ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]، فمن بَلَغَه بعضُ القرآن دون بعضٍ قامت عليه الحجَّة بما بَلَغَه دون ما لم يَبْلُغُه.

وإذا اشتبه معنى بعض الآيات، وتنازع النَّاسُ في تأويل الآية، وجب ردُّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله (٤)، فإذا اجتهد النَّاسُ في فهم ما أراده الرَّسول ﷺ فالمصيبُ له أجران والمخطئ له أجر.

<sup>(</sup>١) في الأصول: «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا»، وهو سهوٌ وانتقال ذهن إلى الآية الأخرى في سورة طه: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) الآية ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «كقوله».

<sup>(</sup>٤) (ي، د،ع): «والرسول».

فلا يمتنع (١) أن يقال ذلك في أهل الكتاب قبلنا، فمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب قبلنا لم تقم عليه الحجّة إلا بما بَلَغَه، وما (٢) خفي عليه (٣) معناه منه، فاجتهد في معرفته، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وخطؤه محطوطٌ عنه. فأمّا من تعمّد تحريف الكتاب لفظِه أو معناه، وعرف ما جاء به الرّسول فعاندَه، فهذا مستحقٌ للعقاب، وكذلك من فرّط في طلب الحقّ واتّباعه، متبعًا لهواه، مشتغلًا عن ذلك بدنياه.

وعلىٰ هذا، فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرَّفوا بعض الكتاب، وفيهم آخرون لم يعلموا ذلك، وهم (٤) مجتهدون في اتِّباع ما جاء به الرَّسول = لم يجب أن يُجْعَل هؤلاء من المستوجبين للوعيد.

وإذا<sup>(٥)</sup> جاز أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ما جاء به المسيح، بل خفي عليه بعض ما جاء به أو بعض معانيه، فاجتهد = لم يعاقب على ما لم يَبْلُغُه.

وقد تُحْمَل أخبار اليهود الذين كانوا مع تُبَّع(٦)، والذين كانوا ينتظرون

<sup>(</sup>۱) (e): «يمنع».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «لم تقم عليه الحجة بما بلغه فيما».

<sup>(</sup>٣) (و، د، ع): «عليهم».

<sup>(</sup>٤) (و): «فهم». وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «فإذا».

<sup>(</sup>٦) تُبَانَ أسعد أبو كَرِب، من ملوك حمير باليمن، قدم المدينة يريد قتال أهلها، فجاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة فقالا له: لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة؛ فإنها مهاجر نبيِّ يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون داره وقراره. فتناهي، ورأى أن لهما علمًا، وانصرف عن المدينة، وصحبهما معه، واتبعهما على دينهما. انظر: «السيرة» لابن هشام (١/ ٢٠، ٢٢).

الإيمان بمحمَّد ﷺ من أهل المدينة، كابن الهَيِّبان (١) وغيره = على هذا، وأنهم لم يكونوا مكذِّبين للمسيح تكذيبَ غيرهم من اليهود.

وقد تنازع النَّاس: هل يمكن مع الاجتهاد واستفراغ الوُسْع أن لا يَبِين للنَّاظر (٢) المستدلِّ صدقُ الرَّسول أم لا؟ وإذا لم يَبِن (٣) له ذلك هل يستحقُّ العقوبة في الآخرة أم لا يستحقُّها (٤)؟

بل تنازع(٥) بعض النَّاس في المقلِّد منهم أيضًا.

والكلام في مقامين:

[المقام الأول] (٢): في بيان (٧) خطأ المخالف للحقِّ وضلاله. وهذا مما يُعْلَم بطرقٍ متعدِّدةٍ عقليَّة وسمعيَّة، وقد يُعْرَفُ الخطأ في أقوال كثيرٍ (٨) من أهل القبلة المخالفين للحقِّ وغير أهل القبلة بأنواعِ متعددة من الدَّلائل.

<sup>(</sup>۱) أبو عمير، رجلٌ صالحٌ من يهود الشام، قدم المدينة قبل الإسلام يلتمس بعثة النبي ﷺ، فلم يدركه، وكان يبشّر بظهوره ويحثّ اليهود على اتباعه. انظر: «السيرة» لابن إسحاق (۸۵)، و «الطبقات» لابن سعد (۱/ ۱۳۲، ٥/ ۳۹٥)، وسيذكر المصنف خبره فيما يأتي. وتحرف اسمه في (ع): «الهيتاني»، وعلى الصواب في (و، ي). وفي ط. النيل: «الهتيان». وغيّره محقق ط. العاصمة إلى «التيّهان»، وترجم لأبي الهيثم ابن التيّهان الأنصاري الصحابي ﷺ!

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «للمناظر».

<sup>(</sup>٣) (و): «يبين». (ي): «يتبين» مهملة.

<sup>(</sup>٤) ليست في (و).

<sup>(</sup>٥) (و، ي): «بل وتنازع». وسقطت «بل» من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٦) من ط. النيل، وليس في الأصول.

<sup>(</sup>۷) (د، ع): «شأن».

<sup>(</sup>۸) (و، د، ع): «كثيرة».

والمقام الثاني: الكلام في كفرهم واستحقاقهم الوعيد في الآخرة. فهذا فيه ثلاثة أقوالٍ للناس، بل كلُّ (١) من أصحاب الأثمَّة المشهورين مالك والشافعي وأحمد لهم الأقوال الثلاثة (٢):

قيل: إنه يعذَّبُ في النَّار من لم يؤمن، وإن لم يُرسَل إليه رسول؛ لقيام الحجَّة عليه بالعقل. وهذا قول كثيرٍ ممَّن يقول بالحكم العقليِّ من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وهو اختيار أبي الخطَّاب (٣).

وقيل: لا حجَّة عليه بالعقل، بل يجوز (٤) أن يعذب من لم تقم عليه حجَّةً لا بالشَّرع ولا بالعقل. وهذا قول من يجوِّز تعذيب أطفال الكفَّار ومجانينهم، وهذا قول كثيرٍ من أهل الكلام، كالجهم، وكأبي الحسن الأشعري وأصحابه، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وغيرهم (٥).

والقول الثالث، وعليه السَّلف والأئمَّة: إنه لا يعذَّب إلا من بلغته الرِّسالة، ولا يعذَّب إلا من خالف الرُّسل، كما دلَّ علىٰ ذلك (٦) الكتابُ والسُّنَّة، قال تعالىٰ لإبليس (٧): ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمَّ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥].

<sup>(</sup>١) «بل كل» لحقٌ في (ي) مع التصحيح، وليس في (و،ع).

<sup>(</sup>٢) وهو من فروع الخلاف في مسألة الحسن والقبح العقليَّين. انظر: «التحسين والتقبيح» للشهراني (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٧)، وما سيأتي (١/ ٤٧١ - ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التمهيد» لأبي الخطاب الكلوذاني (٤/ ٢٩٤ - ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «لا يجوز». وهو خطأ مبطلٌ للمراد، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الواضح» لابن عقيل (١/ ٤٩٥)، و درء التعارض» (٨/ ٩٣)، و «النيوات» (٥/ ٤٩٣). (٢٥).

<sup>(</sup>٦) (ع، ي، د): «دل عليه».

<sup>(</sup>٧) ليست في (ع، د).

وإذا كان كذلك، فنحن فيما نناظِر (١) فيه أهل الكتاب متقدِّميهم ومتأخِّريهم :

\* تارةً نتكلّم في المقام الأوّل، وهو بيان مخالفتهم للحقّ وجهلهم وضلالهم، فهذا تنبيهٌ لجميع الأدلة الشرعية والعقلية.

\* وتارةً نبيِّن (٢) كفرَهم الذي يستحقُّون به العذابَ في الدُّنيا والآخرة، فهذا أمره إلى الله ورسوله، لا يُتكلَّم فيه إلا بما أخبرت به الرُّسل (٣)، كما أنَّا أيضا لا نشهدُ بالإيمان والجنَّة إلا لمن شهدت له الرُّسل، ومن لم تَقُم عليه الحجَّة في الدنيا بالرِّسالة -كالأطفال والمجانين وأهل الفترات - فهؤلاء فيهم أقوالُ أظهرها ما جاءت به الآثار: أنهم يُمْتَحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقُّوا الثَّواب، وإن عصوه استحقُّوا العقاب (٤).

<sup>(</sup>١) (د،ع): «فهو كما نناظر».

<sup>(</sup>٢) (و، د، ع): «ونبين»، بلا «تارة».

<sup>(</sup>٣) (و): «أُخبر به الرسول».

<sup>(</sup>٤) روي في ذلك حديث الأسود بن سريع رضي عن النبي رضي عند أحمد (١٦٣٠١)، والبزار (٢٩٥٧)، والبزار (٢٣٥٧).

وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ومعاذ بن جبل وثوبان رَبِي قال المصنف في «درء التعارض» (٨/ ٤٣٧): «روي به آثار متعددة عن النبي رَبِيَّةٍ حسانٌ يصدِّق بعضها بعضًا». وانظر: «الصفدية» (٢/ ٢٤٥).

وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف تلك الآثار وما دلت عليه، قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ٤٠٣): «وهي كلها أسانيد ليست بالقوية، ولا تقوم بها حجة ...، وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء ...». وأجاب عنه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (١١٤٩ – ١١٥٨) جوابًا جيدًا من جهتي الثبوت والدلالة.

وانظر: «درء التعارض» (۸/ ۲۰۰)، و «جامع المسائل» (۳/ ۲۳۲، ۲۳۸)، و «مجموع الفتاوي» (۶/ ۲۳۸، ۲۳۷)، و «مجموع الفتاوي» (۶/ ۲۲۱، ۲۷۷، ۳۰۳، ۲۲/ ۳۷۲).

وإذا كان كذلك، فنحن نشهد لمن كان مؤمنًا بموسى متَّبعًا له أنه (١) مؤمنٌ مستحقُّ للثَّواب، وكذلك من (٢) كان مؤمنًا بالمسيح متَّبعًا له.

ونشهد لمن قامت عليه الحجّة بموسى فلم يتّبعه -كآل فرعون- أنهم من أهل النّار، وكذلك من قامت عليه الحجّة بالمسيح الذين قال الله فيهم: ﴿إِنّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنّي أَعَذِبُهُ، عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ، أَحَدًا مِّن الْعَلَمِينَ ﴿ مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنّي أُعَذِبُهُ، عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ، أَحَدًا مِّن الْعَلَمِينَ ﴾ المائدة: ١١٥]، والذين قال فيهم: ﴿ يُعِيسَى إِنّي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِنّى وَمُطَهِرُكَ مِن اللّهِ اللّهِ مَن عَمُولًا وَبَعِلُ الّذِينَ اتّبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمّ إِلَى اللّهِ مَن عَمْولُ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمّ اللّهِ مُرَجِعُكُمُ مَن فَامَا اللّهِ مَن كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ مَرْجِعُكُمْ مَن اللّهُ مَن كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي اللّهُ نِي وَاللّهُ مَن اللّهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَمَا لَلْهُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَمَا لَلْمُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

وأمَّا من بَعُدَ عهدُه بالمسيح وبَلَغَته بعض أخباره دون بعض، أو بموسى وبَلَغته (٣) بعض أخباره دون بعض، فهؤلاء قامت عليهم الحجَّة بما بلغهم من أخبارهم دون ما لم يبلغهم من أخباره.

وإذا اختلفوا في تأويل بعض التَّوراة والإنجيل، فمن قَصَد الحقَّ واجتهد في طلبه لم يَجِب أن يعذَّبَ وإن كان مخطئًا للحقِّ جاهلًا به ضالًا عنه، كالمجتهد في طلب الحقِّ من أمة محمَّدٍ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «لمن».

<sup>(</sup>٣) (و، ي): «وبلغه».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ط. العاصمة.

وعلى هذا، فإذا قيل: إن الحواريِّين أو بعضهم، أو كثيرًا من أهل الكتاب أو أكثرهم، كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صُلِب، كانوا مخطئين في ذلك، ولم يكن هذا الخطأ ممَّا يقدح في إيمانهم بالمسيح إذا آمنوا بما جاء به، ولا يوجب لهم النَّار (۱)؛ فإن الأناجيل التي بأيدي أهل الكتاب فيها ذِكرُ صَلْبِ المسيح، وعندهم أنها مأخوذة عن الأربعة: مرقس، ولوقا، ويوحنَّا، ومتَّى، ولم يكن في الأربعة من شهد صلبَ المسيح، ولا من الحواريِّين، بل ولا في أتباعه من شهد صلبَ المسيح، ولا من الحواريِّين، بل ولا في أتباعه من شهد صلبَ المسيح، ولا من العواريِّين، بل ولا في أتباعه من شهد

فمن النَّاس من يقول: إنهم علموا أن المصلوب غيرُه، وتعمَّدوا الكذب في أنهم صلبوه، وشُبِّه صلبُه على من أخبروهم. وهذا قول طائفةٍ من أهل الكلام المعتزلة وغيرهم، وهو قول ابن حزم وغيره (٣).

ومنهم من يقول: بل اشتبه على الذين صلبوه. وهذا قول أكثر النَّاس(٤).

والأولون يقولون: إن قوله: ﴿وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧] أي: شُبِّه للنَّاس الذين أخبرهم أولئك بصلبه، والجمهور يقولون: بل شُبِّه للذين صلبوه (٥)، كما قد ذُكِرَت القصَّة في غير هذا الموضع (٦).

والمقصود هنا أن النَّاس في هذا المقام على طرفين ووسط:

أمَّا الطرف الواحد، فهم الغلاة من النَّصاري الذين يدَّعون أن الحواريِّين

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۱۰۸ – ۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «الصلب».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفصل» لابن حزم (١/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن جرير (٧/ ٦٥٠ – ٦٦٠)، وما سيأتي (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) (د، ع): «للذين يقولون صلبوه».

<sup>(</sup>٦) انظر: «تثبيت دلائل النبوة» (١/ ١٢١)، و «المحرر الوجيز» (٤/ ٢٨٤).

كانوا معصومين فيما يقولونه ويروونه ويرونه، وكذلك يقولون بتصويب علماء النَّصاري فيما تقوله (١) من تأويل الإنجيل.

والطرف الآخر يقول: بل كلُّ من غلط وأخطأ في شيءٍ من ذلك فإنه مستحقُّ للوعيد(٢)، بل كافر.

والثالث الوسط: أنهم لا يُعَصَّمون ولا يُؤَثَّمون، بل قد يكونون مخطئين خطأً مغفورًا لهم إذا كانوا مجتهدين في معرفة الحقِّ واتَباعه بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى هذا تدلُّ (٣) الأدلَّة الصَّحيحة. وكُتُبُ الله تدلُّ على ذمَّ الضَّالَ والجاحد (٤) ومقتِه، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره.

وقد ثبت في الصَّحيح (٥) عن عياض بن حِمَار عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه قال: "إن الله نظر إلى أهل الأرض، فمَقتَهم عربَهم وعجمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فأخبر أنه مَقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمَقْتُ هو البغض، بل أشدُّ البغض.

ومع هذا، فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذّ بهم حتى يبعث إليهم رسولًا، فقال: ﴿ وَلَمَا كُنّا مُعَذِبِينَ حَتَى نَبْعَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال: ﴿ وَلَوَ أَنّا أَهُ لَكُنّاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ عَلَا لُولًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِ أَمْ لَكُنّاهُم بِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ عَلَا لُولًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتْبِعَ ءَايَئِكَ مِن قَبْلِ أَن نَبْدِلًا وَنَعْذَرَكُ ﴾ [طه: ١٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلًا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبّنا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتّبِعَ ءَايَئِكَ ﴾ [القصص: ٤٧]

<sup>(</sup>١) (د،ع): «يقولونه».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «يستحق الوعيد».

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «تصح».

<sup>(</sup>٤) ليست في (ي).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٢٨٦٥).

﴿ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَنَخَزَى ﴾ [طه: ١٣٤] (١)، فدلَّ ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم، ولكنَّ شرط العذاب هو بلوغ (٢) الرسالة، ولهذا قال: ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وفي الصَّحيحين (٣) عن النبي ﷺ أنه قال: «ما أحدٌ أحبّ إليه العذرُ من الله؛ من أجل ذلك أرسل الرُّسل وأنزل الكتب»، وفي رواية: «من أجل ذلك بعث الرُّسل مبشِّرين ومنذرين، وما أحدٌ أحبّ إليه المدحُ من الله؛ من أجل ذلك مَدَح نفسه، وما أحدٌ أغير من الله، من أجل ذلك حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (٤).

وقد تنازع النَّاسُ في حُسْنِ الأفعال وقُبْحِها، كحُسْنِ العدل والتَّوحيد والصِّدق، وقُبْحِ الظُّلم والشِّرك والكذب، هل يُعْلَمُ بالعقل أم لا يُعْلَمُ إلا بالسَّمع؟ وإذا قيل: إنه يُعْلَمُ بالعقل، فهل يعاقب من فعل ذلك قبل أن يأتيه رسول؟ على ثلاثة أقوالٍ معروفةٍ في أصحاب الأئمَّة الأربعة (٥) وغيرهم، وهي ثلاثة أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم (٢).

<sup>(</sup>١) وقع في الأصول هاهنا اضطراب في سياق الآيتين، ولم ترد الثانية في (و، ي)، وسيأتي سياقهما على الوجه.

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «بعد بلوغ».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٧٦٠) من حديث ابن مسعود رَوَّاكُ.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٧٤١٦)، ومسلم (١٤٩٩) من حديث المغيرة بن شعبة رَاكُكُ.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٦) انظر: «النبوات» (٢٥٦ – ٢٥٠)، و «الرد على المنطقيين» (٢٠٠ – ٢٢٠)، و «التسعينية» (٢/ ٩٠ – ٩٠٠)، و «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٤٨)، و «درء التعارض» (٨/ ٩٦ – ٤٩٣، ٩/ ٩٠)، و «شرح الأصبهانية» (٣٠٧ – ٥٠٠)، و «منهاج السنة» (٣/ ٢٨، ٥/ ١٢٧)، و «مجموع الفتاوي» (٨/ ٩٠، ٤٢٨ – ٤٣٠)، و «جامع المسائل» (٧/ ٣٧٧ – ٣٩٠).

فقالت طائفة: لا يُعْرَفُ ذلك إلا بالشَّرع، لا بالعقل. وهذا قول نظَّار المُجْبِرة، كالجهم بن صفوان وأمثاله، وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أصحاب الأئمة الأربعة، كالقاضي أبي بكر بن الطيِّب، وأبي عبد الله بن حامد، والقاضي أبي يعلى، وأبي المعالي، وأبي الوفاء ابن عقيل، وغيرهم.

وقيل: بل قد يُعْلَمُ حُسنُ الأفعال<sup>(۱)</sup> وقُبْحُها بالعقل. قال أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد: «وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين» (۲). وهذا هو المنقول عن أبي حنيفة نفسه، وعليه عامّة أصحابه، وكثيرٌ من أصحاب مالك والشافعيّ وأحمد وأهل الحديث، كأبي الحسن التّميمي، وأبي الخطّاب، وأبي بكر القفّال، وأبي نصر السّجزي، وأبي القاسم سعد بن علي الزّنجاني، وهو قول الكرّاميّة وغيرهم من نظّار المثبتة للقدر، وهو قول المعتزلة وغيرهم من نظّار المثبتة للقدر، وهو قول المعتزلة وغيرهم من نظّار القدريّة.

## ثم هؤلاء على قولين:

منهم من يقول: يستحقُّون عذاب الآخرة بمجرَّد مخالفتهم للعقل، كقول المعتزلة والحنفيَّة وأبي الخطَّاب. وقول هؤلاء مخالفٌ للكتاب والسُّنَّة.

ومنهم من يقول: بل<sup>(٣)</sup> لا يعذَّبون حتى يُبْعَث إليهم رسول، كما دلَّ عليه الكتابُ والسَّنَّة، لكن أفعالهم تكون مذمومةً ممقوتة، يذمُّها الله ويبغضها، ويوصَفون بالكفر الذي يذمُّه الله ويبغضه، وإن كان لا يعذِّبهم حتى يبعث إليهم

<sup>(</sup>١) (د،ع): «الأقوال».

<sup>(</sup>٢) في «التمهيد» (٤/ ٢٩٥): «وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين، وعامة الفلاسفة».

<sup>(</sup>٣) ليست في (د،ع).

رسولًا، كما قال النبيُ عَلَيْ في الحديث الصّحيح (١) كما تقدّم: «إن الله نظر إلى أهل الأرض، فمَقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن ربي قال لي: قم في قريشٍ فأنذِرهم، قلت: إذًا يَثْلَغُوا رأسي حتىٰ يَدَعوه خُبْزَةً. قال: إني مبتليكَ ومُبْتَل بك، ومُنْزِلٌ عليك كتابًا لا يَغْسِله الماء، تقرؤه نائمًا ويقظانًا، فابعَثْ جندًا أبعثْ مِثْلَيهم، وقاتِلْ بمن أطاعك من عصاك، وأنفقُ أُنفِقُ عليك. وقال: إني خلقتُ عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشّياطين، وحرَّمَت عليهم ما أحللتُ لهم، وأمرَتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا».

ومع مقتِ الله لهم، فقد أخبر أنه لم يكن ليعذّ بهم حتى يبعث إليهم رسولًا، وهذا يدلُّ على إبطال قول من قال: إنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السَّمع، وقول من قال: إنهم كانوا معذَّبين بدون السَّمع، إمَّا لقيام الحجَّة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدريَّة، وإمَّا لمحض المشيئة كما يقوله المُجْبرة.

<sup>(</sup>۱) حديث عياض بن حمار رضي المتقدم (۱/ ٣٠٦، ٤٧٠)، وقد أخرجه مسلم (٢٨٦٥) باختلافٍ في سياقه وبعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٢) المن أطفال المشركين اليست في (و، د،ع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٩٥٦)، ومسلم (٢٦٥٨).

قال تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِنِنَ وَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ وَاللَّهُ وَالْمَلُهُا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَئِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا آهُلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبِّهِ لَقَالُواْ رَبِّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلْيَنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ عَلَيْكِ وَنَكُونَ مِن اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) (و، ي): «قبل الرسول كانوا».

<sup>(</sup>٢) (و): «سبب العذاب».

ومما ينبغي أن يُعْلَم أن سبب ضلال النَّصاري وأمثالهم من الغَالِيَة، كغَالِيَة العُبَّاد والشِّيعة وغيرهم، ثلاثة أشياء:

أحدها: ألفاظ متشابة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء، عَدَلوا(١) عن الألفاظ الصَّريحة المحكمة وتمسَّكوا بها، وهم كلَّما سمعوا لفظًا لهم فيه شبهة تمسَّكوا به وحملوه على مذهبهم، وإن لم يكن دليلًا على ذلك. والألفاظ الصَّريحة المخالفة لذلك إمَّا أن يفوِّضوها، وإمَّا أن يتأوَّلوها كما يصنع أهلُ الضَّلال، يتَبعون المتشابه من الأدلَّة العقليَّة والسَّمعيَّة، ويَعْدِلون عن المُحْكَم الصَّريح من القسمين.

والثاني: خوارق ظنُّوها آياتٍ<sup>(٢)</sup>، وهي من أحوال الشَّياطين، وهذا ممَّا ضَلَّ به كثيرٌ من الضُّلَّل المشركين وغيرهم، مثل دخول الشَّياطين في الأصنام وتكليمهم<sup>(٣)</sup> للنَّاس، ومثل إخبار الشَّياطين للكهَّان بأمورٍ غائبة، ولا بدَّ لهم مع ذلك من كذب، ومثل تصرُّفاتٍ تقع من الشَّياطين.

والثالث: أخبارٌ منقولةٌ إليهم ظنُّوها صدقًا، وهي كذب، وإلا فليس مع النَّصاري ولا غيرهم من أهل الضَّلال على باطلهم لا معقولٌ صريح، ولا منقولٌ صحيح، ولا آيةٌ من آيات الأنبياء.

بل<sup>(٤)</sup> إن تكلَّموا بمعقولٍ تكلَّموا بألفاظٍ متشابهةٍ مجملة، فإذا استُفْسِروا عن معاني تلك الكلمات، وفُرِّق بين حقِّها وباطلها، تبيَّن ما فيها من التلبيس

<sup>(</sup>۱) (د، و، ع): «وعدلوا».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «الآيات». ط. النيل: «من الآيات».

<sup>(</sup>٣) (و، ي): «وتكليمها».

<sup>(</sup>٤) ليست في (د،ع).

والاشتباه. وإن تكلَّموا بمنقول، فإمَّا أن يكون صحيحًا لكن (١) لا يدلُّ علىٰ باطلهم، وإمَّا أن يكون غير صحيح (٢) ثابت، بل مكذوب.

وكذلك ما يذكرونه (٣) من خوارق العادات، إمَّا أن يكون صحيحًا قد ظهر على يد نبيِّ، كمعجزات المسيح ومَن قبله كإلياسَ واليَسَع وغيرهما من الأنبياء، وكمعجزات موسى عَلَيْكِيَّ، فهذه حق.

وإمَّا أن تكون قد ظهرت على يد بعض الصَّالحين، كالحواريِّين، وذلك (٤) لا يستلزم أن يكونوا معصومين كالأنبياء؛ فإن الأنبياء معصومون فيما يبلِّغونه، لا يُتَصَوَّر أن يقولوا على الله إلا الحق، ولا يستقرُّ في كلامهم باطلٌ لا عمدًا ولا خطأً.

<sup>(</sup>١) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٢) ليست في (د،ي،ع).

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «يظهرونه».

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «ذلك».

<sup>(</sup>٥) (د، ي، ع): «دالة».

<sup>(</sup>٦) (ي): «إذ كان».

<sup>(</sup>٧) (و، ي): «وتقترن».

والنَّصارئ عندهم منقولٌ في الأناجيل<sup>(۱)</sup> أن الذي صُلِب ودُفِن في القبر رآه بعض الحواريِّين وغيرهم بعد أن دُفِن قام من قبره، رأوه<sup>(۲)</sup> مرَّتين أو ثلاثًا، وأراهم موضع المسامير، وقال: لا تظنُّوا أني شيطان. وهذا إذا كان صحيحًا فذاك شيطانٌ ادَّعىٰ أنه المسيح، والتبس<sup>(۳)</sup> على أولئك<sup>(٤)</sup>.

ومثل هذا قد جرئ لخلق كثير (٥) في زماننا وقبل زماننا، كناس كانوا بتَدْمُر، فرأوا شخصًا عظيمًا طائرًا في الهواء، وظهر لهم مرَّاتٍ بأنواعٍ من اللباس، وقال لهم: أنا المسيحُ ابن مريم، وأمرهم بأمورٍ يمتنع أن يأمر بها المسيحُ النَّاس وبيَّنوا لهم أن ذلك هو شيطانٌ أراد أن يضلَّهم (٢).

وآخرون يأتي أحدُهم إلى قبر من يعظّمه ويحسنُ به الظنَّ من الصَّالحين وغيرهم، فتارةً يرى القبر قد انشقَّ وخرج منه إنسانٌ على صورة ذلك الرَّجل،

<sup>(</sup>۱) إنجيل يوحنا (۲۰: ۱۵ – ۲۹)، إنجيل متىٰ (۲۸: ۹ – ۲۰)، إنجيل مرقس (۱٦: ۹ – ۱۵)، إنجيل لوقا (۲۶: ۱۵ – ۵۱).

<sup>(</sup>٢) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي). (ع، د): «وألبس».

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع الفتاوی» (١٣/ ٩٤، ١٠٧، ٢٧/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) (و، ي): «عظيم».

<sup>(</sup>٦) ذكر المصنف هنا وفي مواضع من كتبه كثيرًا من صور تمثّل الشيطان بالإنس لإضلال الناس وإغوائهم. انظر: «النبوات» (١٠٥٦ – ١٠٥٩، ١٠٥٩)، و «الرد على البكري» (١٤٦، ١٤٠٠)، و «الإخنائية» (١٩٠)، و «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٦٨)، و «منهاج السنة» (١/ ٤٨٣)، و «الصفدية» (٢/ ٢٩٢)، و «بغية المرتاد» (٢٧٢)، و «الرد على المنطقيين» (١٨٤، ١٨٥)، و «مجموع الفتاوئ» (١/ ٢٨، ١٨٨) مرا – ١٨٨، ٥٧١، ٣٦٠، ١١/ ٢٠٩، ١١/ ٢٠٩، ١١/ ١٠٩، ١١/ ١٠٩، ١١/ ١٠٩، ١١/ ١٠٩، ١١/ ١٠٩، و «جامع الرسائل» (١/ ١٩٥)، و «جامع المسائل» (١/ ١٩٥)، و «جامع المسائل» (١/ ١٩٥).

وتارةً يرئ ذلك الإنسان قد دخل في القبر، وتارةً يراه إمَّا راكبًا وإمَّا ماشيًا داخلًا إلى مكان ذلك الميِّت كالقبَّة المبنيَّة على القبر، وتارةً يراه خارجًا من ذلك المكان ويظنُّ أن ذلك هو ذلك الرَّجل الصَّالح، وقد يظنُّ أن قومًا استغاثوا به فذهب إليهم، ويكون ذلك شيطانًا تصوَّر بصورته (١)، وهذا جرى لغير واحدٍ ممَّن أعرفهم.

وتارةً يستغيث أقوامٌ بشخص يحسنون به الظنَّ إمَّا ميِّتٍ وإمَّا غائب، فيرونه بعيونهم قد جاء، وقد يكلِّمهم، وقد يقضي بعض حاجاتهم، فيظنُّونه ذلك الشخص الميِّت، وإنما هو شيطانٌ زعم أنه هو وليس هو إيَّاه، وكثيرًا ما يأتي الشَّخصُ بعد الموت في صورة الميِّت، فيحدِّثهم ويقضي ديونًا ويردُّ ودائع ويخبرهم عن الموتى، ويظنُّون أنه هو الميِّت نفسه قد جاء إليهم، وإنما هو شيطانٌ تصوَّر بصورته.

وهذا كثيرٌ جدًّا، لا سيَّما في بلاد الشِّرك، كبلاد الهند ونحوها.

ومن هؤلاء من يراه ابنه (٢) تحت سريره آخذًا بيد ابنه في الجنازة (٣)، ومنهم من يقول: إذا متُّ فلا تدعوا أحدًا يغسِّلني، فأنا آتي من هذه الناحية أغسِّل نفسي، فيأتي بعد الموت شخصٌ في الهواء على صورته يغسِّله هو والذي أوصاه، ويظنُّ ذاك أنه جاء، وإنما هو شيطانٌ تصوَّر بصورته (٤).

وتارةً يرى أحدهم شخصًا، إمَّا طائرًا في الهواء، وإمَّا عظيم الخِلقة، وإمَّا أن يخبره بأشياء غائبة، ونحو ذلك، ويقول له: أنا الخَضِر، ويكون ذلك شيطانًا

<sup>(</sup>۱) (ي، د): «بصورة».

<sup>(</sup>٢) مهملة في (ي)، (د،ع): «تراه انت»، وهو تحريف، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مُجمُّوع الفتاوئ» (١/ ١٧٨، ١٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ومن هؤلاء من تراه» إلى هنا ليس في (و).

كذب على ذلك الشَّخص، وقد يكون الرَّائي من أهل الدِّين والزُّهد والعبادة، وقد جرى هذا لغير واحد.

وتارةً يرئ عند قبر نبيِّ أو غيره أن الميِّت قد خرج إمَّا من حجرته وإمَّا من أن الميِّت قد خرج إمَّا من حجرته وإمَّا من (١) قبره، وعانق ذلك الزَّائر وسلَّم عليه، ويكون شيطانًا تصوَّر بصورته.

وتارةً يجيء من يجيء إلى عند قبر ذلك الشَّخص، فيستأذنه في أشياء، ويسأله عن أمور، فيخاطبه شخصٌ يراه، أو يسمع صوتًا ولا يرى(٢) شخصًا، ويكون ذلك شيطانًا أضلَّه.

وقد يرى أشخاصًا في اليقظة، إمّا ركبانًا وإمّا غير ركبان، ويقولون: هذا فلانٌ النبيُّ، إمّا إبراهيم وإمّا المسيح وإمّا محمَّد، وهذا فلانٌ الصِّدِيق، إمّا أبو بكرٍ وإمّا عمر وإمّا بعض الحواريِّين، وهذا فلانٌ لبعض من يُعْتَقَدُ فيه الصَّلاح، إمّا جُرْجِس<sup>(٣)</sup> أو غيره (٤) ممَّن تعظِّمه النَّصارئ، وإمَّا بعض شيوخ المسلمين (٥)، ويكون ذلك شيطانًا ادَّعيٰ أنه ذلك النبيُّ أو ذلك الشَّيخ أو الصِّدِيق أو القِدِّيس.

ومثل هذا يجري كثيرًا لكثيرٍ من المشركين والنَّصاري، وكثيرٍ من



<sup>(</sup>١) (ع): «أو من».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «أو يرئ»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) مار جرجس، قديسٌ صالح، ولد في الرملة في النصف الآخر من القرن الثالث بعد مولد عيسى عيسى القياصرة وقتله بفلسطين، عيسى عيسى القياصرة وقتله بفلسطين، والنصارئ تعظمه وتنسب له كثيرًا من الخوارق. انظر: «نظم الجوهر» (١١٦١)، و«التحرير وتاريخ ابن جرير (٢/ ٢٤ – ٣٦)، و«تثبيت دلائل النبوة» (١/ ١٤٣)، و«التحرير والتنوير» (١٥ / ٣٦٣)، و«النصرانية وآدابها» (١٢٦، ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) (د،ع): ﴿ وَإِمَا غَيْرُهُ ۗ ا

<sup>(</sup>٥) (و): «المتكلمين».

المسلمين، ويرى أحدهم شيخًا يحسنُ به الظنَّ، ويقول: أنا الشَّيخ فلان، ويكون شيطانًا.

وأعرف من هـذا شيئًا كثيرًا، وأعرف غير واحدٍ ممَّن يستغيث ببعض الشُّيوخ الغائبين والموتي، يراه قد أتاه في اليقظة وأعانه.

وقد جرئ مثلُ هذا لي ولغيري ممَّن أعرفه، ذكر غيرُ واحدٍ أنه استغاث بي من بلادٍ بعيدة، وأنه رآني قد جئته، ومنهم من قال: رأيتك راكبًا بثيابك (١) وصورتك، ومنهم من قال: رأيتك على جبل، ومنهم من قال غير ذلك، فأخبرتهم أني لم أُغِثهم، وإنما ذلك شيطانٌ تصوَّر بصورتي؛ ليضلَّهم لمَّا أشركوا بالله ودعوا غير الله (٢).

وكذلك غير واحدٍ ممَّن أعرفه من أصحابنا، استغاث به بعضُ من يحسنُ به الظنَّ، فرآه قد جاءه وقضى حاجته، قال صاحبي: وأنا لا أعلم بذلك.

ومن هؤلاء الشُّيوخ (٣) من يقول (٤): إنه يسمع صوت ذلك الشَّخص المستغيث به، ويجيبُه، وتكون الشَّياطين أسمعته صوتًا يشبه صوتَ (٥) المستغيث به، فأجابه الشَّيخُ بصوته، فأسمعَت المستغيث صوتًا يشبه صوتَ

<sup>(</sup>۱) (و): «بلباسك».

<sup>(</sup>۲) قال شيخ الإسلام: «فذكرت لهم أني ما دريتُ بما جرئ أصلًا وحلفتُ لهم على ذلك حتى لا يظنوا أني كتمتُ ذلك كما تُكْتَم الكرامات». وهذا من دلائل صدقه وتجرُّده، ورغبته عن طلب الرياسة والعلو في الأرض، رحمه الله ورفع درجته. انظر: «قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (١٥٤)، وسمجموع الفتاوئ» (١/ ٢٥٠، ٣٦٠، ٣١/ ٩٢) ١٥٨/ ١٥٥، ١٥/ ١٥٥)، و«جامع الرسائل» (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) (ي): همن الشيوخ». وضرب على «من» في (و).

<sup>(</sup>٤) (ى، و): «يقال».

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «صوت الشيخ»، وهو خطأ مخالف للأصول.

الشَّيخ، فيظنُّ أنه صوتُ (١) الشَّيخ.

وهذا جرى لمن أعرفه، وأخبر (٢) بذلك عن نفسه، وقال: بقي الجنّي الذي يحدِّثني يبلِّغني مثل صوت المستغيثين بي، ويبلِّغهم مثل صوت، ويريني في شيءٍ أبيض نظير ما أُسأَل عنه، فأخبِر به النَّاسَ أني رأيته، وأنه سيأتي، ولا أكون قد رأيته، وإنما رأيت شبيهه (٤).

وهكذا تفعلُ الجنُّ بمن يُعَزِّم عليهم (٥) ويُقْسِم عليهم.

وكذلك ما رآه قسطنطين من الصَّليب الذي رآه من نجوم (٢)، والصَّليب الذي رآه من نجوم (٢)، والصَّليب الذي رآه مرَّةً أخرى، هو ممَّا مثَّلته الشَّياطين، وأرتهم ذلك؛ لتُضِلَّهم به (٧)، كما فعلت الشَّياطينُ ما هو أعظم من ذلك لعبَّاد (٨) الأوثان.

وكذلك من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور، كما يُذْكَر عن بولس؛ فإنه إذا كان صادقًا كان ذلك الذي رآه في اليقظة (٩) وقال: إنه المسيح شيطانًا من الشَّياطين، كما جرئ مثل ذلك لغير واحد.

<sup>(</sup>١) من قوله: «المستغيث» إلى هنا سقط من (و) لانتقال النظر.

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «فأخبر».

<sup>(</sup>٣) (و): «من».

<sup>(</sup>٤) مهملة في (ي)، (ع، د): «شبهه».

<sup>(</sup>٥) المعزِّم: الراقي بالعزائم، وهي الرقىٰ التي يُعْزَم بها علىٰ الجن، كأنه يُقْسَم بها عليهم. انظر: «المطلع» (٦٢٤)، و «تاج العروس» و «المعجم الوسيط» (عزم)، و «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٤٥)، و «تحريم أقسام المعزِّمين» للمصنف.

<sup>(</sup>٦) سيأتي ذكر قصته نقلًا عن تاريخ ابن البطريق (٣/ ١٣٦، ٢٩١).

<sup>(</sup>٧) (د، ع): «مثله الشياطين وأراهم ذلك ليضلهم به»، وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>۸) (و): «بعباد».

<sup>(</sup>٩) من قوله: «وخاطبه» إلىٰ هنا ليس في (ع، د).

والشَّيطان إنما يضلُّ النَّاس ويغويهم بما يظنُّ (١) أنهم يطيعونه فيه، فيخاطب النَّصاري بما يوافق دينهم، ويخاطب من يخاطب من ضُلَّال المسلمين بما يوافق اعتقاده، وينقله إلى ما يستجيب له (٢) فيه بحسب اعتقادهم.

ولهذا يتمثَّل لمن يستغيث من النَّصاري بجُرْجِس<sup>(٣)</sup> في صورة جُرْجِس أو بصورة من يستغيث به النَّصاري<sup>(٤)</sup> من أكابر دينهم، إمَّا بعض البتاركة، وإمَّا بعض المَطارنة، وإمَّا بعض الرُّهبان.

ويتمثّل لمن يستغيث به من ضُلّال المسلمين بشيخٍ من الشَّيوخ في صورة خماعةٍ ذلك الشَّيخ، كما تمثّل لجماعةٍ ممَّن أعرفهم (٥) في صورتي وفي صورة جماعةٍ من الشُّيوخ الذين ذكروا لي (٦) ذلك، ويتمثّل كثيرًا في صورة بعض الموتى، تارةً يقول: أنا الشَّيخ عبد القادر (٧)، وتارةً يقول: أنا الشَّيخ أبو الحجَّاج الأقصُرِي (٨)، وتارةً يقول: أنا الشَّيخ عَدِيّ (٩)، وتارةً يقول: أنا أحمد ابن

<sup>(</sup>١) (و): «والشياطين إنما تضل الناس وتغويهم بما تظن».

<sup>(</sup>٢) (و، ي): «لهم».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته قريبًا. وذكر المصنف فتنة النصارئ به في مواضع. انظر: «الإخنائية» (١٩٨)، و «مجموع الفتاوئ» (١١/ ٣٠٩، ١٧/ ٥٥٦، ٢٥٦، ١٩/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) (د، ع): «من النصارى».

<sup>(</sup>٥) (ع، ي، د): «أعرفه».

<sup>(</sup>٦) (د، و، ع): «في». وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٧) الجيلي الحنبلي الإمام العارف. توفي سنة ٥٦١. «السير» (٢٠/٣٩٩).

<sup>(</sup>٨) يوسف بن عبد الرحيم، شيخ زاهد صوفي له أتباع ومريدون. توفي سنة ٦٤٤. «تاريخ الإسلام» (١٤/ ٥٠٩)، و «الطالع السعيد» (٧٢٢).

<sup>(</sup>٩) عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى الشامي، الشيخ الصالح، زاهد وقته. توفي سنة ٥٥٧. «السير» (٢٠/ ٣٤٢). ولشيخ الإسلام رسالة جليلة إلى أتباعه، في «مجموع الفتاوي» (٣/ ٣٦٦- ٤٣٠)، أثنى عليه فيها ثناء حسنًا (٣/ ٣٧٧).

الرِّفاعي(١)، وتارةً يقول: أنا أبو مَدْيَن المغربي (٢).

وإذا كان يقول: أنا المسيح، أو إبراهيم، أو محمَّد، فغيرهم بطريق الأولى. والنبيُّ عَلَيْهُ قال: «من رآني في المنام فقد رآني حقًّا؛ فإن الشَّيطان لا يتمثَّل في صورتي»(٣)، وفي رواية: «في صور (٤) الأنبياء»(٥)، فرؤيا الأنبياء في المنام حقُّ، وأمَّا رؤية الميِّت في اليقظة فهذا جنِّيٌ تمثَّل في صورته.

وبعض النَّاس يسمي هذا «روحانيَّة الشَّيخ»، وبعضهم (٦) يقول: هي رقيقتُه (٧).

 <sup>(</sup>٧) مهملة في (ي). وتحرفت في (د،ع) إلىٰ «رفيقه»، وكذلك أثبتتها المطبوعات. وعلىٰ \_\_\_



<sup>(</sup>۱) أحمد بن علي ابن رفاعة المغربي، الشيخ الزاهد، توفي سنة ٥٧٨. وللمنتسبين إليه من الرفاعية الأحمدية مخارق وضلالات، ولشيخ الإسلام معهم مناظرات وصولات. قال الذهبي: «ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء، وقد كثر الزغل فيهم، وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات، وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه». انظر: «العبر» (٤/ ٣٣٤)، و«تاريخ الإسلام» (١١/ ٥٠٥)، و«النبوات» (١٥٨، ١٦١)، و«مجموع الفتاوئ» (١١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) شعيب بن الحسين، أبو مدين الأندلسي، الزاهد العارف، شيخ أهل المغرب، وكبير الصوفية في عصره. توفي سنة ٥٩٤. «تاريخ الإسلام» (١٢/ ٩٢٢)، و «نيل الابتهاج بتطريز الديباج» (١٩٣). ولم يقف على ترجمته محقق ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٠، ٦٩٩٤)، ومسلم (٢٢٢٦، ٢٢٦٨) من حديث أبي هريرة وأنس وجابر ﷺ، دون قوله: «حقًّا».

<sup>(</sup>٤) (و): «صورة».

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليها. وقد جعل بعض أهل العلم هذا مما خُصَّ به النبيُّ ﷺ دون غيره من الأنبياء. انظر: «غاية السول» لابن الملقن (٢٩٣). وذهب بعضهم إلى عموم ذلك للأنبياء. انظر: «شرح السنة» للبغوي (٢١/ ٢٢٨)، و«شرح المصابيح» لابن ملك (٥/ ١٣٤). والأول أظهر.

<sup>(</sup>٦) (د،ع): «وبعض الناس».

وكثيرٌ من هؤلاء يُرئ (١) يقوم من مكانه ويَدَعُ في مكانه صورة مثل صورته، وكثيرٌ من هؤلاء ومن هؤلاء من يُرئ (٢) في مكانين، ويُرئ واقفًا بعرفاتٍ وهو في بلده لم يذهب، فيبقى النّاسُ الذين لا يعرفون حائرين؛ فإن العقل الصَّريح يعلم أن الجسم الواحد لا يكون في الوقت الواحد في مكانين، والصَّادقون قد رأوا ذلك عيانًا لا يشكُّون فيه، ولهذا يقع النزاع كثيرًا بين هؤلاء وهؤلاء، كما قد جرئ ذلك غير مرَّة، وهذا صادقٌ فيما رأى وشاهَدَ، وهذا صادقٌ فيما دلَّ عليه العقلُ (٣) الصَّريح، لكن ذلك المرئيَّ كان جنِّيًا تمثَّل في صورة (٤) الإنسان، والحِسِيَّاتُ إن لم يكن معها عقليَّاتُ تكشف حقائقها وإلا وقع فيها غلطٌ كثير (٥).

وهذا القسم المشهود في الخارج غيرُ ما يتخيَّله الإنسان في نفسه؛ فإن هذا يعرفه جميعُ النَّاس، ويُقِرُّ به (٦) جميعُ العقلاء، يتخيَّلون أشياء في أنفسهم كما يتخيَّله النَّائم في منامه، وتكون تلك الصُّورة موجودةً في الخيال لا في الخارج.

الصواب في (و). وانظر: «مجموع الفتاوئ» (١/ ١٥٨، ١٧٣، ١٧٨، ١٢٨) ١٨٤ ٢٨٤). وذكر محقق ط. العاصمة أن المقصود: قرينه ورفيقه من الشياطين! و «الرقيقة» من مصطلحات المتصوفة، يعنون بها اللطيفة الروحانية والواسطة اللطيفة الرابطة بين الشيئين. انظر: «لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام» للقاشاني (١/ ٥٠٥)، و «التعريفات» (١١١)، و «المعجم الصوفي» لسعاد الحكيم (٥٣٥). و ترد كذلك بمعنى الجزء اليسير من الشيء، كالأنموذج. انظر: «طريق الهجرتين» و (١٩ ٢)، و «زاد المعاد» (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>١) (د،ع): «من».

<sup>(</sup>٢) ليست في (ي). (و): «من يقول يرئ».

<sup>(</sup>٣) ليست في (و، د،ع).

<sup>(</sup>٤) (ي، و): «بصورة».

<sup>(</sup>٥) ط. العاصمة: «كبير»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٦) (و): «ويصوبه»، (د،ع): «ويعرفه». والمثبت من (ي) أشبه.

والفلاسفة وسائر (١) العقلاء يعترفون بهذا، لكنْ كثيرٌ من الفلاسفة يظنُّ أن ما رأته الأنبياء من الملائكة وما سمعته من الكلام كان من هذا النَّوع، ويظنُّون أن ما يُرئ من الجنِّ هو من هذا النوع، وهؤلاء جهَّالٌ غالطون في هذا، كما جهلوا وغلطوا في ظنِّهم أن خوارق العادات سببها قوَّىٰ نفسانيَّة أو طبيعيَّة أو قوَىٰ فلكيَّة، وأن الفرق بين النبيِّ ﷺ والسَّاحر إنما هو (٢) حُسْنُ قصدِ هذا وفسادُ قصد (٣) الآخر، وإلا فكلاهما خوارقُه (٤) سببها قوَّىٰ نفسانيَّة أو فلكيَّة. وهذا النفيُ باطل، كما قد بسطنا الكلام عليه وبيَّنَا جهل هؤلاء وضلالهم في غير هذا الموضع (٥).

والنين شاهدوا ذلك في الخارج، وثبت عندهم بالأخبار الصّادقة المتواترة وغير المتواترة وجودُ ذلك في الخارج، يعلمون أن هؤلاء جاهلون ضالَّون، ويعلمون أن الملائكة تظهر في صورة البشر، كما ظهرت لإبراهيم ولوط ومريم في صورة البشر، وكما كان جبريلُ يظهر للنبيِّ عَيَا اللهِ تارة في صورة وينال وعرية الكلبيِّ، وتارة في صورة أعرابيِّ، ويراه كثيرٌ من النَّاس عيانًا، وما في خيال الإنسان لا يراه غيره.

وكذلك الشَّياطين (٧)، كما ظهر إبليسُ (٨) للمشركين في صورة الشَّيخ

<sup>(</sup>۱) (د،ع): «وجميع».

<sup>(</sup>٢) (ع): «ما هو إلاً».

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «قصد ظن».

<sup>(</sup>٤) ط. النيل: «خوارق». وتبعتها ط. العاصمة خلافًا للأصول.

<sup>(</sup>٥) انظر: «النبوات» (۱۳۸، ۲۰۵، ۷۰۸ – ۲۰۷، ۷۳۷ – ۸۶۲)، «الصفدية» (١/ ١٣٤ – ١٣٤)، «الصفدية» (١/ ٢٢٣، ١٦٥)، و«شرح الأصبهانية» (٥٧٥)، و«مجموع الفتاوي» (١٧/ ٢٣٧، ١٥٥). (١٥٨/١٩).

<sup>(</sup>٦) «وغير المتواترة» ساقطة من ط. النيل والعاصمة.

<sup>(</sup>٧) ليست في (و،ع، د). ولم تثبتها ط. العاصمة.

<sup>(</sup>A) (د، ع): «لما ظهر الشيطان».

النَّجديِّ (۱)، وظهر لهم يوم بدرٍ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشُم، فلمَّا رأى الملائكة هرب، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ الملائكة هرب، قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلْفَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ لَكُمُ ٱلْيُومَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آَخَافُ ٱللَّهُ أَوْاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ مُ مِنَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي آَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

وروي عن ابن عبّاس وغيره قال: تبدّى إبليسُ في جندٍ من الشّياطين ومعه رايةٌ في صورة رجالٍ من مُدْلِج، والشّيطانُ في صورة سُراقة بن مالك بن جُعْشُم، فقال: لا غالب لكم اليوم من النّاس، وإني جازٌ لكم، وأقبل جبريلُ عَلَيْ على إبليس، فلمّا رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع (٢) إبليسُ يده وولّى مدبرًا هو وشيعته، فقال الرّجل: يا سُراقة، أتزعم أنك لنا جار؟! فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. قال ابن عباس: وذلك لمّا رأى الملائكة (٣).

قال الضَّحَّاك: سار الشَّيطان معهم برايته وجنوده، وألقى في قلوب المشركين أن أحدًا لن يغلبكم، وأنتم تقاتلون علىٰ دينكم ودين آبائكم (٤).

وكثيرٌ من النَّاس تحمله الجنُّ إلىٰ مكانٍ بعيد، فتحمل كثيرًا من النَّاس إلىٰ عرفاتٍ وغير عرفات، وإذا رئي واحدٌ من هؤلاء في غير بلده يكون تارةً محمولًا قد حملته (٥) الجنُّ، وتارةً قد (٦) تصوَّرت علىٰ صورته، ولا يكون هذا من أولياء

<sup>(</sup>١) (د،ع): «النجدي وغيره».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «نزع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (١١/ ٢٢٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٥/ ١٧١٥).

<sup>(</sup>٥) (د،ع): «تارة قد حملته».

<sup>(</sup>٦) ليست في (ي، و).

الله المتَّقين الذين لهم كرامات، بل قد (١) يكون من الكافرين أو الفاسقين، وأعرف من ذلك قضايا كثيرةً ليس هذا موضع تفصيلها (٢).

وعند المشركين والنَّصارئ من ذلك شيءٌ كثيرٌ يظنُّونه من جنس الآيات التي للأنبياء، وإنما<sup>(٣)</sup> هي من جنس ما للسَّحرة والكهَّان.

ومن لم يفرِّق بين أولياء الرَّحمن وأولياء الشَّيطان، ويفرِّق بين معجزات الأنبياء وكرامات الصَّالحين، وبين خوارق السَّحرة والكهَّان ومن تقترن بهم الشَّياطين، وإلا التبس عليه الحقُّ بالباطل، فإمَّا أن يكذِّب بالحقِّ الذي جاء به الأنبياء الصَّادقون، وإمَّا أن يصدِّق بالباطل الذي يقوله الكاذبون (٤) والغالطون.

وهذه الأمور مبسوطةٌ في موضع آخر(٥)، والمقصود هنا التَّنبيه علىٰ هذا الأصل.

وعلماء النَّصارئ يسلِّمون هذا، وعندهم من ذلك أخبارٌ كثيرةٌ من حكايات أولياء الشَّيطان الذين عارضهم أولياء الرَّحمن وأبطلوا أحوالهم، كما أبطل موسى صلوات الله عليه ما عارضته به السَّحرة من الخوارق، كما ذُكِر ذلك (٢) في التَّوراة (٧)، وكما يذكرونه عن فلان وفلان، مثل حكاية سِيمون السَّاحر مع الحواريِّين (٨)، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) ليست في (ي).

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «قصصًا كثيرة ليس تفصيلها في هذا الموضع».

<sup>(</sup>٣) ط. العاصمة: «إنما»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) (د،ع): «الكافرون».

 <sup>(</sup>٥) بسطها في قاعدة «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، والمصادر السابقة في
 الفرق بين خوارق العادات من الأنبياء والسحرة.

<sup>(</sup>٦) ليست في (د،ع).

<sup>(</sup>٧) سِفر الخروج (٧: ٩- ١٣).

<sup>(</sup>٨) سِفر أعمال الرسل (٨: ٩- ٢٤). ومعنى سِيمون بالعبرانية: السَّامع، ولفظه في الأصل نفس لفظ الاسم «سمعان». وقد كان لسيمون الساحر أتباعٌ يعتبرونه مسيحهم. انظر: «موسوعة الكتاب المقدس» (٩٠٥).

فإذا كان هذا معلومًا كان ما يذكرونه من هذا الجنس إذا كان مخالفًا لما ثبت عن الأنبياء من الشّيطان، فلا يجوز أن يُحْتَجَّ به على ما يخالف شرائع الأنبياء الثّابتة عنهم، بل هؤلاء من جنس الدَّجَال الكبير الذي أنذرت به الأنبياء كلُّهم، حتى نوحٌ أنذره (١) قومَه، وقال خاتم الرُّسل ﷺ: «ما من نبيٍّ إلا قد أنذره أمّته، حتى نوحٌ أنذره قومَه. وسأقول لكم فيه قولًا لم يقله نبيُّ لأمّته: إنه أعور، وإنَّ ربَّكم ليس بأعور، مكتوبٌ بين عينيه: كافر (ك ف ر)، يقرؤه كلُّ مؤمنٍ قارئ وغير قارئ»، وقال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربَّه حتىٰ يموت» (١).

وقد أخبر أن المسيحَ عيسىٰ بن مريم مسيحَ الهدىٰ ينزل إلىٰ الأرض علىٰ المنارة البيضاء شرقيَّ دمشق، فيقتل مسيحَ الضَّلالة، وهذا هو الذي تنتظره اليهودُ ويجحدون المسيحَ عيسىٰ بن مريم، ويقولون: هذا هو الذي بشَّرت به الأنبياء، ويتبعه من يهود أصبهان سبعون ألفًا مُطَيْلَسِين، ويقتلهم المسلمون مع عيسىٰ بن مريم شرَّ قِتْلة، حتىٰ يقول الشَّجر والحجر: يا مسلمُ هذا يهوديُّ ورائى تعالَ اقتُله (٣).

وكلُّ هذا ثابتٌ في الصَّحيح عن النبيِّ ﷺ.

ولهذا أمر أمَّته أن يستعيذوا بالله من فتنته، فقال: «إذا قعد أحدكم في التَّشهُّد في الصَّلاة فليتعوَّذ بالله من أربع: من عذاب جهنَّم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدَّجَّال»(٤).

<sup>(</sup>١) غيَّرته ط. العاصمة إلى «أنذر» هنا وفي الموضعين الآتيين في نصِّ الحديث، مخالفة للأصول ومتابعة للمطبوعة، وزعمت أنه خطأ واضح!

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧ ٣٠٥) ومسلم (٤/ ٢٢٤٥) من حديث ابن عمر ريال وهو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ريالي .

<sup>(</sup>٣) مضىٰ تخريجه (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٥٨٨) من حديث أبي هريرة رَاكُالله ٤٠

والأنبياء كلُّهم أنذروا بالكذَّابين الذين يتشبَّهون بالأنبياء، لكن من النَّاس من يتعمَّد الكذب، وكثيرٌ منهم لا يتعمَّد، بل يلتبس عليه، فيغلط، فيخبر بما يظنُّه حقًّا ولا يكون كذلك، ويرئ في اليقظة ما يظنُّه فلانًا الوليَّ أو النبيَّ عَيَّكِمُ أو الخَضِر ولا يكون كذلك.

والغلط جائزٌ على كلِّ أحدِ إلا الأنبياء عليهم السَّلام، فإنهم معصومون لا يُقرُّون على خطأ، فمن لم يَزِن علومه وأعماله وأقواله وأفعاله بالمعلوم (٢) عن الأنبياء وإلا كان ضالًا، فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصِّراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيِّين والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين، وحَسُنَ أولئك رفيقًا.

والمسلمون وأهل الكتاب متَّفقون علىٰ إثبات مسيحَيْن: مسيح هـ دَّىٰ من ولد يوسف. ولد داود، ومسيح ضلالٍ يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف.

ومتَّفقون علىٰ أن مسيح الهدى سوف يأتي كما يأتي مسيح الضَّلالة، لكنْ المسلمون والنَّصارى يقولون: مسيح الهدى هو عيسى بن مريم، وإن الله أرسله، ثم يأتي مرَّة ثانية.

لكن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة، فيقتل مسيحَ الضلالة، ويكسر الصَّليب، ويقتل الخنزير، ولا يبقي دينًا إلا دين الإسلام، ويؤمنُ به أهلُ الكتاب اليهود والنَّصارئ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَلَى مَوْتِهِ عَلَى السَّمِور: قبل موت قبلَ مَوْتِهِ عَلَيه الجمهور: قبل موت

<sup>(</sup>١) من قوله: «ويرئ في اليقظة» إلى هنا سقط من (د،ع).

<sup>(</sup>٢) (ع، د): «بالعلوم».

المسيح (١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا ﴾ [الزخرف: ٦١].

وأمَّا النَّصاري فتظنُّ أنه الله، وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق وجزائهم، وهذا ممَّا ضلُّوا فيه، واليهود تعترف بمجيء مسيح هدًى يأتي، لكن يزعمون أن عيسى عَلَيَكُ لم يكن مسيح هدًى؛ لظنِّهم (٢) أنه جاء بدين النَّصاري المبدَّل، ومن جاء به فهو كاذب، وهم ينتظرون المسيحيْن (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن جرير (٧/ ٦٦٣ - ٦٦٦، ١٧٢)، وما سيأتي (٢/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) (د، ي، ع): «لزعمهم».

ر٣) من قوله: «والمسلمون وأهل الكتاب» إلى هنا وقع متأخرًا خطأً في (ع، د) وط. النيل بعد صفحات، وهذا حاقً موضعه.

والخوارق التي تُضِلُّ (١) بها الشَّياطين لبني (٢) آدم، مثلُ تصوُّر الشَّيطان بصورة شخصٍ غائبٍ أو ميِّتٍ ونحو ذلك، ضلَّ بها خلقٌ (٣) كثيرٌ من النَّاس من المنتسبين إلىٰ المسلمين أو إلىٰ أهل الكتاب وغيرهم، وهم بَنَوا ذلك علىٰ مقدمتين:

إحداهما: أن من ظهرت هذه على يديه فهو وليٌّ لله، وبلغة النَّصارى: هو قِدِّيسٌ عظيم.

الثانية: أن من يكون كذلك فهو معصوم، وكلُّ (٤) ما يخبر به فهو حقُّ، وكلُّ ما يأمر به فهو عدلٌ، وقد لا يكون ظهرت على يديه خوارقُ لا رحمانيَّة ولا شيطانيَّة، ولكنْ صَنَع حيلةً من حِيَل أهل الكذب والفجور، وحِيلُ أهل الكذب والفجور كثيرةٌ جدًّا، فيُظنُّ أن ذلك من العجائب الخارقة للعادة، ولا يكون كذلك، مثل الحِيك المذكورة عن الرُّهبان (٥).

وقد صنَّف بعض النَّاس مصنَّفًا (٦) في حِيَل الرُّهبان.

<sup>(</sup>١) مهملة في (ي)، (د، ع): «يضل».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ع، د).

<sup>(</sup>٤) (و، ي): «فكل».

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع المسائل» (٥/ ٢٢٤)، و «إغاثة اللهفان» (٥٦ ، ١٠٥١ - ١٠٦١).

<sup>(</sup>٦) ذكر شيخ الإسلام في مواضع أخرى أنها مصنفاتٌ وكتب. انظر: «مجموع الفتاوى» (٦٨/ ٢٠٩). وقد أفرد زين الدين الجوبري (من علماء القرن السابع) فصلًا لكشف حيل الرهبان ومخاريقهم في كتابه «المختار في كشف الأسرار وهتك الأستار» (٨٠- ٨٠)، والخزرجي (ت: ٥٨٣) في «مقامع الصلبان» (١٧٣ – ١٧٧)، والقرطبي (ت: ١٧٦) في «الإعلام» (٦٨٤ – ٣٨٨)، والقرافي (ت: ٦٨٤) في «الأجوبة الفاخرة» (٦٠١ – ٢٧١)، وأشار الجاحظ إلى طرف منها في «الحيوان» (٤٨٣/٤).

مثل الحيلة المحكيَّة عن أحدهم في جعل الماء زيتًا، بأن يكون الزَّيتُ في جوف منارة، فإذا نقص صبَّ فيها ماءً، فيطفو الزَّيت على الماء، فيظنُّ الحاضرون أن نفس الماء انقلب زيتًا.

ومثل الحيلة المحكيَّة عنهم في ارتفاع النَّخلة، وهو أن بعضهم مرَّ بدَيْر راهب، وأسفل منه نخلة، فأراه النَّخلة صعدت شيئًا شيئًا حتى حاذت الدَّير، فأخذ من رُطَبها، ثم نزلت حتى عادت كما كانت. فكشف الرَّجلُ الحيلة، فوجد النَّخلة في سفينةٍ في مكانٍ منخفضٍ إذا أرسل عليه الماء امتلاً حتى تصعد السَّفينة، وإذا صرف الماء إلى موضع آخر هبطت السَّفينة.

ومثل الحيلة المحكيَّة عنهم في التكتُّل بدموع السَّيِّدة، يضعون كحلًا في ماءٍ متحرِّكٍ حركةً لطيفة، فيسيل حتىٰ ينزل من تلك الصُّورة، فيخرج من عينها، فيُظَنُّ أنه دموع.

ومثل الحيلة التي صنعوها بالصُّورة التي يسمُّونها «القُونَة»(١) بصَيْدَنايا، وهي أعظم مزاراتهم بعد القُمَامة وبيت لحم حيث وُلِد المسيح وحيث قُبِر؛ فإن هذه هي (٢) صورة السَّيِّدة مريم، وأصلها خشبةُ نخلةٍ سُقِيَت بالأدهان حتى تنعَمت (٣)، وصار الدُّهن يخرج منها دهنًا مصنوعًا (٤) يُظنُّ أنه من بركة الصُّورة.

ومن حِيلهم الكثيرة: النَّار التي يظنُّ عوامُّهم أنها تنزل من السَّماء في

<sup>(</sup>۱) قال المصنف: «ويحجُّون إلى القونة التي بصيدنايا، والقونة الصورة، وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصُّور التي يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها». مجموع الفتاوى (۲۷/ ۳۵۵). والقونة والأيقونة: التمثال والصورة، معرَّب إيكونيا باليونانية. انظر: «محيط المحيط» (۲۲، ۲۲۷)، و «تفسير الألفاظ الدخيلة» للعنيسي (٥).

<sup>(</sup>٢) ليست في (و).

<sup>(</sup>٣) (د، ع): «سمت». ط. النيل: «سمنت».

<sup>(</sup>٤) (د، ع): لايخرج منها مصنوع».

عيدهم في قُمَامة (١)، وهي حيلةٌ قد شهدها غيرُ واحدٍ من المسلمين والنَّصارى، ورأوها بعيونهم أنها نارٌ مصنوعةٌ يُضِلُّون بها عوامَّهم، يظنُّون أنها نزلت من السَّماء ويتبرَّكون بها، وإنما هي صنعةُ صاحبِ مُحَالِ وتلبيس.

ومثل ذلك كثيرٌ من حِيَل النَّصاري، فجميع ما عند النَّصاري المبدِّلين لدين المسيح من الخوارق إمَّا حالٌ شيطانيٌّ وإمَّا مُحَالٌ بهتانيٌّ ليس فيه شيءٌ من كرامات الصَّالحين.

وكذلك أهل الإلحاد المبدِّلين لدين محمَّد عَلَيْ الذين يتَّخذون دينًا لم يشرعه الله ورسوله، ويجعلونه طريقًا إلى الله، وقد يختارونه على الطَّريق التي شرعها الله ورسوله، مثل أن يختاروا سماع الدُّفوف والشَّبَابات (٢) على سماع كتاب الله تعالى، فقد يحصل لأحدهم من الوجد والغرام الشَّيطاني ما يَلْبَسُه معه الشَّيطان حتىٰ يتكلَّم علىٰ لسان أحدهم بكلام لا يعرفه ذلك الشَّخص إذا أفاق، كما يتكلَّم الجنِّيُ علىٰ لسان المصروع، وقد يخبر بعضَ الحاضرين بما في نفسه، ويكون ذلك من الشَّيطان، فإذا فارق الشَّيطانُ ذلك الشخص لم يدر ما قال.

ومنهم من يحمله الشَّيطان ويصعد به قدَّام النَّاس في الهواء.

ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين، فيموت، أو يمرض، أو يصير مثل الخَشَبة.

ومنهم من يشير إلى بعض الحاضرين، فيَلْبَسُه الشَّيطان، ويزول عقلُه،

<sup>(</sup>١) أعظم كنيسة لهم ببيت المقدس، وتقدم التعريف بها وبكنيسة صيدنايا (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) جمع شبَّابة، وهي اليراعة، قصبةٌ يُـزُمَّر بها. انظر: «التلخيص» لأبي هـلال (٤٢٢)، و «مجموع الفتاوي» (١١/ ٣٤٦)، و «شفاء الغليل» للخفاجي (١٨٤). وظن محقق ط. العاصمة أن المراد بها التشبيب بالنساء!

حتىٰ يبقىٰ دائرًا زمانًا طويلًا بغير اختياره.

ومنهم من يدخل النَّار ويأكلها، ويبقىٰ لَهَبُها في بدنه وشعره.

ومنهم من تُخضِر له الشَّياطينُ طعامًا أو شيئًا من لادَنِ<sup>(١)</sup> أو سكَّر أو زعفران أو ماء ورد.

ومنهم من تأتيه بدراهم تسرقها الشَّياطينُ من بعض المواضع، ثم من هؤلاء من (٢) إذا فرَّق الدَّراهم على الحاضرين أُخِذَت منهم، فلا يُمَكَّنون من التصرُّف فيها.

إلىٰ أمور يطول وصفُها.

وآخرون ليس لهم من يُعِينُهم على ذلك من الشَّياطين، فيصنعون حِيلًا ومَخَاريق.

فالملحدون المبدِّلون لدين الرُّسل -دين المسيح أو دين محمَّدٍ صلىٰ الله عليهما وسلَّم - هم كأمثالهم من أهل الإلحاد والضَّلال الكفَّار المرتدِّين والمشركين (٢) ونحوهم (٤)، كمُسَيْلِمة الكذَّاب، والأسود العَنْسِي، والحارث الدمشقى، وبابا الرُّومي (٥)، وغيرهم ممَّن لهم خوارقُ شيطانية.

وأمَّا أهل الحِيَل فيَكْثُرون، وهؤلاء ليسوا أولياء الله، بل خوارقهم إذا

<sup>(</sup>۱) وهو رطوبةٌ وندًى يكون على نبات ترعاه المعزى، فيتعلَّق بها، ويتَّخذ منه دواءٌ وعطر. انظر: «الفروع» (۶/ ۱۲٤)، و «تاج العروس» (لذن)، و «المعتمد» (۳۱۹)، و «تكملة المعاجم» (۹/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ع، د).

<sup>(</sup>٣) (د،ع): «المشركين».

<sup>(</sup>٤) (و، د،ع): «وغيرهم».

<sup>(</sup>٥) مضت ترجمته وترجمة الحارث الدمشقي (١/٢٦٧).

كانت شيطانيَّة من جنس خوارق الكهنة والسَّحرة، لم يكن لهم حالٌ شيطانيُّ بل مُحَالٌ بهتانيُّ، فهم متعمِّدون للكذب والتلبيس، بخلاف من تقترن به السَّياطين، فإن فيهم من يلتبسُ<sup>(۱)</sup> عليه فيظنُّ أن هذا من جنس كرامات الصَّالحين، كما أن فيهم من يعرف أن ذلك من الشَّياطين ويفعله لتحصيل أغراضه.

فالمقصود أنه كثيرٌ (٢) من الخوارق ما يكون من الشّياطين أو يكون حِيلًا ومَخَاريق، ويُظَنُّ أنها من كرامات الصّالحين، فإن ما يكون سببُه (٣) الشّرك أو الفجور إنما يكون من الشّيطان، مثل أن يشرك الرَّجلُ بالله، فيدعو الكواكب، أو يدعو مخلوقًا من البشر ميِّتًا أو غائبًا، أو يُعَزِّم ويُقْسِم بأسماء مجهولة لا يَعْرِف معناها أو يَعْرِف أنها أسماء الشَّياطين، أو يستعين بالفواحش والظُّلم، فإن ما كان هذا سببه من الخوارق فهو من الشَّيطان، كما قد بُسِط الكلام علىٰ ذلك في غير هذا الموضع (٤).

والصَّالحون لهم كرامات، مثل كرامات صالحي هذه الأمَّة، ومثل كرامات الحواريِّين وغيرهم ممَّن كان علىٰ دين المسيح، لكن وجود الكرامات علىٰ أيدي الصَّالحين لا توجبُ أن يكونوا معصومين كالأنبياء، بل<sup>(٥)</sup> يكون الرَّجلُ صالحًا وليَّا لله وله كراماتٌ ومع هذا فقد يغلط ويخطئ فيما يظنُّه، أو فيما يسمعه ويرويه، أو فيما يراه، أو فيما يفهمه من الكتب.

<sup>(</sup>۱) (د، ع): «يلبس».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وهو سائغ.

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي). وفي (و): «شبيه»، وهو تحريف، وأثبتته ط. العاصمة. وسيأتي على الصواب في قوله: «فإن ما كان هذا سببه من الخوارق ...».

<sup>(</sup>٤) تقدمت الإحالة إلى مظانٌ هذا (١/ ٤٨٥، ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) (و): «لكن»، وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

ولهذا كان كلُّ من سوى الأنبياء يؤخذ من قولهم (١) ويُتْرَك، بخلاف الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، فإنه يجب تصديقهم في كلِّ ما أخبروا به من الغيب، وطاعتهم في كلِّ ما أمروا به.

ولهذا أوجب الله الإيمان بكلِّ ما أوتوه (٢)، ولم يوجب الإيمان بجميع ما يأتي به غيرُهم. قال تعالىٰ: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَيْلَ وَإِسْمَعَى وَيَعْقُوبَ وَالْإَسْمَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن وَيِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وقال تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْالْجِرِ اللّهِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْالْجِرِ وَلَكِنَّ الْبِرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاجِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاجِرِ وَلَكِنَّ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاجِ وَالْمَائِيثِ وَالْبَوْمِ اللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاجِ وَالْمَائِي وَالْمَائِهِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَالَةِ مَنْ اللّهِ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمُؤْمِ الْمُسْتِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمُونَ الْمَائِمِ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمُ وَالْمُؤْمِ الْمُعْمِي فَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولِ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمُ وَالْمِائِمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

ولهذا اتَّفق المسلمون على أن من كذَّب نبيًا معلوم النبوّة فهو كافرٌ مرتدٌ، ومن سبّ نبيًا وجب قتله (٣)، بل يجب الإيمانُ بجميع ما أوتيه النبيُّون كلُّهم، وأن لا يُفرَّق بين أحدٍ منهم فيؤمن ببعض ويُكْفَر ببعض (٤)، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَيُويدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ بَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يُفرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَرُمِيدُونَ أَن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَئِكَ مُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا وَاللّهُ اللّهِ وَرُسُلِهِ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء:١٥١،١٥٠].

<sup>(</sup>١) (ع): «قوله».

<sup>(</sup>٢) (ي، و): «الإيمان بما أوتوه».

<sup>(</sup>٣) حكىٰ إسحاق بن راهويه الإجماع علىٰ كفر من شتم نبيًّا، كما في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٣٠)، وانظر لقتله: «الصارم المسلول» (١٠٤٨، ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) (و): «نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض».

وليس هذا لأحدٍ غير الأنبياء، ولو كان من رُسُل الأنبياء وكانوا من أعظم الصِّدِيقين القدِّيسين (١).

فضلال الضُّلَّال من هؤلاء مبنيٌّ على مقدِّمتين:

إحداهما(٢): أن هذا له كرامة، فيكون وليًّا لله.

والثانية: أن وليَّ الله لا يجوز أن يخطئ، بل يجب تصديقُه في كلِّ ما أخبر، وطاعته في كلِّ ما أخبر، وطاعته في كلِّ ما أمر. وليس لأحدٍ من البشر أن يصدَّق في كلِّ ما أخبَر به ويطاع في كلِّ ما أمر به (٣) إلا أن يكون نبيًّا.

والمقدِّمتان المذكورتان قد تكون إحداهما باطلة، وقد تكون كلاهما باطلة (٤). فالرَّجل المعيَّن:

\* قد لا يكون من أولياء الله، وتكون (٥) خوارقُه من الشَّياطين.

\* وقد يكون من أولياء الله، ولكن ليس بمعصوم، بل يجوز عليه الخطأ.

\* وقد لا يكون من أولياء الله، ولا يكون له خوارق، ولكن له مُحَالاتٌ وأكاذيب (٦).

<sup>(</sup>۱) (و، د): «المقدمين».

<sup>(</sup>٢) (د،ع): «أحدهما ... والثاني».

<sup>(</sup>٣) ليست في (و،ع، د). وفي ط. العاصمة: «في كل أمر»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «باطلًا»، خلاف الأصول.

<sup>(</sup>٥) (ي، و): «تكون».

<sup>(</sup>٦) هنا موضع النص الذي سبقت الإشارة إلى وقوعه متأخرًا في (د،ع) وط. النيل، ويبدأ بقوله: «والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين» إلى آخر الفصل.

قالوا: "وقال في سورة آل عمران: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَاءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ [آل عمران: ١٨٤]، فأعنى أيضًا بالكتاب المنير الذي هو الإنجيل المقدَّس »(١).

فيقال: قد تقدَّم أن «الرُّسل» تتناول (٢) قطعًا الرُّسل الذين ذكرهم الله في القرآن، لا سيَّما أولو العزم، كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم؛ فإن هؤلاء مع محمَّد ﷺ خاتم النبيِّين –صلوات الله عليهم وسلامه – خصَّهم الله وفضًلهم بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيمَ وفضًلهم بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْ النَّبِيطَ اللهُ السَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَاخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا عَلِيظًا اللهِ اللهُ السَّدِقِينَ عَن اللهِ عَلَيْ السَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمُ وَاعَدُ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمَا ﴿ [الأحزاب: ٧ - ٨]، وفي قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّدَى بِهِ عَنْهُ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا مَا وَصَّدَىنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَ أَيْمُوا اللهُ مِنْ الدِينِ مَا وَصَّدَى بِهِ عَنْهُ وَمَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَقِيمُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا وَصَدَيْنَا بِهِ عَلِي إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَنْ أَقِيمُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

فالدِّينُ دينُ رسل الله دينٌ واحد، كما بيَّنه الله في كتابه وكما ثبت في الصَّحيحين عن النبيِّ عَلَيْكُمُ أنه قال: «إنَّا معاشر الأنبياء ديننا واحد، وإن أولئ النَّاس بابن مريم لأنا، إنَّه (٣) ليس بيني وبينه نبيُّ (٤).

ويتناول أيضًا اسم «الرُّسل» من لم يسمِّهم (٥) بأعيانهم في القرآن، قال

<sup>(</sup>١) رسالة بولس الأنطاكي (١٦).

<sup>(</sup>۲) (د، ع): «يتناول».

<sup>(</sup>٣) (د، ع): «وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه».

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صدر الكتاب (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) (ي): «يسم».

تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَاللَّيْمَا دَاوُدَ ذَبُورًا ﴿إِنَّ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَعَلَمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحَيِيمًا ﴿إِنَّ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَكَ يَكُونَ عَلَيْكَ وَكُمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحَيِيمًا ﴿إِنَّ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَكَ يَكُونَ عَلَيْكَ وَمُنذِرِينَ لِتَكَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣ - ١٦٥]، وقال لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ تَعالَىٰ: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ لَمْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَعْمُ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ لَا فَيْكُ فَا وَمِنْهُم مَن لَمْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ لَمْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ لَمْ فَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ لَهُ وَالَالًى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ اللّهُ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ اللّهُ مُن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ اللّهُ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مُن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ اللّه اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وأمَّا الحواريون، فإن الله تعالىٰ ذكرهم في القرآن، ووصفهم بالإسلام واتباع الرَّسول وبالإيمان بالله، كما أنزل في قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللهِ وَالشَهَدَ الْحَفَرِيُونَ خَنْ أَنصَارُ اللهِ ءَامَنَا بِاللهِ وَالشَهَدَ بِأَنَا مُسَلِمُونَ لَا اللهِ وَالشَهَدَ بِأَنَا مُسَلِمُونَ لَا الرَّسُولَ فَأَحَتُ بُنَا مَعَ الشَّنِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٢ - ٥٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِتِينَ أَنَ الشَّنِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٢ - ٥٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِتِينَ أَنْ السَّنِهِ فِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَاشْهَدَ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١]، وقال تعالىٰ: ﴿ يَتَابُّمُ اللّهِ اللهِ اللهِ قَالُونَ عَنْ أَنصَارً اللّهِ فَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَالَىٰ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

ولم يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسلهم البتة، بل ذكر أنه ألهمهم الإيمان به وبرسوله، وأنهم أُمِروا باتباع رسوله.

وقولُه: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبَّونَ ﴾ لا يدلُّ على النبوَّة؛ فإنه قال تعالىٰ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّوسَى أَنَّ أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص: ٧]، وأمُّ موسىٰ لم تكن نبيَّة، بل ليس

في النساء نبيَّة (١)، كما تقوله عامَّة علماء المسلمين (٢)، وقد ذكر إجماعهم علىٰ ذلك غيرُ واحد، مثل القاضيين: أبي بكر بن الطيِّب وأبي يعلىٰ ابن الفرَّاء (٣)، والأستاذ أبي المعالي الجويني، وغيرهم (٤).

ويدلُّ علىٰ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم وَيَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى ﴾ [يوسف: ١٠٩]، وقوله تعالىٰ: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ مَنْ أَهْلُهُ وَلِهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ وَأُمْتُهُ مِيدِيقَ لَهُ ﴾ [المائدة: ٧٥]، فجعل غاية مريم الصِّدِيقيَّةُ ﴾ [المائدة: ٧٥]، فجعل غاية المسيح الرِّسالة.

وقد ثبت في الصَّحيحين<sup>(٥)</sup> عن النبيِّ عَلَيْهِ أنه قال: «كَمَل من الرِّجال كثير، ولم يَكْمُل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مُزاحِم»، يعني من نساء الأمم قبلنا. وهذا يدلُّ على أن أمَّ موسى ليست ممَّن كَمَل من النساء، فكيف تكون نبيَّة؟!

وقوله تعالىٰ: ﴿جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلرُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ [آل عمران: ١٨٤]، والكتاب اسمُ جنسٍ كما تقدَّم (٢)، يتناول كلَّ كتابٍ أنزله تعالىٰ.

کما تقدم في مريم (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) (ع) وط. النيل: «عامة علماء النصارئ والمسلمين»، وأشار في طرة (د) إلى أنها في نسخة. وفي ط. العاصمة: «عامة النصارئ والمسلمين». وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٣) (د، ع): «ابن أبي الفراء»، وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأذكار» للنووي (١١٩)، و «شرح مسلم» (١٥/ ١٩٩). و خالف في ذلك أبو الحسن الأشعري وابن حزم والقرطبي. انظر: «الفصل» (٥/ ١٢)، و «فتح الباري» (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٤١١)، ومسلم (٢٤٣١) من حديث أبي موسى الله ...

<sup>(1) (1/</sup> ٧٤, ١٢٤, ٤٣٤).

وقال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ ﴾ الحج: ١٨، وقوله: ﴿ وَلَا كِنْبِ مُنِيرٍ ﴾ نكرةٌ في سياق النَّفي (١) تَعُمُّ (٢) كَلَّ عَلَى كَابِ منير، ولو لم يكن إلا الإنجيل لقيل: «ولا الكتاب المنير».

وأيضًا، فالتَّوراة أعظمُ من الإنجيل، وقد بيَّن الله أنه لم ينزل كتابًا أهدى من التَّوراة والقرآن، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْلَوْلَا أُوقِى مَن التَّوراة والقرآن، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَا أُوقِى مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ ﴾ مِثْلَ مَا أُوقِى مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ ﴾ وقرئ (١٤): ﴿ سَحْرَانِ ﴾ - ﴿ تَظَلَهُ رَا وَقَالُواْ إِنَا بِكُلِّ كَنفِرُونَ (١٤) قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْكِ مِن عَبْدُ اللهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَنَيِّعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [القصص: ٢٥-٤٥].

وهذا تعجيزٌ لهم أن يأتوا بكتابٍ من عند الله هو أهدى منهما، كقوله: ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ ۚ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ و (٥) ﴿ [يونس: ٣٨]، وهذا يبيِّن أنه ليس الإنجيل ولا الزَّبور أهدى من التَّوراة والقرآن، فكيف يُجْعَل «الكتابُ المنير» هو الإنجيل دون التَّوراة والزبور؟!

وأيضًا، فإن الله تعالى إنَّما يخصُّ بالذِّكر من الكتب المتقدِّمة التَّوراة دون غيرها، فهي التي يَقْرِنها بالقرآن، كقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهِ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۗ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ۗ

<sup>(</sup>١) ط. العاصمة: «المعنى»، وهو تحريف مخالفٌ للأصول.

<sup>(</sup>٢) (و): «فيعم».

 <sup>(</sup>٣) وقع صدر الآية في الأصول: «وقالوا لن نؤمن حتىٰ نؤتىٰ مثل ما أوتي موسىٰ»، وهو سهو
 وانتقال ذهن إلىٰ آية الأنعام: ١٢٤. وأصلحها ناسخ (ع) في الطرة.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر، كما تقدم (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) الأصول: «من مثله»، وهو سهو، تلك آية البقرة: ٢٣.

يَجْعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ يُبَدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُم مَّالَرُ تَعَلَّمُواْ اَنتُمْ وَلاَ ءَابَآؤُكُمْ فَلِ اللهُ ثُمَّارَكُ مُصَدِقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَلِنُنذِرَ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَا لَا كَتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَلِنُنذِرَ أَمُ اللهُ مَا وَكُو مَنْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُعَافِطُونَ ﴾ أَمَّ القُورَى بِدِد وصف التَّوراة بأن فيها نورًا وهدًى للناس، فكيف يُجْعَلُ النور في الإنجيل دونها؟!

وقال تعالىٰ: ﴿ ثُمُّةُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبُ تَمَامًا عَلَى ٱلْذِى آخْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِرَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا كِنَبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ آنَ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزِلَ ٱلْكِئنَبُ عَلَى طَآهِمَتَيْنِ مِن مَبَلِنَا وَلِي كُنّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴾ [الأنعام: ١٥٤ - ١٥٦]، فقد ذكر التّوراة والقرآن، وقوله وقولَهم: أُنزِل الكتابُ على طائفتين (١)، فبيّن أن «الكتاب» اسمُ جنس يتناول هنا التّوراة والإنجيل، كقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئنَبِ ﴾ [آل عمران: ١٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئنَبِ ﴾ [آل عمران: ٢٤]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ وَلُهُمْ أَلَالُمُ مَنْ وَلَلْهُمْ أَلْوَيْنَ أُونُوا ٱلْكِئنَبُ عِنْ لَلْوَيْمِنْتُ مِن اللّهُودَ والنّصارىٰ، المفرد (٢)، ومعلومُ أنه أراد بالذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهودَ والنّصارىٰ، لا يختصُّ ذلك بالنّصارىٰ، كما قال: ﴿ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِئنَبُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن فَيْلِنَا ﴾.

وقد تبيَّن (٣) بطلانُ قول هؤلاء الذين يحرِّفون الكَلِم عن مواضعه، ويفسِّرون كلام الله ورسوله بما يَعْلَمُ كلُّ من عرف حاله من مؤمنٍ وكافرٍ أنه لم يُرِدْه.

<sup>(</sup>٣) (و): «بين». وكذا الموضع الآتي.



<sup>(</sup>١) زادت ط. النيل: «من قبلنا».

<sup>(</sup>٢) (و): «المنفرد»، وهو خطأ، وأثبتته ط. العاصمة.

وتبيّن أن الله لم يُرِد بالكتاب الإنجيل وحده، كما لم يُرِد بالرُّسل الحواريِّين، بل أراد بالكتاب المنير ما أنزله الله من الكتب كالتَّوراة والإنجيل، كما أراد بالرُّسل من أرسله الله مطلقًا كنوح وإبراهيم وموسى والمسيح ابن مريم صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين.

قالوا: ( وقال أيضًا: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْمُحَتَّ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن ٱلْمُمْتَدِينَ ﴾ [بونس: الْحَكْبُنَ مِن ٱلْمُمْتَدِينَ ﴾ [بونس: ١٩٤])(١).

وقد قال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِكَابَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ



<sup>(</sup>١) رسالة بولس الأنطاكي (١٥).

<sup>(7) (1/173,7.0).</sup> 

أَمَّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ [النساء: ٤٧]، وتناوُلُ لفظ «أهل الكتاب» هنا لليهود أظهر من تناوله للنَّصارى؛ لذكره لعنة أصحاب السَّبت.

وكذلك قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالَت ظَابِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أَنْزِلَ عَلَى الْمَائِفَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ ا

وقال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تُطِيعُواْ فَرِبَقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكْبَ
يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَكِمُ كَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، وسبب نزولها أنه (٢) أراد طائفة من
اليهود إلقاء الفتنة بين المسلمين (٣)، فهم داخلون قطعًا، وإن كان الخطاب
مطلقًا يتناول الطائفتين.

وأمرُه تعالىٰ بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله علىٰ تقدير الشَّكُ لا يقتضي أن يكون الرَّسولُ شكَّ ولا سأل<sup>(٤)</sup>، إن قيل: الخطابُ له، وإن قيل: لغيره فهو أولىٰ وأحرىٰ؛ فإن تعليق الحكم بالشَّرط لا يدلُّ علىٰ تحقيق الشَّرط، بل قد يعلَّق بشرطٍ ممتنع لبيان حكمه.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ، دَاوُرَدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَخْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَ وَرَكَرِيَّا ءَ وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ فَ وَكُلَّالِكَ بَخْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَ وَرَبَّ مَا وَكُوكُا وَحَكُلًا فَضَلَانَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْمَيْسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَحَكُلًا فَضَلَانَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَإِسْمَعِيلَ وَالْمَيْسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَحَدُينَا لَهُ وَصَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَاللَّهِ مَا وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَاجْمَابَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَا فَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَهُ لِي مِنْ اللَّهِ مَهُ لِي وَمِنْ عَالِمَ اللَّهِ مَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) ليست في (و).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ي، د). وألحقت في (و،ع).

<sup>(</sup>٣) روي عن جماعة من السلف. انظر: «العجاب في بيان الأسباب» (٢/ ٧٢٣- ٧٢٨)، و «الدر المنثور» (٣/ ٦٩٨- ٧٠١).

<sup>(</sup>٤) (ع): «يشك ولا يسأل».

مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَكُو أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١) [الأنعام: ٨٤ - ٨٨]، فأخبر أنهم لو أشركوا لحَبِط عنهم ما كانوا يعملون، مع انتفاء الشِّرك عنهم، بل مع امتناعه؛ لأنهم قد ماتوا، ولأن (٢) الأنبياء معصومون من الشِّرك به (٣).

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوَنِ آعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿ وَلَقَدَ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكَ لَيِنَ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قُلْ بَلِ ٱللّهَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَا مِنَا لَفَظ فَاعَبُدُ وَكُن مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٢ - ٢٦]، فهذا خطابٌ للجميع، وذكر هنا لفظ ﴿ إِن ﴾ (إن ﴾ (٤) لأنه خطابٌ لموجود، وهناك خبرٌ عن ميّت (٥).

وكذلك قوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ﴾ لا يدلُّ على وقوع الشكِّ ولا السُّؤال (٢)، بل النبيُّ عَلَيْلِهُ لم يكن شاكًا، ولا سأل أحدًا منهم، بل رُوِي عنه أنه قال: ﴿ والله لا أَشُكُّ ولا أَسأل (٧).

<sup>(</sup>١) سقطت الآيتان الأخيرتان من ط. العاصمة. وهي في الأصول وط. النيل.

<sup>(</sup>٢) ط. العاصمة: «لأن»، وهو خطأ مخالف الأصول.

<sup>(</sup>٣) ليست في (د، ي، ع).

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالىٰ: «لئن أشركت».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الرد على البكري» (٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «النبوات» (۱۸۰)، و «مجموع الفتاوی» (٤/ ٢٠٩، ٢١/ ٣٢٥)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ٩٩ – ١٠٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١١٧٣)، وابن جرير (١٢/ ٢٨٨) عن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «لا أشك ولا أسأل». وهو مرسلٌ صحيح الإسناد.

وأخرج ابن أبي حاتم (١٠٥٨٣) من طريق سعيد بن شرحبيل عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فلا الله يشك رسول الله يشك ولم يسأل»، وظاهر إسناده الصحة، وخرجه الضياء في «المختارة» (١١/ ٩٤)، وصححه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (١٣٧/٤)، إلا أنه معلول، والصواب روايته من قول سعيد بن جبير، كما أخرجه سعيد بن منصور (١٠٧١، ١٠٧٧)، وابن جرير (١٢/ ٢٨٧) من طريق جماعة من الثقات الكبار عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد.

ولكن المقصود بيانُ أن أهل الكتاب عندهم ما يصدِّقك فيما كذَّبك فيه الكافرون، كما قال تعالىٰ في الآية الأخرى: ﴿ قُلُّ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيُّنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴾ [الرعد: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَغَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِن ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ أُوَلَرْ يَكُن لَمُّمْ ءَايَةً أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ [الشعراء: ١٩٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُوْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦمُسَلِمِينَ ﴾ الآية (١) [القصص: ٥٢- ٥٣]، وقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ۚ إِذَا يُتَّـٰكَى عَلَيْهُمْ يَجِزُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩]، وقال تعالىٰ: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣]، وقال تعالىٰ: ﴿ لَّكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ (٢) ﴾ [النساء: ١٦٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَىٰ إِلَيْهِمْ ۚ فَسَنَالُواْ أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الانبياء: ٧]، وقال تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

فالمقصود بيانُ أن أهل الكتاب عندهم ما يصدِّقك فيما كذَّبك فيه الكافرون، وذلك من وجوه:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. وأسقطتها ط. العاصمة.

<sup>(</sup>٢) ألحق في (و) بقلم حديث فوق السطر كلمة «إليك»، وليست في سائر الأصول.

أحدها: أن الكتب المتقدِّمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده ونَهُوا عن الشِّرك، فكان في هذا حجَّةٌ علىٰ من ظنَّ أن الشِّرك دينٌ.

ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ وَسَّنَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الزحرف: ١٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الانباء: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّاعُوتَ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا ٱللّهَ وَاجْتَنِبُوا ٱلطَّاعُوتَ فَيَعَلِي فَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا فَي الْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلْمُكَذِيدِي ﴾ [النحل: ٣٦].

الوجه الثاني: أن أهل الكتاب يعلمون أن الله إنما أرسل إلى النّاس بشرًا مثلهم، لم يرسل إليهم مَلكًا؛ فإن من الكفّار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكًا أو بشرًا معه مَلَك، ويتعجّبون من إرسال بشر ليس معه مَلَكٌ ظاهر، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ اللّهُ دَى إِلاّ أَن قَالُواْ أَبَعَتُ اللّهُ بشرًا مَا قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ اللّهُ دَى إِلاّ أَن قَالُواْ أَبَعَتُ اللّهُ بشرًا مَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ اللّه مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ أَفَلاَ نَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ أَفَلا نَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ أَفَلا نَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ أَفَلا نَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ أَفَلا نَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ أَفَلا نَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِللهِ عَيْهُ وَ أَفَلا نَقُولُولُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) يعنى الآيات. وأسقطتها ط. العاصمة.

وكذلك قال الذين من بعدهم: ﴿مَاهَنذَآ إِلَّابَشَرٌ مِّفُكُمُوْياً كُلُومَا الذين من بعدهم: ﴿مَاهَنذَآ إِلَّابَشَرٌ مِثْلُكُونا مِنَّا كُلُونَ مِنْهُ وَكُنِي الله منون: ٣٤، ٣٤].

وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون: ﴿أَنُونِمُنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَاوَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤٧]، وقال فرعون: ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنَ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ اللَّهِ فَلَوْلَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللَّهِ فَلَوْلَا ٱلَّغِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآهَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْهِكَ مُقْتَرِنِينَ ﴾ يُبِينُ الله فلولة ألله ورة مِّن ذَهبٍ أَوْ جَآهَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْهِكَ مُقَتَرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٢-٥٣].

وكذلك قالوا لمحمَّدٍ عَلَيْهُ، قال(١) تعالىٰ: ﴿ الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ وَكَذَلَكُ قَالُوا لِمحمَّدٍ عَلَيْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلْذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَا يَعْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَكَا لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِهِمْ ﴿ (٢) [يونس: ١- ٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ (٢) [يونس: ١- ٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ فَرَوْ أَنزَلْنَا مَلكًا لَقُضِى ٱلأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ أَن وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَتَعَلَيْهُ رَجُلًا وَلَكُمْ مُنَالِيْهِمُ وَلَا يَعْلَيْهُ مَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُ اللّهُ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكُ اللّهُ مَلْكُ اللّهُ وَلَوْ جَعَلْنَكُ مَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِم مَا يَلْمِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٨ - ٩].

فبيّن سبحانه أنكم لا تطيقون التّلقِّي عن المَلك، فلو أنزلناه مَلكًا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذٍ كنتم تظنُّونه بشرًا، فيحصل (٣) اللَّبسُ عليكم، فأمر الله تعالىٰ بسؤال أهل الكتاب عمَّن أُرسِل إليهم أكان بشرًا أم كان مَلكًا؟ ليقيم الحجَّة بذلك علىٰ من أنكر إرسال بشر، كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلْ كُنتُمْ لَا تَعَالَىٰ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمَ فَتَعَلُّوا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَالَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٤]،

<sup>(</sup>١) (و، ى): «وقال». وضرب على الواو في (د).

<sup>(</sup>٢) أكملت الآية في ط. العاصمة، خلافًا للأصول.

<sup>(</sup>٣) مهملة في (ي)، (ع): «فيجعل» وهو خطأ، وأصلحت في (د) لتوافق الصواب.

وقال تعالىٰ(۱): ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَسَّنُلُواْ أَهْلَ الدِّحْرِ إِن كُنتُ رَلَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ﴾ مُ صَدَفْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكَ نَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧ - ٩]، وأهل الذِّكر هم أهل الذِّكر الذي أنزله (٢) الله تعالىٰ.

الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عمَّا جرى للرُّسل مع أممهم، وكيف كان عاقبة المؤمنين بهم، وعاقبة المكذِّبين لهم.

الوجه الرابع: يسألون أهل الكتاب عن الدِّين الذي بعث الله به رسله، وهو دينُ الإسلام الذي اتَّفقت عليه الرُّسل، كالأمر بالتَّوحيد والصِّدق والعدل وبرِّ الوالدين وصلة الأرحام، والنَّهي عن الشِّرك والظُّلم والفواحش.

الوجه الخامس: يسألونهم عمَّا وصفت به الرُّسل ربَّهم هل هو موافقٌ لما وصفه به محمَّدٌ أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترةٌ عند أهل الكتاب، معلومةٌ لهم، ليست مما يشكُّون فيه. وليس إذا كان مثلُ هذا معلومًا لهم بالتَّواتر، فيُسألون (٣) عنه، يجب أن يكون كلُّ ما يقولونه معلومًا لهم بالتَّواتر.

وأيضًا، فإنهم يُسألون أيضًا عمًّا عندهم من الشَّهادات والبشارات بنبوَّة محمَّد عَلَيْةٍ.

وقد أخبر الله بذلك في القرآن، فقال تعالىٰ (٤): ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ هَيْءٍ فَسَأَحْتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ الْنَ

<sup>(</sup>١) من أول الآية السابقة هنا سقط من (و) لانتقال النظر، ولم تثبته المطبوعات.

<sup>(</sup>٢) (و): «أنزل».

<sup>(</sup>٣) (و): «يسألون».

<sup>(</sup>٤) «فقال تعالىٰ» ليست في (و).

الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأَثْمِیَ الَّذِی يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَكِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمِ الْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الْاعراف:١٥٦ -١٥٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَىٰ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ مِنَ النّورَانِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمَةُ وَأَحَدُ فَلَمّا جَآءَهُم بِٱلْبِيّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ ﴾ يَدَى مِنَ ٱلنّوريةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْقِ مِنْ بَعْدِى ٱسْمَةُ وَأَحَدُ فَلَمّا جَآءَهُم بِٱلْبِيّنَتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينَ ﴾ [الصف: ٦]، فقد أخبر عن عيسىٰ أنه صدّق بالرّسول والكتاب الذي قبله وهو التّوراة، وبشّر بالرّسول الذي يأتي بعده وهو أحمد.

وقال تعالىٰ عن من أثنىٰ عليه من النَّصارىٰ: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَبِّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾(٢) [المائدة: ٨٣].

<sup>(</sup>١) أول الآية في الأصول: «ومن حيث خرجت»، وهو سهوٌ وانتقال ذهنٍ للآية الأخرى. وأثبتُ الصواب، كما صنعت في نظائره.

<sup>(</sup>٢) زادت ط. العاصمة: «يقولون ربنا آمنا»، وليست في الأصول.

وقال تعالىٰ في سورة الأنعام: ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَاعَرَفُواْ حَكَوْرُ إِيدٍ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

والأخبارُ بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمَّدٍ عَلَيْهُ عندهم في الكتب المتقدِّمة متواترةٌ عنهم.

وكان قبل أن يُبْعَث النبيُّ عَلَيْكَةٍ تجري حروبٌ وقتالٌ بين العرب وبين أهل الكتاب، فيقول<sup>(١)</sup> أهل الكتاب: قد قَرُبَ مبعثُ هذا النبيِّ عَلَيْكَةُ الأمِّيِّ الذي يُتَلِيْمُ الأمِّيِّ الذي يُتَافِّدُ النبيِّ عَلَيْكَةً النبيُّ الذي يُبْعَثُ بدين إبراهيم، فإذا ظهر اتَّبعناه وقتلناهم معه شرَّ قِتلة (٢)، فلمَّا بُعِثَ النبيُّ

<sup>(</sup>١) مهملة في (د، ي)، (و): «فتقول».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (٨٤)، ومن طريقه ابن جرير (٢/ ٢٣٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٧٥٠) عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخٍ له من الأنصار.

عَلَيْهِ كَانَ منهم من آمن به ومنهم من كفر به، فقال تعالىٰ: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسَتَغْتِحُونَ ﴾ أي: يستنصرون بمحمَّدٍ عَلَيْهِ علىٰ الذين كفروا ﴿فَلَمَّا جَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفُرُواْ بِدِّء فَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٨٩].

ولهذا كان النبي عَلَيْ في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله» (١)، وكذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سكرم كان يقول لغيره من أهل الكتاب: «والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنّه رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ (٢)، وهذا أمرٌ معروفٌ في الأحاديث الصّحاح المخرَّجة في الصَّحيحين وغيرهما.

فظهر بما ذكرناه تحريفُ هؤلاء لكلام الله، وأنه لا حجَّة لهم فيما أُنزِل على محمَّدٍ ﷺ، كما تقدَّم نظائر ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩١١) من حديث أنس بن مالك الطُّلَّكَ.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أنس السابق.

قالوا: «فثبت بهذا ما معنا. نعم، ونفىٰ عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التُّهُم والتَّبديل<sup>(١)</sup> لها والتَّغيير لما فيها بتصديقه<sup>(٢)</sup> إيَّاها»<sup>(٣)</sup>.

فيقال: كلامكم الذي تحتجُّون به في هذا الموضع وغيره إمَّا أن يكون باطلًا محضًا، وإمَّا أن يكون ممَّا لَبَسْتُم فيه الحقَّ بالباطل.

فإنَّ قولكم: «بتصديقه إيَّاها» إن أردتم أنه صدَّق التَّوراة والإنجيل والزَّبور التي أنزلها الله على أنبيائه فهذا لا ريب فيه؛ فإن هذا مذكورٌ في القرآن في غير موضع، وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بكلِّ كتابٍ أنزله، وكلِّ نبيٍّ من الأنبياء، مع إخباره أنه أنزل هذه الكتب قبل القرآن، وأنزل القرآن مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه.

قال (٤) تعالى: ﴿ الّهَ ﴿ اللّهُ لاَ إِللّهُ مُو الْعَيُ الْقَيْمُ ﴿ اللّهُ الْكَاسِ ﴾ [آل عمران: ١ مِالْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التّوَرَيْةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ١ - ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَيْنِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا اللّذِينَ أُوتُوا الْكِننَ الْمَعْدَةِ وَالمَالِدَةَ هُذَا اللّهُ وَقَالَ تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا اللّذِينَ أُوتُوا الْكِننَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا اللّذِينَ أُوتُوا الْكِننَ عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيّّهُا اللّذِينَ أُوتُوا الْكِننَ عَلَيْهُمْ كُمَا لَمَن اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ كُمَا لَمُنالِقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِعِبَادِهِ وَلَا نَصِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣١]، وقال: ﴿ وَالْذِي بَوْمِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ [فاطر: ٣١]،

<sup>(</sup>١) رسالة بولس: «بالتبديل». وهو أجود.

<sup>(</sup>٢) (د، و، ع): «تصديقه». ومضى على الصواب غير مرة.

<sup>(</sup>٣) رسالة بولس الأنطاكي (١٥).

<sup>(</sup>٤) ط. العاصمة: «وقال»، خلاف الأصول.

وقال: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نِسَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [البفرة: ١٠١]، وقال تعالىٰ: ﴿ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ [النساء: ٤٧](١).

وقد أوجب على عباده أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله، وحَكَم بكفر من آمن ببعض وكفر ببعض، فقال تعالى: ﴿ قُولُواْ اَمَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي اللّهِ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَيَعْنَى اللّهُ وَهُو السّمِيمُ اللّهُ وَمُو السّمِيمُ اللّهُ وَلَا اللهِ مِن رَبّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ مِن رَبّهِ وَاللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَرُسُلِهِ وَلَا اللهِ وَرَسُلِهِ وَلَا اللهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَا بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُولِيكُونَ اللّهُ وَرُسُلِهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَرُسُلِهِ وَلُولَ اللّهُ وَرُسُلِهِ وَلُولَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا اللّهُ وَرُسُلِهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَولَ اللّهُ وَلُولَ اللّهُ وَرُسُلِهِ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِقُوا بَيْنَ اللّهُ عَنْولَ اللّهُ عَنْولًا إِللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَرِقُوا بَيْنَ الللهُ عَنْولًا إِللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُقَولُونَ حَقًا وَاعَتُونَ الللهِ وَلَهُ الللهُ وَلَهُ الللهُ وَلَهُ الللهُ عَنْولًا إِللهُ وَرُسُلِهِ وَلَمْ الللهُ وَلَولَهُ الللهُ وَلَهُ الللهُ وَلَولَهُ الللهُ وَلَولَهُ الللهُ وَلَولَهُ الللهُ اللهُ وَلَهُ الللهُ وَلَولُولُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

فَذُمَّ التَّفْرِيقُ<sup>(۲)</sup> بينهم بأن يُؤمَن ببعض دون بعض، وبيَّن أنه فضَّل بعضهم على بعض، فقال تعالى: ﴿تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]،

<sup>(</sup>١) وقع في سياق الآيات اضطرابٌ في الأصول، ولعل ذلك لأن المصنف ألحق بعضها في طرر نسخته فاشتبهت مواضعها على النساخ، وقد أثبتُ مجموعها.

<sup>(</sup>٢) ط. النيل: «المفرِّق»، وتبعتها المطبوعات، خلاف الأصول.

فبيَّن أنه فضَّل بعضهم على بعض، وقال تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِ عَلَىٰ بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْهُ فَضَّالُنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَنْهُ فَضَّالُنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ

وقد اتَّفق المسلمون على ما هو معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام، وهو أنه يجبُ الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وبجميع ما أنزله (٢) الله من الكتب.

فمن كفر بنبيِّ واحدٍ تُعْلَمُ نبوَّتُه، مثل: إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى، فهو كافرٌ عند جميع المسلمين، حكمُه حكمُ الكفَّار، وإن كان مرتدًّا استُتِيب، فإن تاب وإلا قُتِل.

ومن سبَّ نبيًّا واحدًا من الأنبياء قُتِل أيضًا باتفاق المسلمين.

وما عَلِم المسلمون أن نبيًا من الأنبياء أخبر به فعليهم التصديقُ به، كما يصدِّقون بما أخبر به محمَّدٌ ﷺ، وهم يعلمون أن أخبار الأنبياء لا تتناقض ولا تختلف.

وما لم يعلموا أن النبيّ أخبَر به فهو كما لم يعلموا أن محمَّدًا أخبَر به صلىٰ الله عليهم أجمعين، ولكن لا يكذِّبون إلا بما علموا أنه كذب، كما لا يجوز أن يصدِّقوا إلا بما علموا أنه صِدق.

وما لم يعلموا أنه كذبٌ ولا صدقٌ لم يصدِّقوا به ولم يكذِّبوا به، كما أمرهم نبيُّهم محمَّدٌ عَلَيْكُمُ، وَبهذا أمر (٤) المسيحُ عَلَيْكُمُ، فقال: «الأمور ثلاثة:

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الفصل كتبه ناسخ (د) في ورقة طيارة، وأشار إليه في الطرة بقوله: «الوريقة»، وهي من جملة ما أعاد الناسخ المتأخر ترميمه من النسخة.

<sup>(</sup>۲) (د،ع): «أنزل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة تَطْلَقَكَ.

<sup>(</sup>٤) (و، د، ع): «أمرهم»، وهو خطأ، وأثبتته المطبوعات.

أمرٌ تبيَّن رشدُه فاتَّبعوه، وأمرٌ تبيَّن غيُّه فاجتنبوه، وأمرٌ اشتبه عليكم فكِلُوه إلى عالِمه (١).

(۱) أخرجه عبد بن حميد (۲۷)، والطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۳۸۷)، وغيرهما بإسناد ضعيف جدًّا من طريق هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «إن عيسىٰ بن مريم قام في قومه فقال ...» فذكره في سياق طويل. وهشام متروك الحديث. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ۲۷۰)، فتعقبه الذهبيُّ في تلخيصه وأعله بهشام وحكم ببطلانه، وأعله به في «معجم الشيوخ» (۱/ ۳۲)، وكذا البوصيري في «إتحاف الخيرة» (٧/ ۲۰٪)، وضعف إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١٧٧٥).

ولم يسمعه هشام من محمد بن كعب، وإنما يرويه عن يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، كما ذكر عفان بن مسلم فيما رواه عنه مسلم في مقدمة «الصحيح» (١/ ١٨)، ورواه من طريق عفان ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٣٦٠). قال ابن حجر في «النكت الظراف» (٥/ ٢٣٥): «فأفادت هذه الطريق أن بين هشام ومحمد بن كعب فيه شخصًا مجهولًا».

وسرقه بعض المتروكين من هشام، ولم يحدث به عن محمد بن كعب ثقة، كما قال العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٤٦٩)، وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٦٣).

وأخرج أبو دواد طرفًا من الحديث (١٤٨٥) من طريق راوٍ لم يسمَّ -ويشبه أن يكون هشامًا، كما ذكر ابن عدي في «الكامل» (١٠/ ٣٢٩) في إسنادٍ نحوه - عن محمد بن كعب به، وقال: «روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلُّها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيفٌ أيضًا». وقال العقيلي في «الضعفاء» (٦/ ٢٦٠): «ليس لهذا الحديث طريقٌ يثبت»، وقال ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٨٤): «لم يرو ذلك الخبر أحدٌ يجوز الاحتجاج بخبره».

ولم يصب الحافظ المنذري حين قال في «الترغيب والترهيب» (١/ ٧٩): «رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به»، ولا الهيثمي إذ قال في «مجمع الزوائد» (١/ ١٥٧): «رجاله موثقون».

## فهرس موضوعات المجلد الأول

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| •      | مقدمة مركز تأصيل                          |
| 4      | مقدمة المشرف على تحقيق الكتاب             |
| 14     | بين يدي الكتاب                            |
| ١٨     | اسم الكتاب                                |
| 7 8    | إثبات نسبة الكتاب للمؤلف                  |
| 44     | سبب تأليف الكتاب                          |
| ٣١     | موضوع الكتاب وأهميته وترتيبه              |
| ٤ ٤    | منهج المؤلف في كتابه                      |
| ٤٨     | موارد الكتاب                              |
| 00     | وصف النسخ الخطية                          |
| ٧٣     | طبعات الكتاب وتقويمها                     |
| ۸۳     | منهج التحقيق                              |
| ٨٦     | نماذج من النسخ الخطية                     |
|        | النص المحقق: كتاب الجواب الصحيح           |
| •      | خطبة الكتاب                               |
| Y      | تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها |
| ١.     | دين الأنبياء والمرسلين واحد               |
| 11     | خصائص أمة الإسلام                         |
| ١٦     | مواترة الرسل وتعميم الخلق بهم             |
| ١٨     | الإسلام دين الله الذي بعث به الرسل        |
| 19     | عبادة الله بطاعة رسله عليهم السلام        |
| ۲.     | الإيمان بجميع الرسل                       |
|        |                                           |

| ۲.  | من أعظم أسباب ظهور الدين ظهور المعارضين للمرسلين                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **  | الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة                                                            |
| 74  | الدين الحق والدين الباطل                                                                         |
| 70  | اتباع بعض المسلمين سنن اليهود والنصاري                                                           |
| **  | الحلول والاتحاد نوعان                                                                            |
| 44  | سبب تأليف الكتاب                                                                                 |
| **  | الرسالة الواردة من قبرص في الاحتجاج لدين النصاري                                                 |
| ٣.  | تفصيل مضامين تلك الرسالة                                                                         |
| ٣١  | منهج المصنف في نقض الرسالة                                                                       |
| ٣١  | كل ما يحتج به المبطلون من النصوص هو حجة عليهم                                                    |
| 44  | الأنبياء وأتباعهم هم أهل العلم والعدل                                                            |
| 45  | دين النصارى الباطل دين مبتدع                                                                     |
| 40  | تناقض اليهود والنصاري وتعاديهم                                                                   |
| ٣٨  | مقدمة رسالة الأسقف بولص في الاحتجاج لدين النصاري                                                 |
| 44  | سبب عدم اتباعهم للنبي عَلَيْكُ ودين الإسلام                                                      |
| ٤١  | الجواب عن زعمهم أنه أرسل إلىٰ العرب ولم يرسل إليهم                                               |
| ٤٣  | دلائل صدق النبي وكذب المتنبئ                                                                     |
| ٤٥  | الرد المفصل على دعواهم أن النبي ﷺ لم يرسل إليهم                                                  |
| 23  | الجواب عن احتجاجهم بأيات من القرآن                                                               |
| ٥٧  | الإرسال الديني والإرسال الكوني ونظائرهما                                                         |
| 77  | تفرق الكفار واختلافهم وطعنهم في الأنبياء والرسل                                                  |
| ٨٢  | تتمة الجواب عن دعوي النصاري أن النبي ﷺ لم يرسل إليهم                                             |
| ٨٢  | تواتر الأخبار عن النبي ﷺ أنه أرسل إلىٰ جميع بني آدم                                              |
| V • | دعوة النبي ﷺ لأهل الكتاب                                                                         |
| ٧٢  | حبر وفد نجران النصارى الذين قدموا علىٰ النبي ﷺ<br>خبر وفد نجران النصاري الذين قدموا علىٰ النبي ﷺ |
| 97  | برول آية الجزية وأول من أداها<br>نزول آية الجزية وأول من أداها                                   |
|     |                                                                                                  |

| الأمر بمجادلة أهل الكتاب محكم لم ينسخه شيء                  | 9.۸          |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| وجوه الجمع بين آيات الجدال وآيات القتال:                    | 99           |
| الوجه الأول                                                 | 99           |
| الوجه الثاني                                                | 99           |
| الوجه الثالث                                                | ١            |
| الوجه الرابع                                                | <b>\ • V</b> |
| الوجه الخامس                                                | 11.          |
| الوجه السادس                                                | 111          |
| الوجه السابع                                                | 117          |
| الوجه الثامن                                                | 110          |
| الوجه التاسع                                                | 110          |
| قصة إيمان النجاشي وهجرة المسلمين إلى الحبشة                 | 117          |
| أول نزول الوحي على النبي ﷺ بمكة وإيمان بعض النصاري به       | ١٢٨          |
| إرسال النبي عَلَيْكُ رسله إلى جميع الطوائف بعد عام الحديبية | 14.          |
| إرساله إلى هرقل ملك الروم                                   | 14.          |
| إرساله إلى المقوقس ملك مصر                                  | 1 { {        |
| غزو النبي ﷺ النصاري بعد الإرسال إلىٰ ملوكهم                 | 101          |
| أمره ﷺ بإخراج اليهود والنصاري من جزيرة العرب                | 107          |
| قيام خلفائه ﷺ أبي بكر وعمر بذلك من بعده                     | 104          |
| فتح عمر الشام وبيت المقدس ومشارطته أهل الذمة                | 108          |
| إرسال النبي ﷺ رسوله إلىٰ كسرى وتمزَّق ملكه                  | 109          |
| -<br>ضرب الجزية على المجوس                                  | 177          |
| تواتر آيات القرآن في دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي ﷺ   | 179          |
| اختلاف أهل الملل في نسخ الشرائع وتغيير الدين                | 177          |
| إظهار النبي ﷺ من كمال التوحيد ما لم يظهر بمن قبله           | 140          |
| المقارنة بين مقالة المشركين والثنوية والفلاسفة              | ١٧٨          |
|                                                             |              |

| النصاري وعبادة الأوثان                                           | ۱۸۳              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| الفرق بين ما أجمع عليه المسلمون وما ابتدعه النصاري               | ١٨٥              |
| كفر النصاري بالنبي علية ككفر اليهود بالمسيح عليه السلام          | 119              |
| احتجاج النصاري بالقرآن على أن نبوة النبي ﷺ خاصة بالعرب دليل      | 197              |
| علىٰ عدم أهليتهم للاستدلال                                       |                  |
| الجواب عن زعم تناقض القرآن في عموم رسالته ﷺ وخصوصها              | 198              |
| الجواب عن زعمهم تناقض القرآن واحتجاجهم بما يوافق قولهم           | 197              |
| عموم رسالته ﷺ لا ينافي إرساله إلى العرب                          | 199              |
| النذارة ليست مختصة بمن شافههم النبي عَلَيْكُ بالخطاب             | ۲ • ۱            |
| دعوة النبي ﷺ قريشًا وغيرهم من قبائل العرب                        | ۲۰۳              |
| معجزات النبي عَلَيْ الدالة على صدقه                              | 117              |
| إخباره عصلية بالغيوب الماضية والمستقبلة                          | 717              |
| كل من أيده الله من المدعين للنبوة لا يكون إلا صادقًا             | <b>۲1</b>        |
| سورة القمر وإخبارها بانشقاق القمر                                | 770              |
| انشقاق القمر آية على صدق النبي عَلَيْلَةٍ وعلىٰ مجيء الساعة      | 777              |
| إمكانية انشقاق القمر والرد على الدهرية                           | **               |
| الأحاديث الواردة في انشقاق القمر علىٰ عهد النبي ﷺ                | 779              |
| تحدي العرب بالقرآن وعجزهم أن يأتوا بمثله                         | ۲۳.              |
| إخبار القرآن أن النبي عَلَيْ أرسل إلى العرب لا يقتضي أنه لم يرسل | 177              |
| لغيرهم ونظائر ذلك من القرآن                                      |                  |
| الجواب عن احتجاج النصاري ببعض الآيات علىٰ أنه ﷺ إنما أرسل إلىٰ   | 78.              |
| العرب خاصة                                                       |                  |
| إخبار النبي ﷺ أنه أرسل إلى الناس كافة كما نطق به القرآن          | 337              |
| الزام النصاري ببطلان دينهم إن كذبوا محمدًا ﷺ                     | <b>7 &amp; A</b> |
| التصديق بأن محمدًا رسول الله يوجب بطلان كل دين خالفه             | 7                |
| أقو ال النصاري في عسم عليه السلام                                | 707              |

| كلام الإمام أحمد في كتاب الرد علىٰ الجهمية                           | 707       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| الطريق الذي يُعْلَم به نبوة موسى وعيسى عليهما السلام يُعْلَم به نبوة | 77.       |
| محمد ﷺ بطريق الأولى                                                  |           |
| الجواب عن زعم النصاري أن عيسى عليه السلام بشرت به الأنبياء           | 377       |
| بخلاف محمد ﷺ                                                         |           |
| الجواب عن تمثيل النصاري القرآن بالوثيقة التي كُتِب الوفاء في ظهرها   | 777       |
| النزاع في جواز وقوع الغلط من الأنبياء                                | AFY       |
| تتمة الجواب عن تمثيل النصاري القرآن بالوثيقة                         | <b>**</b> |
| لا يجوز استدلال النصاري بقول أحد من الأنبياء على صحة دينهم           | 377       |
| ولا يجوز لهم الاحتجاج بذلك على المسلمين                              | ۲۸.       |
| الأجوبة عن كون القرآن نزل باللسان العربي وحده                        | 7         |
| الوجه الأول                                                          | 7         |
| الوجه الثاني                                                         | <b>Y</b>  |
| الوجه الثالث                                                         | 79.       |
| الوجه الرابع                                                         | 79.       |
| الوجه الخامس                                                         | 79.       |
| توجيه بعض الآيات الواردة بإنزال القرآن باللسان العربي                | 794       |
| قصة بحيرا الراهب ودلالتها علىٰ نبوته ﷺ                               | 797       |
| في القرآن من ذكر المعاد وتفصيله ما لا يوجد في التوراة والإنجيل       | 799       |
| الأجوبة عن زعم النصاري أن كتبهم ترجمها لهم الحواريون وهم             | ۳         |
| معصومون، بخلاف القرآن الذي لم يترجمه معصوم                           |           |
| الجواب الأول                                                         | ۳         |
| الجواب الثاني                                                        | 4.4       |
| الجواب الثالث                                                        | 4.4       |
| الجواب عن قول النصاري: لا يلزمنا اتباعه لأنه قد جاءتنا رسل من قبله   | ٤ • ٣     |
| الدحه الأول                                                          | ٣٠٤       |

| 4.8         | الوجه الثاني                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0         | الوجه الثالث                                                                            |
| ٣.٦         | الوجه الرابع                                                                            |
| ٣٠٦         | الوجه الخامس                                                                            |
| ۳۱.         | الوجه السادس                                                                            |
| ٣١.         | الوجه السابع                                                                            |
| 417         | الجواب عن قول النصاري: ليس من عدل الله أن يطالب أمة باتباع إنسان                        |
| 1 / 1       | لم يأت إليهم                                                                            |
| ۲۱٦         | الوجه الأول                                                                             |
| ٣١٦         | الوجه الثاني                                                                            |
| 717         | ر .<br>الوجه الثالث                                                                     |
| 717         | اختلاف الناس في عدل الله                                                                |
|             | النزاع فيما لا يتم الواجب إلا به                                                        |
| Ψ1 <i>λ</i> | الوجه الرابع<br>الوجه الرابع                                                            |
| ۳۲ <i>۱</i> |                                                                                         |
| ۲۲۲         | الرد على زعم النصاري أن الله إنما مكن الكفار من صلب عيسى ليحتال<br>بذلك على عقوبة إبليس |
| <b></b> (   |                                                                                         |
| 441         | الرد علىٰ تفسير النصاري الآيات التي فيها عدم قبول غير دين الإسلام                       |
|             | بأن المراد بها قوم النبي عَلَيْتُ لا غيرهم                                              |
| 454         | تعظيم القرآن للمسيح وأمه                                                                |
| 454         | المسلمون وسط بين اليهود والنصاري في الشريعة والعقيدة                                    |
| 401         | ذكر القرآن لقصة يحيئ وعيسي عليهما السلام                                                |
| 700         | ورود قصة مريم وعيسىٰ في سورتين مكية ومدنية                                              |
| 401         | المراد بـ «روح القدس» وضلال النصاري فيه                                                 |
| 41.         | المضاف إلى الله نوعان: إضافة صفة وإضافة عين                                             |
| 357         | اختلاف الناس في هذا الباب                                                               |
| ۲۲۲         | اضطراب النصارى في كلام الله                                                             |
|             |                                                                                         |

| ٣٧٠          | من تفاسير النصاري الباطلة وتحريفهم لآيات القرآن                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 475          | بطلان تفسيرهم قوله تعالى: (فيكون طيرًا بإذن الله)                |
| 444          | المراد بقوله تعالىٰ: (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا)        |
| ٣٨٠          | معنى تأييد عيسى عليه السلام بروح القدس                           |
| 717          | الرهبانية التي ابتدعها النصاري وتفسير آية سورة الحديد            |
| 444          | الآيات التي فيها ثناءٌ علىٰ أهل الكتاب والمراد بها               |
| ٤ • ٤        | كيف ذكر القرآن معابد أهل الكتاب من الصوامع والبيع                |
| ٤٠٩          | الرد على زعم النصاري أن القرآن أوجب لهم التمسك بدينهم            |
| 113          | الرد علىٰ استدلال النصاري بالقرآن علىٰ ما يعتقدونه في الحواريين  |
| 214          | الحواريون رسل المسيح لا رسل الله المذكورون في القرآن             |
| 573          | الرد علىٰ من زعم أن الحواريين هم (المرسلون) في سورة يس           |
| 373          | تتمة الرد على استدلال النصاري بآيات القرآن على الحواريين         |
| 240          | اختلاف بني آدم عليٰ وجهين                                        |
| ٤٣٧          | المسلمون علىٰ الحق والعدل بين طرفي الباطل من اليهود والنصاري     |
| 887          | توجيه شهادة القرآن للحواريين بأنهم أنصار الله                    |
| <b>£ £ £</b> | الرد علىٰ زعم النصاري تعظيم القرآن لما بين أيديهم من الكتب وبيان |
|              | معاني الآيات التي احتجوا بها                                     |
| 773          | دلالة النصوص علىٰ أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه  |
| 570          | هل يمكن ألا يبين للناظر المجتهد صدق الرسول؟ وإذا لم يتبين له هـل |
|              | يستحق العقوبة في الآخرة؟                                         |
| ۲۲ ع         | طريقة المصنف في مناظرة أهل الكتاب                                |
| 279          | حكم من اعتقد من أهل الكتاب المؤمنين بعيسىٰ أنه صُلِب             |
| ٤٧١          | نزاع الناس في حسن الأفعال وقبحها                                 |
| ٤٧٥          | أسباب ضلال النصاري وأمثالهم من الغالية                           |
| ٤٧٧          | من صور تمثّل الشياطين بالإنس لإضلال الناس                        |
| ٤٨٩          | مسيح الهدئ ومسيح الضلالة                                         |



| سبب ضلال الناس بالخوارق التي تضل بها الشياطين بني آدم                                               | 193   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| من حيل النصاري ومخاريقهم                                                                            | 793   |
| ومن حيل أهل الإلحاد المبدلين لدين محمد ﷺ                                                            | 294   |
| الجواب عن بعض استدلالات النصاري بالقرآن على الإنجيل                                                 | 891   |
| والحواريين                                                                                          |       |
| عامة علماء المسلمين علىٰ أنه ليس في النساء نبيَّة                                                   | 0 • • |
| الكلام علىٰ قولـه تعـالىٰ: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّاۤ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ | ٥ + ٤ |
| يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾                                                               |       |
| وجه تصديق القرآن للكتب السابقة                                                                      | 018   |
| الإيمان بجميع رسل الله وكتبه                                                                        | 010   |
| فهرس موضوعات المجلد الأول                                                                           | 019   |